# والمانيا والبرقتال

وُلِيْنَ مُورِي الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُ

و المالية المالية

THE BUILDING

1/2 NC

### محتدع بالألكه غيناين

# الآف رالخدلسية القين المنانيا والبرتغال

دراسة ناريخية أثرية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (شبراء) مفتية الاستخدرية

رقم التسجيل ٥ ٧٦ ١٢٠

النايشر مكتبنه الخانجى بالفاهرة

### حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الثانية ١٤١٧هـ = ١٩٩٧م

رقم الإيداع: ٩٧/٣/٢٩ الترقيم الدولي I.S.B.N 977-5046-33-5

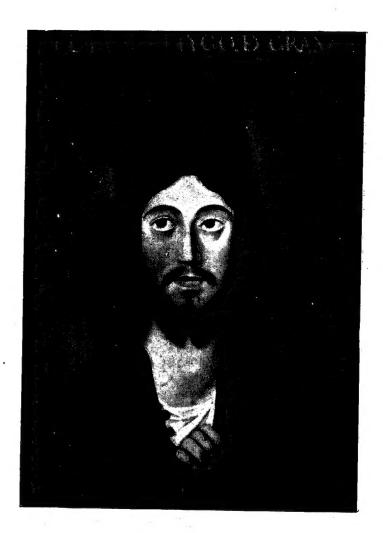

أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس عن الصورة التي كانت محفوظة من قبل بمتحف جنة العريف بغرناطة

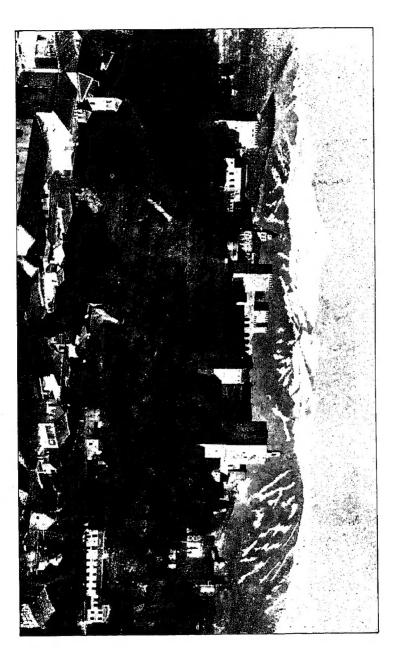

غرناطة . منظو عام لمدينة الحمراء وقد ظهرت من ورائبا جبال سيزرا نقادا مجللة بالنامج

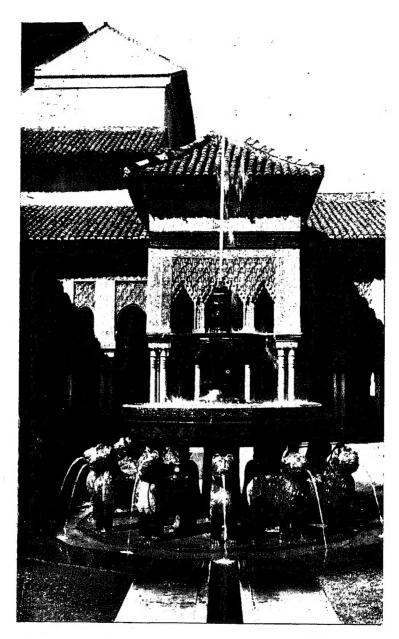

قصر الحمراء . نافورة فناء الأسود ومن ورائها الشرفة الوسطى

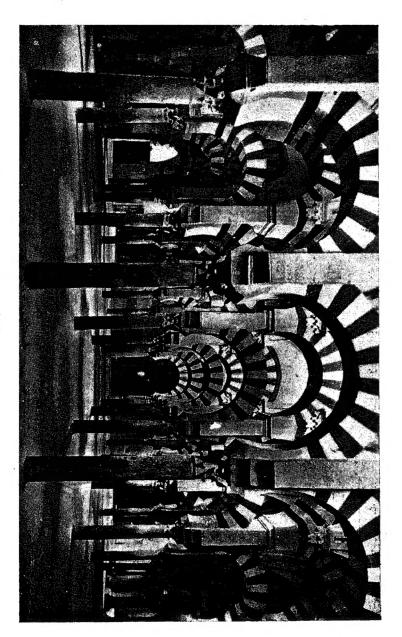

جامع قرطبة . الحناح القديم الذي أنشأه عبد الرحمن الداخل وولده هشام (سنة ١٧٠–١٧٧ هـ) (٢٨٧–٧٩٣ م)



إشبيلية . منارة المنصور أو«الحيرالدا» La Giralda وهي الآن برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمي

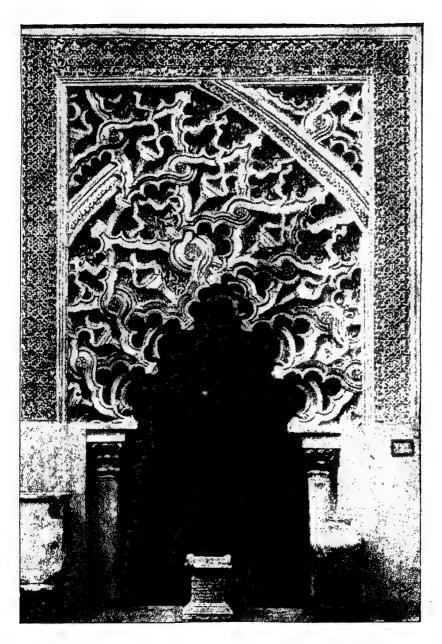

سرقسطة . عقد من عقود قصر الجعفرية (قصر بني هود) محفوظة بمتحف مدريد الوطني

## بشِمَالِثَالِجَةِ الحَمْرَا منت من

كان من عناية الله أن أتيح لى ، أن أحقق أمنية قدعة طالما جاشت بها نفسى ، وأنا أكتب تاريخ الأندلس ، هى أن أزور هذه الربوع القدعة ، التى لبثت قروناً مثوى دولة إسلامية عظيمة ، وحضارة إسلامية زاهرة ، وأن أشهد ما تبتى فيها من الآثار الأندلسية الباقية ، وأتقصى بنفسى ، ما تبتى منها منطبعاً من العادات والتقاليد الأندلسية ، وأعيش حيناً فى هذا الحو ، الذى عاش فيه من قبل ملايين من المسلمين ، فى عز وسؤدد ورخاء .

واليوم وقد زرت هـذه الربوع العزيزة مراراً ، وتجولت في سائر مدنها ونواحيها ، وشهدت خواصها الطبيعية ، واستطعت أن أستشف كثيراً من طبائع أهلها ، وتقاليدهم وعاداتهم ، مجدر بي أن أقدم نتيجة هذه الدراسة ، وهي ما تزال حية في نفسي ، ماثلة في مشاعري .

إن الأندلس القديمة ، تبدو اليوم بلاداً إسبانية نصرانية محضة ، لاتكاد تشعر وأنت تتجول فيها ، أن هذه البلاد ، كانت يوماً منزل أمة عربية إسلامية ، اللهم إلا ما يصادفك من آثار قليلة ، تذكرك بهذا الماضي البعيد . وحتى هذه الآثار، فيما خلا بضعة صروح عظيمة ، مثل حمراء غرناطة ، وجامع قرطبة ، وبعض الحصون والقصبات الأندلسية القديمة ، تكاد تختفي تحت أثوابها النصرانية ، التي خلعتها عليها الأمة الغالبة ، منذ عصر « الإسترداد » La Reconquista .

إن قرطبة ، وإشبيلية ، وطليطلة ، وسرقسطة ، وبلنسية ، ومرسية ، وشاطبة ، وجيّان ، وغرناطة ، ووادى آش ، ومالقة ، ورندة ، وشريش ، وبطليوس ، وماردة ، وباجة ، ويابرة ، وأشبونة ، وغيرها وغيرها ، من القواعد الأندلسية القديمة ، لاتكاد فيما خلاغرناطة وإشبيلية وقرطبة ، تبدى شيئاً من مظاهرها الإسلامية القديمة ، ولا نستطيع إلا بالبحث المجهد ، أن نظفر في

بعض أحيائها أو أطلالها الدارسة ، بلمحات ضئيلة من طابعها الأندلسي . فالمساجد كلها قد هدمت ، أو حولت إلى كنائس ، أو بنيت الكنائس فوق أنقاضها ، والأحياء الأندلسية القديمة ، قد اختفت في معظم المدن أو غاضت معالمها ، ولم. تبق منها إلا بقايا متناثرة ، هنا و هٰيَالك في سفوخ القصبات والحصون الأندلسية القديمة ؛ وحتى هذه الأحياء الأندُّلسية التي ماز الت تقوم في أعماق بعض المدن. القديمة ، تبدو في أثواب متواضعة رثة ، وقد أسلم معظمها لغمر النسيان والعفاء. على أنه توجد مع ذلك طائفة هامة من الصروح والآثار الأندلسية ، التي شاءت العناية أن تنجو من أحداث الزمن وعادية المحو والفناء ، في عدة من القواعد الأندلسية الذاهبة . وإذا تركنا حمراء غرناطة وجامع قرطبة جانباً ، فإن معظم هذه الصروح والآثار ، يتمثل في طائفة من القلاع (القصبات) الأنداسية القديمة ، والقصور التي كانت ملحقة بها ، وفي بعض القناطر العربية ، التي أبقت علها يد الدهر ، وبقايا الأسوار والأبواب والحامات الأنداسية القدعة ، ثم في بعض الأطلال التي تركت إلى جانب بعض الكنائس ، التي أقيمت فوق أنقاض المساجد، من منارات حولت إلى أبراج للأجراس، ومن عقود أو أسوار أو مشارف دارسة، وأخيراً في عدد عديد من الذخائر والتحف واللوحات الأندلسية ، المبعثرة هنا وهنالك في بعض الكنائس والمتاحفالإسبانية . وهذاكله إلى ماخلفه الفنالأندلسي من أثر خالد ، في طرازكثير من الصروح الإسبانية التاريخية ، منكنائس وقصور وأبواب وعقود وغيرها ، وفي زخارفها ونقوشها ، وما خلفه فن المدجنين الذي. اشتق من الفن الأندلسي ، من الآثار الظاهرة في طراز كثير من الصروح ، التي أنشئت في مختلف المدن الإسبانية، منذ القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر.

ولقد تجولت فى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة ، التى أضحت اليوم مدناً نصرانية إسبانية أو برتغالية ، أشاهد وأتقصى هذه الآثار والأطلال ، والذخائر الأندلسية الباقية ، هنا وهنالك ، وأستوعب لمحاتها المندثرة . وقد استغرق منى هذا التجوال خمس رحلات متوالية ما بين سنتى ١٩٥٠ و١٩٥٤ ؛ ولم يكن دائماً سهلا ولا هيئاً فى ظروف المواصلات الإسبانية المعروفة ، ومع ذلك فقد استطعت أن أزور نيفا وستين مدينة أندلسية و نصرانية لها علاقة بتاريخ الأندلس ، واستطعت

أن أقيد خلال تجوالى ومشاهداتى ، كثيراً من المعلومات والملاحظات القيمة. وكنتُ أقيد مذكراتى على الفور ، فوق الصروح والأطلال الدارسة ، وفى ثنايا الكنائس الحامعة ، وفى أروقة المتاحف العديدة . حتى اجتمعت لدى مها طائفة كبيرة ، رأيتها جديرة بالتدوين والتنسيق والإخراج .

وقد لفتت نظرى أثناء هذا التجوال الشامل ظاهرة تبعث إلى كثير من التأمل . ذلك أنى شاهدت فى كثير من المدن الإسبانية والبر تغالية ، التى كانت من قبل قواعد أندلسية إسلامية ، كثيراً من الآثار الرومانية والقرطاجنية والإيبيرية ، ومنها معابد ومسارح ، وهياكل أخرى كاملة . ودعك من القناطروالحصون والعقود والأسوار الرومانية ، التى كانت قائمة فى كثير من مدن شبه الحزيرة الإسبانية حينها فتحها المسلمون ، والتى مازال معظمها قائماً حتى اليوم فى حالة جيدة ، مثل أسوار آبلة وطر كرنة العظيمة ، والقناطر المائية الضخمة فى شقوبية ، وماردة ، وغيرهما ، ومن الحصون والعقود والقناطر النهرية عدد عديد . فهذه كلها أبتى عليها المسلمون طوال عهدهم ، وعملوا على تجديدها وإصلاحها والانتفاع بها . ودعك من الكنائس طوال عهدهم ، وعملوا على تجديدها وإصلاحها والانتفاع بها . ودعك من الكنائس القوطية التى كانت قائمة وقت الفتح ، وأبتى المسلمون على معظمها لعبادة رعاياهم المعابد الوثنية والنصر انية الرومانية وغيرها ، لم يقوموا بهدمها ، ولم يمسوها بسوء . المعابد الوثنية والنصر انية ، التى كانت قائمة إلى يومنا :

( ۱ ) فى مدينة يابرة البرتغالية ، يوجد معبد رومانى كامل ، هو المعروف محبد ديانا ، وهو من أحمل وأكمل المعابد الرومانية فى شبه الجزيرة .

(۲) فى مدينة ماردة يوجد معبد رومانى ، ومسرح رومانى عظيم ، يقابله «أمفتياتر» رومانى ، يضارعه فى الروعة والفخامة . كما يوجد قوس تراچان الشهير . (۳) فى مدينة ساجنتو (مربيطر) وهى ضاحية بلنسية ، يوجد مسرح رومانى كامل .

وقد لبث المسلمون قروناً سادة فى هذه القواعد الأندلسية ، ولم يفكروا فى هدم هذه الآثار القديمة ، من رومانية أو غيرها ، مع كونها وثنية أو نصرانية . والسر فى ذلك بسيط واضح ، هو أن المسلمين كانوا بعقليتهم المستنيرة ، ودينهم السمح . يرون أن هذه الآثار إنما هى ذخائر فنية من تراث العصور الغابرة بجب الإبقاء علمها ، وكانوا بذلك يرتفعون بالقيم الفنيسة إلى مستوى لاتصدع منه

الإعتبارات الدينية الضيقة . وهذه الإعتبارات الدينية الضيقة هي التي حملت السياسة الإسبانية في عصور التزمت والتعصب ، على أن تقصد بالمحو والإفناء الشامل ، كل ما خلفته الأمة الأندلسية من مساجد وصروح وآثار جليلة . ور بما كان ثمة إلى جانب الإعتبارات الدينية ، اعتبار معنوى آخر هو أن لاتبقي الأمة الغالبة على شيء أو على كثير منروائع الفن الأندلسي ، حتى لاتكون شاهداً أمام الأجيال اللاحقة ، بما كانت عليه حضارة الأمة المغلوبة من مستوى رفيع باهر . وقد يرجع إفلات بعض الصروح والآثار الأندلسية القليلة ، التي نجت من سياسة المحو والإفناء ؛ إلى كفاح بعض الأذهان الإسبانية المستنبرة ، كما حدث بالنسبة لحامع قرطبة ومنارة إشبيلية ، وحمراء غرناطة ، والتي اقتصر ظفر التعصب على بترها أوتشوبها .

وقد تحدثت وأنا بمدريد فى هذا الموضوع معالعلامة والمؤرخ الإسبانى الكبير الأستاذ مننديث پيدال . فحاول أن يشرح موقف السياسة الإسبانية من هذه المسألة على النحو الآتى :

« إنه من المستحيل أن يطلب إلى عقلية القرن الثالث عشر والرابع عشر ، أن تحتر م مساجد مخصصة لعبادة أخرى . ولم يكن من المعقول أن تترك المساجد ، إذ لم يكن لوجودها محل ، فهدمت لتقوم الكنائس . وإنه ليكون سبقاً للتاريخ أن يطلب احترامها . وقد كانت إسبانيا في عصر البروتستانتية (الإصلاح الديني) بلداً لايدين بالتسامح .

ولكن اسبانياكانت قبل سقوط غرناطة ، تحتفظ بالأديان الثلاثة : النصرانية والإسلام واليهودية ، وكان سان فرناندو (الملك فرناندو الثالث) ملك الأديان . الثلاثة ، وشعار قبره مكتوب باللاتينية والعربية والعبرية .

وكذلك كانت اسبانيا تبدو فى هذه العصور أحياناً أكثر تسامحاً من غيرها . مثال ذلك أن الصليبيين الفرنسيين فى موقعة العُقاب (١٢١٢ م) نكلوا عن متابعة الحرب ، حيما رأوا زملاءهم الإسبان يأبون قتل الأسرى المسلمين . وقبل ذلك فى موقعة باب الشزرى Roncesvalles (٧٧٨ م) ، أمر شارلمان أن يقتل من لم يعتنق النصرانية من الأسرى المسلمين » .

ولا بأس بهذه التعليلات والمقارنات التاريخية . بيد أنها لا يمكن أن تكفي لتبرير سياسة الأمة الغالبة في القضاء على الآثار الأندلسية ، وقد كان من هذه الآثار غير

المساجد ، مدارس وقصور وحمامات وصروح محتلفة أخرى، تناولتها جميعاً سياسة الهدم والإفناءالشامل . وهذا اللوم لموقف السياسة الإسبانية من تراث الأمةالمغلوبة ، يردده كثير من العلماء الإسبان أنفسهم حسما بجيء خلال الكتاب .

وكذلك لا يمكن أن تصدع هذه التعليلات والمقارنات التاريخية ، من قدر السياسة المستنبرة السمحاء ، التي أملت على الفاتحين المسلمين ، احترام تراث الأجيال الغابرة الفني ، المدنى والديني ، في اسبانيا وفي غيرها .

وانى لأضع اليوم بين أيدى قراء العربية هذه الدراسة الشاملة ، وهذه الصور المختلفة للآثار الأندلسية الباقية ، فى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة ، مليئة بالعبر التاريخية المؤلمة . وأود أن أنوه بأنى لم أقصد بما كتبت تدوين رحلة أومشاهدات شائقة عابرة ، ولكنى أردت أن أقدم قبل كل شىء دراسة تاريخية أثرية لهذا التراث الأندلسي ، الذى مازال ماثلا أمام أعيننا ، ينبئنا بكثير من عظمة الماضي وروعته .

وقد عنيت عناية خاصة بمسألة الحرائط والصور، فحصلت على مجموعة كبيرة من الحرائط الإسبانية التفصيلية، وخطط المدن الأندلسية، كما حصلت على مجموعة كبيرة من صور الآثار الأندلسية في مختلف البلاد التي زرتها، ومنها ماصورته بنفسي، وقد أوردت منها في هذا السفر طائفة كبيرة، تستبين منها عظمة هذه الآثار وروعتها.

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى محتلف السلطات الإسبانية ، ولا سيما دور البلديات ، ومكاتب السياحة ، والمتاحف ، والكنائس والأديار ، ودور المحفوظات ، فى محتلف البلاد التي زرتها ، وكذلك إلى العلماء والأصدقاء الإسبان الذين لقيتهم ، واتصلت بهم خلال رحلاتي المتوالية ، لما لقيت منهم حميعاً من ضروب المعاونة والمحاملة . وأخص بالذكر منهم الأساتذة لويس سيكو دى لوثينا وسبستيان لومبريرو بغرناطة ، وفيلكس هرناندت بقرطبة ، والدكتور بايبرى بطرطوشة ، والأستاذ كادينا بقسطلونة ، والدكتور سارتاوو كاريرس بايبرى بطرطوشة ، والأستاذ كادينا بقسطلونة ، والأبرمباؤو برندة ، والسنيور بشاطبة ، والدكتور بوسكيتس مولت بميورقة ، والأبرمباؤو برندة ، والسنيور خوان تمبورى ألقاريث بمالقة ، وغيرهم ممن لم تحضرني أسماؤهم .

كما أقدم جزيل الشكر إلى معهدنا المصرى بمدريد لما أسدى إلى من معاونات قيمة لدى مختلف الهيئات العلمية .

محدعب بنيان

القاهرة في يوليه سنة ١٩٥٦

#### خطاب إلى المؤلف

#### من العلامة المؤرخ الأستاذ پيدال

ثارثال ، رقم ۲۳ (شامرتین) مدرید ــ فی ۹ أكتوبر سنة ۱۹۵۷ الأستاذ م.ع. عنان ــ مدرید صدیتی المحترم

لكخالص الشكر لإرسالك إلى كتابك «الآثار الأندلسية في اسبانيا والبرتغال» وهو الذي تعرض فيه نتائج رحلاتك و در اساتك في هذه الأعوام الأخيرة في الحزيرة الإسبانية ، وإنه لما يستحق جزيل الشكر ، أن تقوم بالتعريف بهذه الأشياء باللغة العربية ، لأنى أعتقد أنه من الضروري جداً ، أن تقع المعرفة المتبادلة ، والإدراك المتبادل ، والتقدير المتبادل .

بيد أنى أود فقط آن أبدى بعض إيضاحات صغيرة حول التأكيدات التى أبديتها بالنسبة للمعاملة المختلفة التى قام بهاكل من المسلمين والإسبان تجاه الآثار التى لقوها عند فتوحهم ، وعند استردادهم لهذه الفتوح . واعتقادى أن الآثار الرومانية ، وما قبل الرومانية ، قد بقيت مصونة لمتانتها الفائقة ، فى حين أن العارة العربية هى أقل بكثير فى المتانة ، وأكثر اهتماماً بزخار فها الحصية الحميلة ، ولم يقم الإسبان بهدم المساجد الإسلامية ، ولكن الذى حدث هو أنهم – وهومايطابق المنطق – حولوها إلى كنائس نصرانية ، مثلها فعل العرب حينها استخدموا لمزاولة شعائرهم الكنائس النصرانية القدعة . وثمة أمر آخر ، وهو أنه عند ذكر التعبيرات الحاصة بالمناصب العسكرية والقضائية المشتقة من العربية ، تسرب سهو صغير حيث ذكرت كلمة Alvarez ، وهى لقب عائلى ، وبجب أن يذكر بدلا منها حيث ذكرت كلمة عسكرى .

وأما فيما يتعلق بما تبقى ، فإنى متفق معك . ذلك أن ماكاد ينتهى العصر الوسيط ، عصر التعايش المشترك ، حيثًا كان يقوم فى القرى حى إسلامى بمساجده وحى يهودى بمعابده ، حتى جاء عصر التزمت وعدم التسامح .

وَ إِنَّى مِعَ أَخْلُصَ تَحِياتَى ، مَا زَلْتَ أَحْتَفُظُ عَنْ مِحَادَثَاتِنَا بِأَطَّيْبِ الذَّكَرِياتِ . ر . مننديث يبدال

\* \* \*

تلقيت هذا الحطاب من صديقي العلامة المؤرخ الكبير الأستاذ مننديث بيدال، رئيس الأكاديمية الملكية الإسبانية ، وذلك على أثر ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، واطلاعه على ترجمة ما ورد في مقدمته خاصاً بموقف المسلمين من . \_ القديمة ، وموقف الإسبان من الآثار الأندلسية .

وإنى مع تقديرى لما جاء فى خطاب العلامة الكبير من الملاحظات ، أود أن أسحل هنا فقط نقطتين :

الأولى — ان الصروح الأندلسية من مساجد وقصور ومدارس وغيرها ، لم تندثر ، لأن العارة الإسلامية أقل متانة من العارة الرومانية ، ولكن لأنها قوضت وهدم معظمها تباعاً بأيدى الإسبان، عقب «الإسترداد». وأما فيايتعلق بمدى متانة المعارة الإسلامية فإنى أود أن أذكر هنا فقط صرحاً إسلامياً واحداً ، هو جامع قرطبة ، الذى حول إلى كنيسة جامعة ، والذى ما زال قائماً بعقوده وسواريه ، وسائر أبنيته في أجود حالة من الحفظ ، وذلك بالرغم من أن أقدم أجنحته ، وهو الحناح الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل الأموى ، قد مضى على بنائه زهاء ألف ومائتي عام .

الثانية – أن العرب عند الفتح لم يقوموا بهدم حميع الكنائس التي كانت قائمة بالمدن المفتوحة ، أو تحويلها حميعاً إلى كنائس ؛ وإنما الذي حدث وتؤيده حميع الروايات ، هو أنهم حولوا بعض الكنائس الرئيسية إلى مساجد ، وبنوا مكانها المساجد ، كما حدث في قرطبة وطايطلة ، وبعض قواعد أخرى ، ولكن النابت المحقق إلى جانب ذلك ، هو أنهم تركوا في نفس الوقت في سائر المدن الأندلسية كثيراً من الكنائس، لكي يزاول فيها النصاري شعائر هم أحراراً كإخوانهم المسلمين . وقد كان المستعربون أو النصاري المعاهدون يكونون في مختلف القواعد الأندلسية أقليات كبيرة ، وكانوا إلى جانب كنائسهم القديمة ، يقيمون كنائس من الأندلسية أقليات كبيرة ، وكانوا إلى جانب كنائسهم القديمة ، يقيمون كنائس من فأين هـذا كله من سياسة الهدم الشامل التي اتبعتها اسبانيا النصرانية عقب فأين هـذا كله من سياسة الهدم والصروح الأندلسية الأخرى ؟ أنه لاشيء سوى التباين الواضيح بين التسامح المستنبر ، والتزمت المطبق .

محد عبر الله عناي

#### للطبعة الثانية

مذ ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، استطعت أن أقوم برحلات جديدة لطائفة من المدن والأماكن الأندلسية التي لم يتح لى زيارتها من قبل مثل جيان وأبيدة وبياسة في شرقى الأندلس ، وإستجة وقرمونة ولبلة في غربها ، وأرشدونة ومربلة والمنكب وشلوبانية ومتريل في جنوبها ، وهذا فضلاعن زياراتي الحديدة المتكررة للقواعد الأندلسية الكبرى ، مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة ، ومالقة وغيرها ، وقد استطعت خلال هذه الرحلات الحديدة ، أن أقوم بدراسة طائفة كبيرة أخرى من الآثار الأندلسية الباقية ، وأن أجمع كثيراً من المعلومات الأثرية المفيدة .

ومن ثم فقد رأيت أن أصدر هذه الطبعة الجديدة من الكتاب، متضمنة لتلك الدراسات الجديدة ، متضمنة في نفس الوقت لكثير من الزيادات والتصحيحات ، الإصطلاحية والأثرية ، التي اجتمعت لى خلال المراجعات العديدة التي قمت بها في الأعوام الأخرة ، ومنها مراجعات لمصادر مخطوطة هامة .

وقد أضيفت إلى الكتاب طائفة كبيرة جديدة من الصور الأثرية لمختلف المدن والأماكن الحديدة التي زيدت في هذه الطبعة ، هذا إلى ما أضيف إليه من الصور الحديدة ، لبعض المدن والأماكن السابقة .

. وكذلك أجريت فى تنظيم الكتاب بعض التعديلات ، من تقديم وتأخير اقتضاه تنسيق المواد القدعة والحديدة .

وإنى إذ أضع هذه الطبعة الحديدة من الآثار الأندلسية الباقية ، بين أيدى القراء ، أرجو أن أكون قد استطعت أن أنقل إليهم صورة جامعة لذلك التراث الأثرى المؤثر – تراث الأمة الأندلسية المحيدة .

القاهرة فى ربيع الثانى سنة ١٣٨١ سبتمبر سسنة ١٩٦١

محرعيد الله عثال

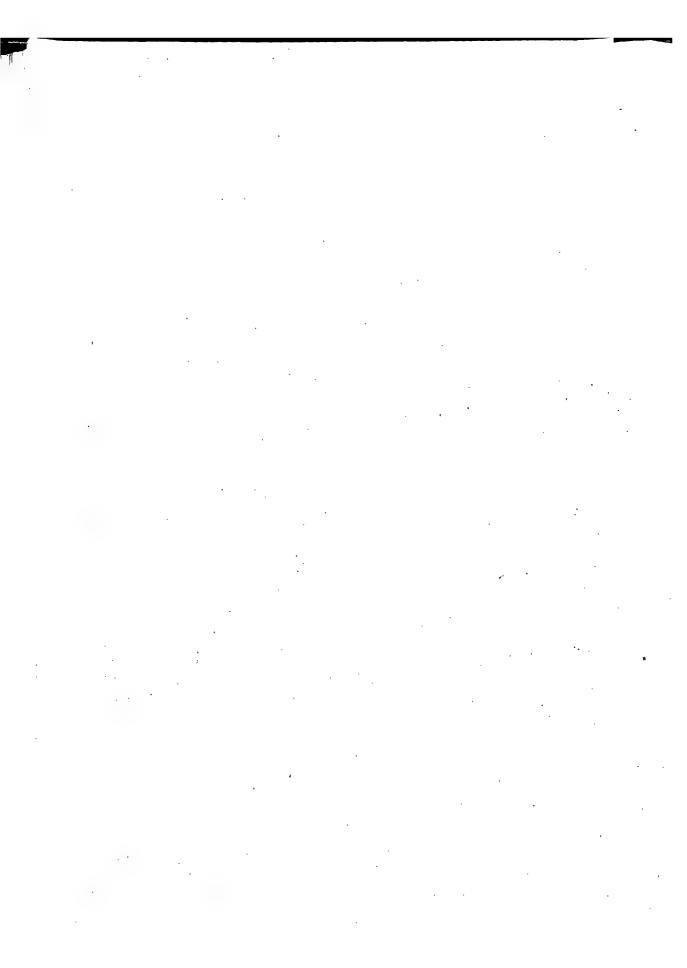

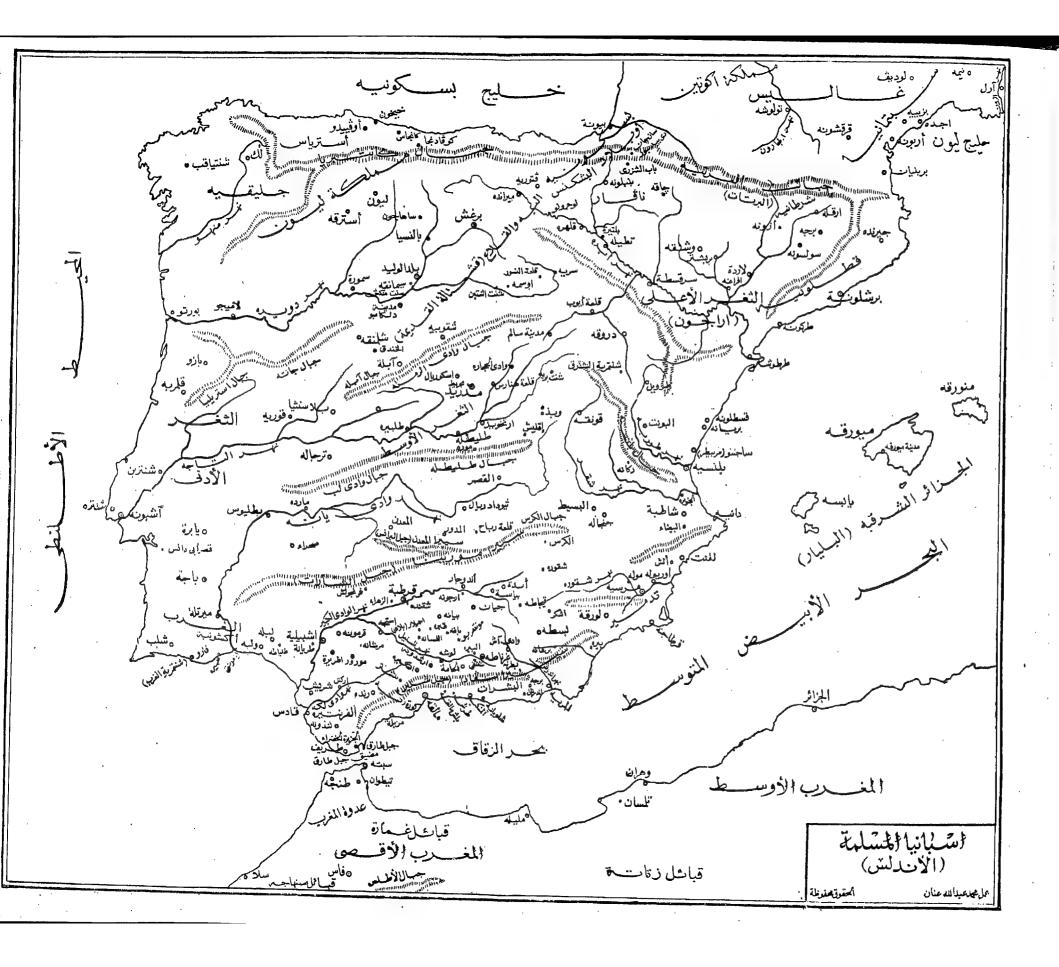

نصـــدر

للطبعــة الثانية

من هذا الكتاب ، استطعت أن أقوم برحلات ثن الأندلسية التى لم يتح لى زيارتها من قبل مثل الأندلس ، وإستجة وقرمونة ولبلة فى غربها ، وبانية ومتريل فى جنوبها ،وهذا فضلاعنزياراتى لسية الكبرى ، مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة ، خلال هذه الرحلات الحديدة ، أن أقوم بدراسة لأندلسية الباقية ، وأن أجمع كثيراً من المعلومات

ر هذه الطبعة الجديدة من الكتاب، متضمنة لتلك نفس الوقت لكثير من الزيادات والتصحيحات، معت لل خلال المراجعات العديدة التي قمت بها جعات لمصادر مخطوطة هامة.

ئفة كبيرة جديدة من الصور الأثرية لمختلف المدن م هذه الطبعة ، هذا إلى ما أضيف إليه من الصور ن السابقة .

كتاب بعض التعديلات ، من تقديم وتأخير اقتضاه

الحديدة من الآثار الأندلسية الباقية ، بن أيدى طعت أن أنقل إليهم صورة جامعة لذلك التراث للدلسية المحيدة .

محمد عيد الله عنال



الكابك الأول القواعد الأندلسية الكبرى

#### ۱ – قرطبــة

#### Córdoba

لبثت قرطبة زهاء ثلاثة قرون ، قاعدة الدولة الإسلامية بالأندلس ، ومركز الفتوح والغزوات المختلفة ، ومثوى الحركة العقلية الأندلسية . ولبثت حتى بعد الهيار الحلافة ، تحتفظ فى ظل الطوائف ، ثم المرابطين والموحدين ، بكثير من هيبتها التالدة ، كقاعدة رئيسية من قواعد الإسلام فى أسبانيا . وكان لسقوطها فى أيدى القشتاليين فى سنة ١٢٣٦ م ( ٣٣٣ ه ) أعظم وقع فى الأندلس ، وفيا وراء البحر . ومع أن مجتمعها الإسلامي التالد ، أخذ يهار منذ سقوطها بسرعة ، وقد غادرها أكثر سكانها المسلمين ، ولاسيا الأشراف وأبناء الطبقات الممتازة ، فراراً إلى القواعد الإسلامية الأخرى ، فقد بنى مها فى ظل حكم القشتاليين كثير من المسلمين الذين تدجينوا(١) ، ثم فقدوا بمضى الزمن ، وحكم الاندماج فى المجتمع الحديد ، خواصهم وديهم ولغتهم ، ولم يمض زهاء قرن أو قرنين ، حتى كان المحتمع الإسلامي فى قرطبة ، قد غاضت آثاره الأخيرة .

وقرطبة مدينة أندلسية إسبانية عريقة ، ترجع إلى العصر الرومانى . وهى تقع على سفح جبال قرطبة الحنوبى ، على منحنى الضفة الشمالية لهر الوادى الكبير ، وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة مهذا الاسم . وتربتها مزيج بين البسائط الخضراء ، حيث تزرع الحبوب والكروم ، وغابات الزيتون وحدائق البرتقال والليمون ، وبين السفوح المنحدرة من جبال سييرا مورينا(٢) حيث توجد المراعى الطيبة . وهى فى الوقت نفسه ، مدينة صناعية ، بها مناجم الفحم والرصاص والنحاس ، وأهم صادراتها الفواكه والنبيذ والزيت ؛

ولاتعد" قرطبة اليوم ، من المدن الإسبانية الكبيرة ، وهي ليست في مرتبة بلنسية أو إشبيلية من حيث اتساع الرقعة ، أو كثافة السكان ، ولايعدو سكامها

<sup>(</sup>١) من تدجن أى ألف واستأنس ، ومنها مدجن ومدجنون ، وبالإسبانية Mudéjares وهم المسلمون الذين كانوا يعيشون تحت حكم الإسبان.

<sup>(</sup> ٢ ) جبال سيير ا مورينا Sierra Morena هي بالعربية « جبل الشارات » .

اليوم مائة وتمانين ألف نفس ، وقد بلغوا فى عهد از دهارها أيام الدولة الإسلامية زهاء خسيائة ألف.

وقد نزعت قرطبة الحديثة كل معالمها القديمة ، فلم يبتى بها اليوم – إذااستثنينا مسجدها الحامع القديم – ما يذكرنا بماضها الإسلامى المحيد . وتكاد قرطبة – إذا استثنينا أيضاً بعض الدروب المحيطة بالحامع – تخلوحتى من الأحياءالأندلسية القديمة ، ذات الدروب الضيقة والطابع الحاص . وقد غاض من مبانها الحديثة كل أثر للطراز الأندلسى القديم ، الذى مازال يمثل فى كثير من مدن الأندلس الأخرى ، ولا سيما إشبيلية وغرناطة ، وهى تبدو على الحملة بشوارعها الشاسعة المحدثة ، وعماراتها العالية ، مدينة أوربية محضة ، لاتذكرك لأول وهلة بشىء من ماضها القديم .

<sup>(</sup>١) كناليخاس وكانوڤاس من أعلام الساسة الإسبان في القرن التاسع عشر.

ولكن قرطبة الأوربية النصرانية ، ما زالت حتى اليوم تحتفظ بأثر من أعظم الآثار الأندلسية ، وهو مسجدها الحامع القديم ، الذى عاصر أيام عظمتهاالذاهبة ، منذ بداية الدولة الأموية ، وأيام محنتها خلال الفتنة والثورات المتعاقبة ، وأيام المرابطين والموحدين ، حتى سقوطها فى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس فرناندو وذلك فى ٢٣ شوال سنة ٣٣٣ ه الموافق ٢٩ يونيه سنة ١٢٣٦م.

ويقوم هذا الأثر الإسلامى العظيم – مسجد قرطبة الحامع أو La Mezquita "المعامة المعامة الإسبان – فوق بقعة صحرية ، تقع في نهاية جنوب غربى قرطبة ، على مقربة من القنطرة العربية القديمة ، المقامة على نهر الوادى الكبير ، وتحيط به الدروب الضيقة من جوانبه الأربعة ، وتبدو على جدرانه وواجهاته الحارجية آثار العفاء والقدم . ولكنك متى جزت إلى داخل فنائه الشاسع ، وتأملت مدخله الرئيسي ، أدركت لأولوهلة أنك تواجه أثر أمن أجلو أبدع الآثار الإسلامية الباقية .

و في قصة المساجد الأندلسية الحامعة ، تمثل عبرة التاريخ الحالدة . فقد حولت \_ أو حولت مواقعها \_ حميعاً إلى كنائس جامعة (كاتدراثيات) .وفي أمثلة كثيرة ، كانت تبني الكنيسة الحامعة كلها أو بعضها من أنقاض المسجد المهدوم ، كما هو الشأن في كنيسة طليطلة الحامعة ، وأحياناً تستبقى منارة الحامع لتغدو برجاً لأجراس الكنيسة ، كما هوالشأن في كنيسة إشبيلية الحامعة. وذلك كله إشادة بظفر النصرانية على الإسلام في اسبانيا . ولم يشذ مسجد قرطبة عن هذه القاعدة ، فهو اليوم بالرغم من محاريبه وعقوده الإسلامية ،كنيسة قرطبة الحامعة (كاتدرائية). وقد بدىء بإنشاء مسجد قرطبة، في سنة ١٧٠ ه (٧٨٦ م) : على يد عبد الرحمن الداخل الأموى . وكان موضعه كنيسة قوطية . وأراد عبد الرحمن أن يكون مسجد قرطبة أعظم مساجد الأندلس وأفخمها ، فجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المموه ، من أربونة ونيمة وإشبيلية وقسطنطينية . ولكنه توفى قبل إتمامه . فأتمه ولده هشام، وأنشأ به منارته الأولى . وزاد فيه عبد الرحمن بن الحكم بهوين جديدين من ناحية القبلة ، أعنى من الناحية الحنوبية المواجهة للنهر ( ٢١٨ هـ - ٨٣٣ م ) . وجدده الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وأنشأ به مقصورة فخمة كانت الأولى من نوعها " مساجد الأندلس . وفي عهد ولده الأمر عبد الله أنشيء « الساباط» الموصل من القصر إلى الحامع ، وهو عبارة عن ممر مسقوف مبنى فوق عقد كبير ، يفضى من

القصر إلى مقربة من المحراب . وجدد عبد الرحمن الناصر واجهة الحامع وهدم منارته القديمة ، وأنشأ مكانها منارة أخرى أرفع وأفخم (سنة ١٣٤٠هـ ١٩٥١م). وكانت منارة الناصر مربعة الواجهات ، لها أربعة عشر شباكا ذات عقود ، وتحتوى على سلمين أحدهما للصعود والآخر للنزول ، وفي أعلاها ثلاث تفاحات، اثنتان من الذهب ، والثالثة من الفضة . وكانت إذا أرسلت الشمس أشعهاعليها ، تكاد تخطف الأبصار ببريقها (١).

ثم زاد فيه ولده الحكم المستنصر زيادات كبرة ، فابتنى المحراب الثالث ، واستغرق بناؤه أربعة أعوام ، وعملت له قبة فخمة ، زخرفت بفسيفساء بديعة ، واستقدم الحكم من قسطنيطينية خبيراً بأعمال الفسيفساء ، وأرسل إليه قيصر مها قدراً كبيراً ؛ وأنشأ الحكم أيضاً مقصورة جديدة بها قبة على الطراز البيزنطى ، وابتنى إلى جانب المسجد داراً للصدقة ، وأخرى للوعاظ وعمال المسجد . وتشغل زيادة الحكم في الحامع قسمه الأوسط ، الذي يلى جناحه القديم الذي أنشأه عبدالرحمن الداخل وهو يبلغ نحو ثلث الحامع (٢). وأخيراً جاء المنصور بن أبي عامر (الحاجب المنصور) فزاد فيه من ناحيته الشرقية ، زيادة كبيرة ، فأقام بحذاء الحامع القديم ، المنصور) فزاد فيه من ناحيته الشرقية ، تكاد تعدل مساحته الأصلية ، جناحاً أو جامعاً جديداً ، روعي في إنشائه التماثل والمطابقة للصرح القديم (٣٧٧ه ٩ -١٩٨٩) وبذلك تضاعف حجم الحامع تقريباً ، وبلغ عدد سواريه ما بين صغيرة وكبيرة ألفاً وأربعائة وسبعة عشرة ، وبلغت ثرياته مائتين وثمانين .

و هكذا لبث الأمراء والخلفاء عصوراً يتعاقبون فى توسيع جامع قرطبة وتجميله، حتى غدا برقعته الشاسعة، وسواريه الألف وأربعائة، وأبوابه البرونزية العديدة، ومحاريبه الفخمة، وزخارفه البديعة، من أعظم المساجد الحامعة فى العالم الإسلامى، إن لم يكن أعظمها حميعاً.

وقد كان جامع قرطبة ، فضلا عن وظيفته الدينية الرئيسية كمسجد الإمارة ثم الحلافة الرسمى ، يُتخذ مركزاً لبعض المهام الكبرى ، فقد كانت تؤخد فيه بيعة الأمير أو الحليفة الحديد ، وكانت تعلن من فوق منبره عظائم الحوادث ،

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام لابن الخطيب (بيروت) ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٩ ، وأعمال الأعلام ص ٤٨ .

وتقرأ الأوامر والأحكام الحلافية الهامة ؛ وكان يعقد به مجلس قاضى القضاة . وفضلا عن ذلك كله ، فقد كان جامع قرطبة ، مركزاً لحامعة قرطبة الشهيرة ، التي از دهرت أيام الحلافة ، وكانت تنظم بين أروقته حلقات الدراسات الرفيعة المختلفة ، التي جعلت من قرطبة ، خلال العصور الوسطى ، أعظم مركز للدراسات العلمية الممتازة في الغرب .

ويشغل جامع قرطبة مسطحاً كبيراً يبلغ طوله مائة وثمانين متراً ، وعرضه مائة وخمسة وثلاثين، وبذا تبلغ مساحته ٢٤٣٠٠ متراً مربعاً ، ويدخل في ذلك صحنه المكشوف الواقع في شماله والذي يعرف اليوم بفناء النارنج أو البر تقال Patio de أندلسي 'Patio de أو العرب عدد من الها وأوضاعه ونوافيره وأشجاره ، ويحيط به من الشهال الطراز والمظهر ، معالمه وأوضاعه ونوافيره وأشجاره ، ويحيط به من الشهال والغرب عدد من الأديار ، ذات أعمدة وعقود على الطراز القوطى ، ويدخل إليه من الباب الرئيسي المحاور للمنارة ، وهو الباب المسمى باب الغفران all Perdón' والمناب المسمى باب الغفران عداوة الحواد، فنائه الشاسع . ويبلغ ارتفاع « باب الغفران » سبعة أمتار ، وعقده كحدوة الحواد، وقد زين بزخارف عربية حميلة . بيد أنه ليس هو باب المسجد القديم ، ولكنه أنشيء بعد سقوط قرطبة سنة ١٣٧٧م ، وروعي في إنشائه أن يكون تقليداً للطراز وسطه أشجار البرتقال ، وهو تقليد إسباني قديم متبع في سائر المساجد الحامعة ، التي حولت إلى كنائس ، ومنها صحن جامع إشبيلية الذي يعرف أيضاً « بفناء البرتقال » .

ويقع بناء الجامع فى جنوبى الصحن بينه وبين النهر ، وتشرف أجمل واجهاته وهى الشهالية على الفناء ، وهى ترجع إلى عصر عبد الرحمن الداخلوولده هشام . وفى هذا الجناح يوجد أقدم أبواب الجامع ، وهو يقع فى وسط الجدار الواقع فى الناحية الغربية ، ويطلق عليه الإسبان اسم باب « شنت إشتين » "San Esteban" . أما الجناح الكبير الذى أنشأه المنصور فيقع إلى اليسار ، ومدخله الرئيسى باب برونزى هائل رائع الزخرف ، ويعرف بباب النخيل "Puerta de las Palmas" ، وهو مواجه لباب الغفران . وله ثمانية عشر باباً أخرى ، فى جوانبه الأربعة ،



جامع قرطبة . صحن الجامع وقد ظهرت به أشجار النارنج وبرج الأجراس الذي أقيم مكان المنارة القديمة



جامع قرطبة . عقود مدخل المحراب

سد معظمها اليوم . وتبدو روعة هذا الأثر الإسلامي العظيم للداخل من أول نظرة ، وبحار البصر في تأمل عقوده ، وأعمدته العديدة المتقاطعة ، التي لاتكاد تدرك العين نهايتها . وتبلغ عقوده في الطول تسعة وعشرين ، وفي العرض تسعة عشر ، ويبلغ ارتفاع سقفه نحو اثني عشر متراً . ولأول وهلة ، ولمدى قصير فقط ، يشعر المتأمل أنه في قلب مسجد إسلامي . ولكنه متى دقق البصر قليلا ، أدرك في الحال أن المسجد قد استحال إلى كنيسة ، بل إلى كنائس لانهاية لها . والواقع أن الحامع يبدو من الخارج ، في مجموعه ، كأنه كنيسة أكثر منه جامعاً . وقد عدلت أسقفه على الطراز الكنسي ، وأزيلت القباب القديمة ما عدا القبة الرئيسية الوسطى ، وهي التي تظلل الهيكل الرئيسي الذي أنشيء في وسطه ، وحلت محل القباب سقوف مضلعة ، تزينها من الداخل نقوش نصرانية ، وأنشئت على طول جوانب الحامع الأربعة من الداخل ، هياكل لانهاية لها ، ونصبت فوقها الصلبان ، وتُماثيل القديسين وصورهم ، وجعل من كل عقد أو اثنين هيكل قائم بذاته . ولم يترك من جوَّانبه سوى مكَّان المحرابين . وأحد المحرابين قديم مخرب ، ويقع على مقربة من الزاوية اليمني للجامع ، والمرجح أنه المحراب الأول قبل توسعة الحامع . والمحراب الثاني قريب منه ، ويقع في نحو الثلث من الناحية الحنوبية . وهو فخيمزين بالنقوش. والآيات القرآنية ، وفي داخله محدع صغير ، وسقفه عقد رحامي مزين بالزخارف المذهبة ، وهو مغلق يفتح للزائرين بتذكرة خاصة .

ومتى سرحت البصر فى هذه التفاصيل مدى لحظة ، أدركت أنك تجوس خلال أثر إسلامى شوهت معالمه الإسلامية بطريقة منظمة ، ولكن ساذجة فجة . وأشد ما يؤذى النظر خلال هذا الحلال المشوه ، ما يسود وسط الحامع وجوانبه من الظلام . فالضوء قليل ينفذ إلى بضعة أركان ونواح متفرقه . والسبب فى ذلك هو أن معظم القباب القديمة قد أزيل وبنيت مكانها أسقف مستوية ، وبنى ما بين كثير من الأعمدة ، ويكاد ينعدم الضوء حول الهيكل الكبير القائم فى وسط الحامع . وقد بنى هذا الهيكل بشكل مغصوب مفتعل ، تحت القبة الرئيسية وبن القباب الأربع التى تحيط مها ، على شكل صليب "Crucero" ، وقد سد فيها ما بين الأعمدة ، وزينت الحدران من الداخل ، وكذلك سقوف هذه القباب بزخارف نصرانية ، وأزيلت حميع الزخارف الإسلامية القديمة ، ورسمت صور القديسين نصرانية ، وأزيلت حميع الزخارف الإسلامية القديمة ، ورسمت صور القديسين

بين الزخارف . ونصب في كل من الناحيتين النمني واليسرى هيكل ، علقت فوقه صور كبيرة للقديسين . وصفت كراسي المرتلين عند الهيكل الأنمن ، كما وضعت هنالك عدة أناجيل تاريخية . وبني في كل من الناحيتين الأخريين في أعلى الوسط مخدع فخم ، والظاهر أنهما مخدعان ملكيان ، كانا أيام ازدهار الملوكية ، بخصصان لحلوس الملك وأسرته عند إقامة القداس .

وترجع قصة تشويه مسجد قرطبة الحامع على هذا النحو المؤلم ، إلى أوائل القرن السادس عشر . ذلكأنه لما سقطت المدينة في أيدىالنصاري ، ودخلهافاتحها سان فرناندو ملك قشتالة ، أقيم في المسجد الحامع قداس شكر ، ثم أنشيء به

هيكل مؤقت ، واستمر الحامع محالته الأصلية حيناً . واقتصر الملوك الإسبان على إجراء تغييرات جزئية في أو ضاع الحامع ، و إنشاء المصليات والهياكلالصغيرة . وفى عصر الملكألفونسو العالم، فيأواخر القرن الثالث عشر، أزيلت المقصورة الحليفية ، وأقهم مكانها المصلى الكبير Capilla" "Mayor ، وكان يستتخدم في ذلك صناع من المدجيّن ، الذين يعرفو نالطراز والزخارف العربية ، و ذلك حر صاّعلى شكل المسجد وطرازه ؛ واكنالفن الأندلسي كان يومئذ قد فقد كثيراً من قوته وروعته ، ومن ثم فإن أعمال المدجنين في



المسجد ، لم تكن تضارع الأوضاع والزخارف الأندلسية الأصلية ، في براعة التنسيق وحمال الابتكار ، وجاءت هذه التغييرات في معظمها أقرب إلى الفن القوطي منها إلى الفن الإسلامي ه وقد كانت إقامة الهيكل الكبير في وسط الحامع على هذا النحو ، مثار نقد شديد من العلماء الأثريين الغربيين من إسبان وغيرهم . وقد وصفه بعضهم بأنه « أشنع عمل همجي» (١) ارتكب لتشويهه . وكان ذلك أيام الإمبر اطور شارلكان . ففي سنة ١٥٢١ ، استأذن أسقف قرطبة دون ألونسو مانريكي الإمبر اطور ، في إقامة هيكل رئيسي ، يسبغ على الحامع صفته النصرانية بصورة حاسمة ، فأذن الإمبر اطور ، وأقيم الهيكل الفوطي الكبير الذي يتوسط الحامع "Crucero" ، واقتضى بناء قبته العالمية ، أن يزال السقف الأندلسي . وكانت إقامة هذا الهيكل الضخم . وما أحدثه في الحامع من تشويه مؤلم ، أثراً من آثار التعصب الكنسي العميق الذي طبع السياسة الإسبانية خلال القرنبن الحامس عشر والسادس عشر والذي قضي على كثير من الآثار الأندلسية الفخمة . ومما هو جدير بالذكر أن الإمبر اطور حيمًا رأى هذا الصرح الفضولي الضخم داخل الجامع بعد ذلك ، أبدى سخطه . وندم لما صرح به، واحتج على إقامة الهيكل على هذا النحو في وسط هذا الفراغ الرائع ، الذي تبدو فيه ملامح الفن الإسلامي، وصرح بأن عمل النصاري يبدو بالنسبة له ضئيلا باهتاً، ويروىأنه قال للمشرفين على الحامع: «لقد بنيتم هناماكان يمكن بناوَّه في أي مكان آخر ، وقد قضيتم بذلك على ماكان أثراً وحيداً في العالم ». والغريب في ذلك أن الإمبراطور شارلكان نفسه ، هو الذي أمر بإزالة جزء كبير من قصر الحمراء في غرناطة ، ليبني عليه قصره الروماني ، إلى جانب قصر الملوك المسلمين، وهو الذي أمر بإزالة مسجد الحمراء ليبيي مكانه كنيسة سانتاماريا. وقد تم بناء هذا الهيكل الكبير في أواخر القرن السادس عشر. ويقول العلامة الأثرى الإسباني كونتريراس ، متولى إصلاح قصر الحمراء ، « إن إقامة هذا المصلى الحديد ، في قلب القديم ، قد زاد في انحطاط الفن » وإنه في رأيه « هو الذي أسبغ على الحامع ملامحه المظلمة الموحشة »(٢) .

وقد استمر الصناع المدجّنون ، واليهود والنصارى الذين تتلمذوا عليهم ، في القيام بأعمال الترميم والزخارف في المسجد الجامع عصوراً . وأولئك المدجنون هم الذين خلقوا هذا المزيج من الفن الإسلامي النصراني ، وهو الفن المدجّني ،

A.F. Calvert & W.M. Gallichan: Cordova, a city of the Moors, p. 76. (1)

R. Contreras: Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes de (Y) Granada, Sevilla y Córdoba. (Madrid 1878) p. 66.

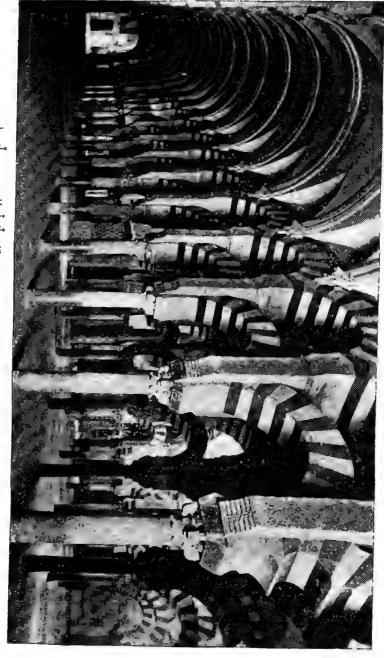

جامع قرطبة . الجناح الأيسر المسمى « جامع المنصور » ، وهو الذى أنشأه المنصور بن. أبي عامر سنة ٧٧٧ – ٢٨٠ ه ( ٧٨٧ – ٩٩٠ م ) وما يزال قائماً على حاله حتى اليوم .

وهو الذى غلب على كثير من الصروح الأثرية الإسبانية ، منذ القرن الثالث عشر ، وحتى سقوط غرناطة كان المدجنون هم الذين يقومون فى قرطبة وغيرها ، من المدن الأندلسية القديمة ، بالإصلاحات والزخارف الأثرية الأندلسية .

وفى سنة ١٥٩٣ ، أزيلت منارة الحامع القديمة ، وأقيم فوق أنقاضها برج الأجراس الحالى ، على نمط يشبه المنارة ، وقد جاء أعلى منها ، وارتفاعه الحالى ثلاثون متراً . وفى داخله سلم حجرى سميك . وقد ظهرت عليه آثار البلى والقدم . وفى جنباته غرف ومحادع تسكنها بعض الأسر الفقيرة . وقد أقيم فوقه تمثال للقديس رافائيل حامى المدينة .

وقد حمل العلماء الأثريون جميعاً ، وفى مقدمتهم العلماء الإسبان على هذا التشويه ، لأثر من أجل الآثار الإسلامية ، ووصفه العلامة كونتريراس بأنه «تدنيس للفن »(۱) . بيد أن هذا السخط وهذا التأسى لمسخ مسجد قرطبة الحامع ، يبدو بنوع خاص فى هذه الكلمة البليغة المؤثرة التى يستهل بها المستشرق والعلامة الأثرى الإسبانى أمادور دى لوس ريوس ، كلامه عن تاريخ المسجد الحامع ، وهى فى الواقع أبلغ رثاء لهذا الأثر الإسلامى العظيم :

« إنه لا الأوضاع النصرانية الفخمة التي تقوم اليوم ، في وسط هذه العمد التي لا تحصي ، ولا ذخائر الفن التي أغدقه عليها أكابر الفنانين الذين أقاموها في القرن السادس عشر ، ولا تلك السلسلة التي لا نهاية لها من المصليات التي ترجع إلى كل عصر ، والتي حشرت بجدران المسجد وشوهتها ، ولا الصور التي تغطى عقوده في الحزء المخصص للمحراب ، ولا أو لئك الملائكة الثقال الذين كأنهم يؤخرون طيرانهم لكي ينيروا العبادات المقدسة ، ولا الكلمات الإنجيلية التي تدوى من كرسي الروح القدس ، في هذه العقود ذات البناء المحدث ، يمكن أن تبدد أو تمحو ذرة من جلال هذه الأشباح المتجولة ، التي تبحث عبثاً في زاوية المحراب عن خلك الكتاب المقدس ، الذي غست صحفه ، خسما تقول الرواية المتوارثة ، بدم عثمان الزكي شهيد الإيمان . إن ثمة عالماً من الذكريات يملأ مخيلة السائح ، حيما يسرح البصر بشعور من الأسي خلال هذه التشويهات : تلك الأعمال التي أملاها يسرح البصر بشعور من الأسي خلال هذه التشويهات : تلك الأعمال التي أملاها إيمان أجدادنا المغرق المخلص معاً . فدفعتهم الرغبة ، في أن بمحوا إلى الأبد ، من

R. Contreras; ibid; p. 66 ()

البقعة التي خصصت لكتاب عيسى ، روح محمد ، وأشباح أوليائه الدين يغشونها ، والذين سوف يغشونها دائماً مابقيت في الوجود . ذلكأنه بالرغم من كل التشويهات التي عملت ، وكل التغييرات التي أحدثت بها ، فإنه قد ختم عليها ، وفقاً لقانون محتوم ، مخاتم الفن الذي أوحى بها ، وروح الأمة التي وضعت خطتها وأقامتها »(١).

وقد زار قرطبة فى أواخر القرن السابع عشر (سنة ١١٠٧ هـ ١٦٩١ م) الوزير المغربي محمد بن عبد الوهاب الغسانى وزير مولاى اسماعيل سلطان المغرب وسفره إلى كارلوس الثانى ملك اسبانيا ، ووصف لنا مسجدها الحامع فيما يأتى :

«وهو مسجد كبير جداً في غاية الإتقان وحسن البناء ، وبداخله ألف وثلاث مائة وستون سارية ، كلها من الرخام الأبيض ، بين كل سارية قوس فوق قوس آخر ، وله من الأبواب الآن أربعة عشر باباً ، وقد سد كثير من الأبواب وغيرها . ومحرابه الإسلامي باق على حاله لم يتغير ، ولم يحدث فيه شيء الأبواب وغيرها . ومحرابه الإسلامي باق على حاله لم يتغير ، ولم يحدث فيه شيء الحد إلا أنهم جعلوا عليه شباكاً من نحاس ، وطرحوا أمامه صليباً فلم يدخل عليه أحد الا قبل ذلك الصليب ، ولم يزد بداخله ولا محائطه ، شيء قليل ولاكثير . ولهذا المسجد صحن كبير جداً مشتمل على خصة ماء في وسطه ، ويدور بها في سائر الصحن من أشجار النارنج مائة وسبعة عشرة شجرة ؛ ويقابل موضع الحراب من الصحن منار المسجد ، وهو منار كبير مبني بالحجارة ، إلا أنه ليس بغاية الارتفاع كنار طليطلة وإشبيلية . ومازال سقف المسجد وأبوابه باقية على حالها لم يحدث فيها شيء، إلا ما تدعو الضرورة إليه من إصلاح السقف ، الذي يتداعي إلى السقوط وشبه ذلك . وقد أحدث النصاري بوسط هذا المسجد مقابلا لمحرابه قبة كبيرة مربعة ، مشبكة بشبابيك من نحاس أصفر ، جعلوا داخل هذه القبة صليباً من صلبانهم ، مشبكة بشبابيك من نحاس أصفر ، جعلوا داخل هذه القبة صليباً من صلبانهم ، وكتب صلواتهم التي محضرونها مع الموسيقي وشبهها .

وأبواب هذا المسجد باقية على حالها من البناء الأول والنقش بالكتابة العربية؛ وهذا المسجد هو أكبر مساجد الدنيا وأعظمها صيتاً »(٢).

وزار قرطبة من بعده فی سنة (١١٧٩هـ – ١٧٦٥م) ، الغزَّال الفاسي

D. Rodrigo Amador de los Rios: Inscripciónes de Córdoba p. 8. (1)

<sup>(</sup> ٢ ) رحلة الوزير محمد بن عبد الوهاب المسهاة « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » المنشورةبعناية معهد فرانكو بتطوان ، ص ١٨ و ١٩ .

سفير سلطان المغرب أبي عبد الله المنصور بالله ، إلى ملك اسبانيا كارلوس الثالث . وهو يصف لنا عاصمة الحلافة القديمة ، وموقعها فى الوادى قرب جبال «سير مرين» ويقول لنا إن أهل قرطبة ، معظمهم من أهل الحرف ، وان المدينة فى غاية النظافة ، ومعظم سورها أيام المسلمين باق على حاله . وفى ظاهرها الحدائق والغراس. ثم يصف جامعها الأعظم « الذى تجاوز فى الارتفاع كل مبانيها واستدارتها بالسور الإسلامى» « وهو من أعظم مساجد الدنيا فى الطول والعرض والعلو» ثم يقول :

« ومذ عبرنا هذا المسجد ، لم تفتر لنا عبرة ، مما شاهدنا من عظمته ، وتذكرنا ماكان عليه عهد الإسلام ، وما قرىء فيه من العلوم ، وتليت فيه من الآيات، وأقيمت به من الصلوات. وقد تخيل فى الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا ، وتهش إلينا ، من شدة ما وجدنا من الأسف ، حتى صرنا نخاطب الحمادات ، ونعانق كل سارية ، ونقبل سوارى المسجد وجداره » . ثم يصف المحراب وفخامته ، وما نقش عليه من آيات ، وكونه يحمل اسم منشئه ، وهو الإمام المستنصر بالله ، وتاريخ إنشائه . ويقول لنا إن الإسبان قد بنوا فى وسطه قبة ضخمة ، وأنشأوا تحتها هيكلا نصرانياً (١) .

وفى جامع قرطبة عدة نقوش وكتابات، تدل على تواريخ إصلاحه والزيادات فيه، أقدمها نقش فوق الحافة العليا من عقد بابه الغربى، وهو يؤرخ تاريخ التجديد الذى قام به الأمر محمد بن عبد الرحمن فى سنة ٢٤١ ه.

بيد أن أهم نقوش المسجد الحامع ، هما اثنان ، أولهما يؤرخ ما قام به عبد الرحمن الناصر من إقامة واجهته ، وقد نقش فى لوحة رخامية ثبتت بالحانب الأيمن من باب النخيل ، مخط كوفى جاء فيه ما يأتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين. الله ، أطال الله بقاه ، ببنيان هذا الوجه وإحكام إتقانه ، تعظيماً لشعائر الله ، ومحافظة على حرمة بيوته ، التي أذن الله أن ترفع ، ويذكر فيها اسمه ، ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر ، مع بقا شرف الآثر وحسن الذكر ، فتم ذلك بعون الله ، في شهر ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة ، على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر ، عمل سعيد بن أيوب» .

<sup>(</sup>١) من رحلة الغزال المسهاة « نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد » بقلم أحمد بن المهدى الغزال الفاسى المنشورة بعناية معهد فرانكو بتطوان ، ص ٣٧ .

والثانى ما نقش بالكوفية داخل المحراب فى أسفل القبلة ، وهو يؤرخ ، ما قام به الحكم المستنصر فى إنشاء المحراب ، وكسوته بالرخام وهذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين . أمر الإمام المستنصر بالله ، الحكم ، أمير المؤمنين أصلحه الله ، بعد عون الله فيما شيده من هذا المحواب ، بكسوته بالرخام ، رغبة في جزيل الثواب ، وكريم المآب ؛ فتم ذلك على يد موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رضى الله عنه ، بنظر محمد تمليخ ، وأحمد بن نصر ، وخالد بن هاشم أصحاب شرطته ، ومطرّف ابن عبد الرحمن الكاتب ، عبيده ، في شهر ذي الحجة من سنة أربعة وخسين وثلث مائة . ومن يسلم وجهة إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقا ، وإلى الله عاقبة الأمور » . وتوجد في المحراب ثمة نقوش أخرى تتضمن بعض الآيات القرآنية ، وهي حميلة مذهبة .

هذا ومن المعروف أن جامع قرطبة ، كان موقعه قريباً من القصر . وكان القصر يقع في جنوبه الغربي على ضفة النهر (الوادى الكبير) قرب القنطرة القديمة ، وكان يصل بين القصر والحامع «الساباط» أو الممر المسقوف الذي تقدم ذكره ، والذي كان مخصصاً لوصول الأمير إلى الحامع مباشرة ، بعيداً عن أعين الكافة . ويبدو من الروايات والتحقيقات المختلفة، أن مواقع القصر كانت تشتمل على المكان الذي يقوم فيه اليوم القصر الأسقى "Palacio Espascopal" ، والمعهد المقابل له ، وبناء السجن الإقليمي وما يليه من الحدائق ، التي تعرف اليوم بحدائق القصر له ، وبناء السجن الإقليمي وما يليه من الحدائق ، التي تعرف اليوم بحدائق القصر "Herta del Alcázal" وبين الحي الذي يسمى اليوم «حي القصر القديم » "Barrio del Alcázar viajo" وقد كان هذا القصر مقام الأمراء منذ قيام الدولة الأموية ، حتى أو اثل عهدالناصر ، وكان يضم مدافنهم أيضاً . ولم يبق اليوم شيء من آثار القصر الأموى القديم ، ولا القصر الإسباني الذي أقيم إلى جانبه ، في عصر الملك ألفونسو الحادي عشر ، والذي استعمل فيا بعد محكمة وسحناً لديوان التحقيق .

وتقع القنطرة الأندنسية القديمة تجاه المسجد الحامع من الناحية الحنوبية ، وهى قنطرة رومانية الأصل ، جددها المسلمونأيام السمح بن مالك أمير الأندلس، وجددت بعد ذلك غير مرة . وهى قائمة على ستة عشر عقداً ، وفي نهايتها الجنوبية



جامع قرطبة . الناحية الجنوبية المقابلة للقصر الأسقفي



قرطبة . القنطرة العربية على نهر الوادى الكبير

تمثال مرتفع للقديس رافائيل حامى المدينة . وهي تربط قرطبة بضاحيتها المسهاة «حى الروح القدس » الذى سبقت الإشارة إليه ، وما زالت هذه القنطرة تحتفظ بكثير من معالمها الإندلسية .

و إلى مقربة من الحامع يقع المتحف الأركيولوجي في أحد الأزقة الصخرية ، وقد حمعت فيه طائفة كبيرة من اللوحات، والأحواض الرخامية والزخارف العربية،

قرطبة : باب المدور وهو بابها الأندلسي الوحيد الباقي

وكثرمن القطع الحشيبة الممهورة بالآيات القرآنية ، ومعظمها مأخوذ من الحامع ، ومجموعة من الأوانى الحزفية الأندلسية ، ومنها قطع بديعة الصنع والزخرف ، وآنية جميلة للزينة وغيرها وكذلك توجد به طائفة من مخلفات حفائر الزهراء ، ومنها وعل صغير مصنوع من النحاس الأسمر ، وله في متحف الزهراء نموذج من الحص الأبيض .

وجامع قرطبة هو ــ بعد قصر الحمراء ــ أعظم الآثار الأندلسية الباقية .

وهو فى الوقت نفسه أضخم أماكن العبادة النصرانية ، بعد كنيسة القديس بطرس فى رومة ؛ ولم يبق اليوم غيره فى عاصمة الحلافة القديمة من الآثار الأندلسية اللذاهبة ، سوى منارة صغيرة قديمة ترجع إلى أوائل القرن العاشر الميلادى ، وقد جردت من نقوشها الحديثة لتعود إلى طرازها الأندلسي . وقد استحالت اليوم إلى برج أجر اس لكنيسة «القديس يوحنا أبى الفوارس » "San Juan de Iss Caballeros" ويقول العلامة جومث مورينو ، إن هذه المنارة هي من منشآت عبد الرحمن الثانى ، (عبد الرحمن بن الحكم) ، وان طرازها هو نفس طراز برج كنيسة سورينو ، إنها الموارس » "عبد الرحمن بن الحكم) ، وان طرازها هو نفس طراز برج كنيسة سورينو ، إنها الموارس » "عبد الرحمن بن الحكم » .

سانتياجو (شنت ياقب) فى قرطبة ، وكنيسة سان سلفادور فى إشبيلية (١) ولم يبق اليوم من أسوار قرطبة الأندلسية القديمة ، سوى أطلال قليلة دارسة ليست لها أية أهمية أثرية .

بيد أنه يوجد من أبواب قرطبة القديمة موقع باب واحد ، هو الباب الذي يسمى باب المدور "Pue.ta de Almódoval"، وهو يقع في جنوب غربي المدينة على مقربة من الحامع، وهو عبارة عن باب معقود في إطار كبير مربع يبلغ إرتفاعه نحو ثمانية أمتار ، وعرضه عشرة ، وفي أعلاه شرفة كبيرة عريضة يبلغ ارتفاعها مثل ارتفاعه ، وقد علتها مشارف نصرانية ، وقد أقيم هذا الباب على أنقاض باب «بطليوس » القديم ، ويرجع بناؤه الأصلى إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي. ومما يذكر أن قرطبة ، كانت أيام المسلمين مشهورة ببراعة صائغها وماينتجونه من تحف فنية بديعة ، وهي ما زالت إلى اليوم تحتفظ ببقية من هذا التراث حيث تصنع مها التحف والآنية الفضية المزخرفة .

Gomez - Moreno: El Arte Arabe Espanol hasta los Almohades (Ars (1) Hispaniae Vol. III) p. 51.

# 

تحتل سيرة مدينة الزهراء . وذكريات فخامتها الذاهبة ، مقاما ملحوظاً في تاريخ الأندلس المعهاري والفني . وتقترن عظمتها وروعة صروحها ، بعظمة عصر منشئها الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر لدين الله (٣٠٠ – ٣٠٠ ه) . وقد بدأ الناصر بإنشاء هذه الضاحية الملوكية الفخمة في سنة ٣٢٥ ه (٣٣٦ م) بعد أن ضاقت قرطبة عاصمة الحلافة . بما يتطلبه ملكه العظيم من استكمال الفخامة الملوكية ، ووجود القصور والأبهاء والرياض الشاسعة . وأنشئت الزهراء في بقعة تقع على مقربة من غربي قرطبة شمال نهر الوادي الكبير ، واستمر العمل في إكمال صروحها العظيمة ، ومرافقها الفخمة ، بقيةعهد الناصر ، ومعظم عهد ولده الحكم المستنصر ، أعنى زهاء أربعين عاماً . ولم يدخر الناصر جهداً ولانفقة ، في تشييد حاضرته الحديدة ، وتجميلها وزخرفتها ، وأنشأ فيها قصر الحلافة العظيم ، وقصره الخاص المسمى بالمؤنس ، وزودها بنفيس الرياش والتحف والذخائر النادرة . وأسبغ عليها أروع ما تمخض عنه العصر ، من ضروب الرونق والبهاء .

بيد أن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية . فقد لبثت منزل الحلافة الأندلسية زهاء أربعين عاماً فقط ، منسذ نزل مها الناصر سنة ٣٢٥ ه إلى نهاية عهد ولده الحكم المستنصر في سنة ٣٦٦ ه . ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة الحلافة ، ومنزل الملك ، ولكن لأن تحولا خطيراً وقع في سلطان بني أمية . فقد نهض متغلب جديد ، هو الوزير محمد بن أبي عامر (الحاجب المنصور) ، وحجر على الحليفة هشام المؤيد بالله ولد الحكم ، واستأثر تباعاً بكل سلطة في الدولة . ثم بدا له أن ينقل مركز الحكم إلى قاعدة جديدة تكون منزل سلطانه ، فأنشأ لنفسه ضاحية ملوكية جديدة تقع على مقربة من شرقى قرطبة على الضفة الحنوبية لنهر الوادى الكبر ، وذلك في سنة ٣٦٨ ه ( ٩٧٨ م ) ، وسهاها الختمت حياة الزهراء الملوكية .

ثم عفا عليها الزمن بعد ذلك تباعاً ، حتى وقعت ثورات البربر ، عقب انهيار الدولة العامرية ، فى أواخر القرن الرابع الهجرى ، فاقتحمت الزهراء ، وقوضت صزوحها الفخمة ، ونهبت ذخائرها وتحفها ، وغمرها الحراب والنسيان ، ولم يمض بعيد ، حتى غاض اسمها نفسه ، من صحف التاريخ الأندلسي ، فلا نكاد نظفر لها بذكر منذ أيام الطوائف .

ومنذ نحو قرن فقط عادت سيرة الزهراء ، وذكريات فخامتها الذاهبة ، تحتل المقام الأول في تاريخ اسبانيا المسلمة ، المعارى والفنى . واهتم العلماء الإسبان بالكشف عن معالمها وأطلالها ، لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة ، على أحوال الحلافة الأندلسية ، ونظمها الإدارية والاجتماعية ، وعلى تطور الفن الأندلسي في أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى ، بإجراء الحفريات الأثرية ، للكشف عن صروح المدينة الحلافية . وبالرغم من أن جهود اللجان الأثرية المتعاقبة ، التي اضطلعت بهذا العمل ، لم تكن متواصلة أو ذات نطاق واسع ، فقد استطاع الأثريون الإسبان ، أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء ، ومواقع صروحها وأبهائها الملوكية .

وقد أتيح لنا أن نزور معالم الزهراء وأطلالها غير مرة ، وكانت آخرها في يناير سنة ١٩٦٠. وتقع هذه الأطلال الضخمة غربي قرطبة ، على بعد نحو سبعة أميال منها ، وشمالي نهر الوادى الكبير على قيد مياين ، وتحتل منحاراً صخرياً وعراً ، يقع أسفل الأكمة ، التي يحتلها دير «سان خيرنمو » الشهير . وتسمى هذه المنطقة التي تحتلها أطلال الزهراء «قرطبة القدعمة » "Córdoba la Vieja"

وتشتمل الحفريات الأثرية التي يقوم بها العلماء الإسبان منذ سنة ١٩١٠، منطقة واسعة ، تمتد ١٩١٨ متراً من الشرق إلى الغرب ، و ٧٤٥ متراً من الشمال إلى الحنوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها ، وما يزال على ذوى الشأن أن يبذلوا جهوداً فادحة لإكمالي مهمتهم ، فإن ماكشف حتى الآن من الأطلال الضخمة ، ومن نقوشها وزخارفها ، التي ما زال بعضها قائماً في بعض الحدران ، والتي تتمثل بالأخص في مئات القطع الرخامية التي وجدت ، يكني لتكوين فكرة عامة عن هندسة المدينة الملوكية ، ومناعتها وفخامة صروحها .

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث ، مدرجة من أعلى

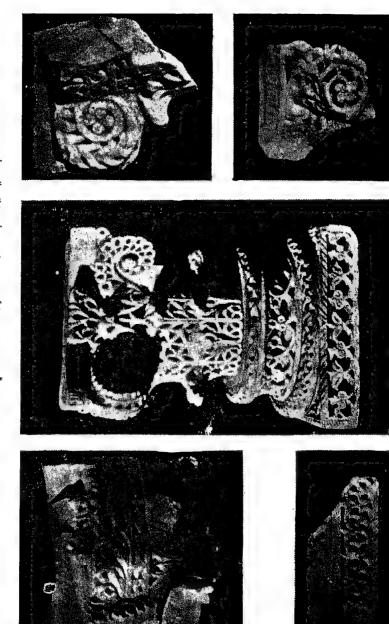

زخارف رؤوس وقواعد أعمدة من المرس الأبيض ، مما وجد في حفائو الزهراء

إلى أسفل . وتشمل المجموعة الأولى مواقع القصر الخليني والمقام الحاص.وتشمل الثانية فيما يبدو مساكن الحاشية والحرس . وتشمل المجموعة الثالثة ثلاثة أبهاء كنيرة عالية ذات أحمدة ضخمة ، وأروقة جانبية ، وقدكانت حسبا يظن ، أبهاء رسمية لاستقبال السفراء والشخصيات الملوكية ، وما زالت جدرانها تحمل بعض الزخارف الأصلية بألوانها الزاهية .

وقد تم الكشف عن المنطقة الأولى منذ سنة ١٩٢٥ ، وهي تمتد فيما بين البهو الأكبر أو « مجلس الغربية » ومجموعة المساكن الخليفية ، أعنى قصر الحلافة ومقام الحلفاء ، وهي التي وفق إلى كشفها الأستاذ بلائكيث بوسكو منذ سنة ١٩١٢ . وكشفت الحفريات التالية عن الحدار الشمالى ، والفناءين التوأمين المتصلين بالمنحدر . والفناء الصغير المتصل بقصر الحلفاء ، ثم البهو الكبير ذي الشرفة ، وعن مساكن الحرس ، والطريق المؤدى إلى البهو الغربي والمتصل بشرقيه .

وترجع منطقة الجدار الشهالى إلى عصر الناصر ذاته . وهي من منشآته في العصر الأول من بناء الزهراء . وقد أصلحت على امتداد سبعين متراً . ويمتد القسم الأول منها فيما بين باب الطريق المعبد ، وزاوية القصر الحلافي . وهذا الحزء من الحدار أمتن بناء وأحكم صنعاً ، من قسمه الذي بني فيما بعد ، في عهد الحكم المستنصر .

أما عن الفناءين المهاثلين أو الفناءين التوأمين ، فيقع أولها على قيد ثمانية أمتار السفل القصر الخليفي . ويشتمل كل منهما على بهو كامل . وهنالك ما يدل على أن كلا منهما ، كان يحتوى على مجموعة من المساكن المهاثلة ، المخصصة لسكنى طائفة هامة من البطانة أو الحند . ويشغل الفناء الغرب ، ٢ متراً ، وهي مساحة تبلغ نحو قدرها ، ٢٤,٢ متراً ، ومن الشرق إلى الغرب ، ٢ متراً ، وهي مساحة تبلغ نحو خسمائة متر ، وفيه بقايا أبنية تبدو أكثر أهمية من تلك التي كان يشملها الفناء الشرق . والفناء الشرق مثل قرينه ، ولكنه أقل منه نظاماً . ويحتوى على أربع غرف متماثلة تقريباً ، تطل أبوابها جميعاً على الفناء ، وبه من الزاوية الشهالية غرفتان منحدرتان . ولم يستطع المكتشفون أن يحددوا موقع المدخل بالنسبة لهذين الفناءين منحدرتان . ولم يستطع المكتشفون أن يحددوا موقع المدخل بالنسبة لهذين الفناءين منحدرتان ، ولم يظهر فهما مكان لباب صغير أو كبير . والظاهر أنهما يكونان معاً موقع مسكن لأحد الكبراء ، وربماكان الفناء الشرقي موقع مسكن « للحريم» ،

أو بعبارة أخرى جناح القصر الذى تسكنه النساء والأولاد ، ففيه غرف أنيقة بعضها مبلط بالرخام ، وأمكنة للفراش ومطابخ ومرافق .

وأما الفناء الغربي ، فالظاهر أنه مكان الحناح الحاص ، الذي كان السيد يستقبل فيه الزوار ، ويصرف الأمور ويضع تحفه ومكتبته . ويرى بعض المكتشفين أن هذا المكان ، ربماكان مسكناً للحاجب أورثيس الوزارة .

وهنالك روايتان، تتعلق احداهما بأخذ البيعة للحكم المستنصر في سنة ٣٥٠ ه، وتتعلق الثانية بزيارة أردونيو الرابع ملك ليون المحلوع للحكم في شهر صفر سنة ٣٥١ ه (٣٦٢ م). وفي تفاصيل هاتين الروايتين ، وفي أوصافهما ، ما يلتي ضوءاً على أوضاع المدينة الحليفية ، وما يدل على أن المعالم التي وردت فيها ، إنما تحدد المكان نفسه وتو كده ، وقد كان الباب الرئيسي لمدينة الزهراء الذي جاز منه أردونيو هو «باب القبة » ، ثم يليه عند المدخل «باب السدة » .

وقد استقبله الحكم فى « المحلس المؤنس » . وجاز بعد ذلك إلى الروشنين الباقيين ، وانحنى أمام العرش الحليفي المحاور للبهو الغربي ، أو « مجلس الغربية » الذي سبقت الإشارة إليه . وفي مكان يقع شمال هذا البهو ، استقبله الحاجب جعفر المصحفي ، الذي نكبه المنصور فيما بعد . وقد اكتشفت اليوم هذه المعالم كلها .

وفى شرقى القصر الحلينى فناء صغير ، هو الذى اكتشفه الأستاذ بلائكيث بوسكو منذ سنة ١٩١٤. وعلى قيد نحو ستة عشر متراً أسفل هذا الفناء المتواضع ، يقع بهو ضمخم مربع تقريباً يشغل مساحة قدرها ٢٠٤ متراً ، وقد بلط بقطع كبيرة من الرخام ، ويحيط به رواق عرضه متران ونصف ، تحف به أعمدة ضخمة قوية مربعة ، سمك ضلعها نحو متر تقريباً . و يمتد من زاويته الشهالية الشرقية ، نفق عرضه زهاء مترين يتجه نحو الحنوب الشرقى ، وله بابان متعاقبان بينهما نحو مترين ، وعلى مقربة من بابه يبدو سلم ضخم ، يصعد نحو المدينة الحليفية ، وقد اكتشف منه خمس درجات فقط . وهي مبنية بالحجارة الضخمة ، التي بنيت منها مدينة الزهراء كلها . وربما كان هذا السلم ، هو سلم قصر الحلفاء بنيت منها مدينة أو نحوها ، وهو متفق في ذلك مع الأوصاف العامة للمدينة الخليفية ، حيث يوصف الحزء الأوسط منها ، بأنه مكان يضم في أعسلاه الخليفية ، حيث يوصف الحزء الأوسط منها ، بأنه مكان يضم في أعسلاه

المساكن الحليفية ، ثم تليها الدواوين في الجزء الأوسط ، ثم تقع الحدائق في الحيز الأدنى .

وأحدث ماكشفت عنه حفريات الزهراء ، هى المجموعة الثالثة التى أشرنا إليها فى صدر هذا الفصل ، وقد تم هذا الاكتشاف فى سنة ١٩٤٤ ، وكشف عن بهو عظيم ، ذى أفنية ثلاثة ، تقوم على عقود من الأعمدة ،وقد تحطمت عناصره، وشوهت بشدة ، ولكن وجدت سائر مواده وزخارفه تحت الأنقاض .

وقد عكف العلماء الأثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة هذا البهو وتنسيقه مما أربعة وجد من الأنقاض والأعمدة والعقود والزخارف المكتشفة ، وهو يتكون من أربعة أروقة أو أبهاء متلاصقة ، تبلغ واجهتها معاً نحو أربعين متراً ، وقد قسمت من الداخل إلى ثلاثة أروقة مستطيلة ، يتوسطها رواق ذو عقود فى الحانبين ، وتبلغ عقوده خمسة تقوم على سبعة أعمدة ، اثنان يستند كل منهما إلى عقد الحائط ، وخمسة حرة . وقد ركب على هذه العقود ما وجد بين الأطلال من رؤوس ، وقواعد رخامية مزخرفة . ومن الرواق الثالث يفتح باب على بهو داخلى ، قد أقيم على الطراز المفروض ، وزين جانباه بالزخارف الرخامية ، وقسم إلى قسمين . ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذكورة نحو عشرين متراً ، وعرضه نحو ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذكورة نحو عشرين متراً ، وعرضه نحو مبعه من قطع الزخارف الرخامية التي وجدت ، والتي توجد منها بين الأنقاض مئات القطع ، وهذه الرؤوس كلها من طراز خلافي حميل من النسق الكلاسيكي . ووجد في الحدى هذه القواعد نقش كوفي حميل يشيد بذكر عبد الرحمن الناصر ، ومؤ رخ في سنة ٢٤٢ ه (١٥٠٣ م) .

وعملت فى كل من الرواقين الأول والثالث ، كوتان ، كل مهما فى طرف ، و الأربعة متقابلة متماثلة . و يجرى البناء فى تركيب مداخل جديدة قد زين بعضها بقطع الآجر الحمر اء التى وجدت ، وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ بحو عشرة أمتار . يقول الأستاذ كستيخون أحد أعضاء اللجنة الأثرية المكتشفة : « إن هذا البهو الذى يمتاز بتناسبه الحميل ، وعقوده القوية ، وزخار فه الحميلة ، لابد أنه كان من تحف مدينة الزهراء الهندسية ، وقد رأت اللجنة نظراً لأنه لم يكن له اسم معين ، أن تسميه مهو «عبد الرحمن الثالث» (الناصر) ، لما وجد فى رؤوس أعمدته من أن تسميه مهو «عبد الرحمن الثالث» (الناصر) ، لما وجد فى رؤوس أعمدته من

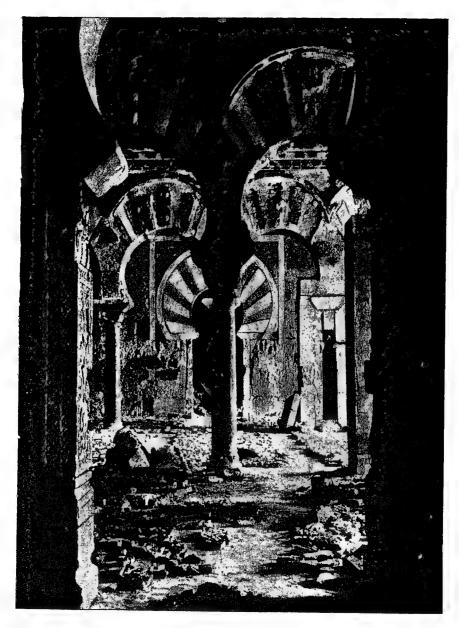

مدينة الزهراء : بعض العقود والزخارف التي وجدت بين أنقاض المجلس المؤنس بالقصر الخليق ، وأعيد تركيبها فما يسميه الأثريون الإسبان «بهو عبد الرحمن الناصر » أو «بهو السفراء».

إشادة بذكر هذا الحليفة ، وكذلك على عقد مدخله الأوسط من ذكر له يرجع إلى سنة 700 = 700 = 700 م ) (1) .

وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال ، تقع أعلى هذه الأبهاء من اليسار ، وهي عبارة عن مجموعة من الغرف السكنية وبهو مستطيل ، وهي لاتفترق كثيراً عن غيرها من المحموعات الأخرى الماثلة من حيث التخطيط ، ولكنها تكشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة ، فهي المحموعة الوحيدة التي وجد بها أثر الدهان واضحاً ، وقد تبين أن لون الدهان الذي كان مستعملا في هذه المحموعات من المساكن (مساكن الحاشية ) هو اللون الأحمر بحف به على ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض ، يعلوه خط أحمر . وتبين كذلك أن البلاط المستعمل في أرض الغرف هو أيضاً أحمر اللون ، وهو قطع مربعة يبلغ ضلع الواحدة منها أربعين سنتيمتراً ، وتبين أخيراً أن الأحجار المستعملة في أسفل البناء ، هي أحجار قوية كبيرة ، بعضها يبلغ طوله نحو ٨٠ سنتيمتراً ، وعرضه أربعون .

وقد عتر المكتشفون إلى جانب هذه المحموعة الضخمة المنوعة ، من أطلال المدينة الحليفية ، بطائفة كبيرة من القطع الزخرفية ، والأعمدة والألواح والأحواض الرخامية المنوعة ، ومئات من القطع والأواني الخزفية ، والبللورية ، وقد حمعت كلها في متحف خاص أقيم عند مدخل المدينة ، وعرضت فيه بعض القطع ، والأحواض الرخامية البديعة الزخرف والنقوش ، وبعض الأواني الخزفية المصححة . وأقيم إلى جانب المتحف بهوان كبيران يغص كلاهما بالقطع الزخرفية ، والبللورية المتكسرة ، التي يعكف الاخصائيون على فحصها وتصحيح ما يمكن تصحيحه مها .

وكان من أنفس ما عثر به المكتشفون بين أطلال الزهراء ، تمثال وعل من البرونز الأسمر الدقيق الزخرف ، وهو يحفظ اليوم حسيا أسلفنا بالمتحف الأركيولوجي بمدينة قرطبة ، إلى جانب عدة قطع رخامية بديعة ، وجدت أيضاً بين أطلال الزهراء . ويوجد نموذج جصى من هذا الوعل محفوظ بمتحف الزهراء الذي سبقت الإشارة إليه .

R. Castejón: Nuevas Excavaciónes en Medinat Al-Zahra, El-Salon (1) de Abd Al-Rahman III (Al-Andalus, Vol X (1945) Fasc. I.



مدينة الزهراء : جانب آخر من الأطلال .



مدينة الزهراء: بعض الأطلال التي أسفرت عنها الحفريات



وعل الزهراء البرونزى المحفوظ بمتحف قرطبة

وقد تفقدنا أطلال الزهراء مراراً ، وتجولنا بيها ساعات طويلة ، تحتشمس قرطبة المحرقة . وإنه ليبدو لنا أن هذه المحموعة من الأفنية والأبهاء والعقود ، والأماكن والأنفاق ، إذا كانت تدلى بماكانت عليه المدينة الحليفية من ضخامة ومنعة ، سواء بموقعها فوق المنحدر الحبلى الوعر ، أم بضخامة حجارتها الصخرية الصلدة ، ومتانة أطلالها المكتشفة ، فإنها ما زالت بعيدة عن أن تدلى بما كانت عليه مدينة الزهراء الملوكية من آيات الحلال والروعة التي تحدثنا عنها الروايات المعاصرة . على أن الحفائر المستقبلة ، وهي ما زالت رهن منطقة شاسعة ، قل تكشف فيا بعد ، عن كثير من ضروب الفخامة والحلال ، التي تنقص اليوم أطلالها الماثلة (١) .

<sup>(</sup>١) رجعنا في هذا البحث إلى مشاهداتنا الخاصة ، وإلى تقارير الحفائر الرسمية التي أجريت تحت رعاية الحكومة الإسبانية :

<sup>1-</sup> Medina Azzahra y Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912)

<sup>2-</sup> Excavaciónes del pian nacional en Medina Azahra (Córdoba) campana de 1943; por R. Castejón y Martinez de Arizala (Madrid 1945).

## ۳ – إشـــبيلية Sevilla

كانت إشبيلية أيام الدولة الإسلامية ، أعظم مدن الأندلس وأحملها ،وكانت أعظم وأحمل من قرطبة ذاتها . وقد سطعت أيام بنى عباد ، إذكانت دار الملك ، وغدت أيام الموحدين مركز الحكم مرة أخرى ، ولكنها لقيت مصرعها كقاعدة إسلامية أيام الموحدين أيضاً ، وسقطت فى أيدى القشتاليين فى ٢٧ رمضان سنة ١٧٤٨ م ) ، أعنى بعدسقوط قرطبة باثنى عشر عاماً ، وغدت من ذلك الحين حتى أو ائل القرن السادس عشر ، دار الملك فى قشتالة .

وما تزال إشبيلية حتى اليوم أحمل مدن الأندلس ، وأوفرها سحراً ، بل هى في الواقع من أحمل المدن الإسبانية ، وقد أسبغت عليها عناية الدول والعصور المتعاقبة ، طابعاً من الروعة والحلال ، يمثل في صروحها ومعاهدها الفخمة ، وآثارها التاريخية الكثيرة .

وقد سميت إشبيلية اشتقاقاً من اسمها اللاتيني «إشبالي » أو هسبالي Hispalis وهي تسمى أيضاً في الأدب الأندلسي «حمص» ، وذلك لأنه قد نزلها عند الفتح جند حمص الشأم (١) وأطلقوا عليها هذا الاسم ، لما لمسوه من شبه بين المدينتين في الموقع والحطط والتربة ، وإليها يشير أبو الطيب ، صالح بن شريف الرندى في مرثيته حين يقول:

وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فيّاض وملآن

وتعد إشبيلية اليوم بين المدن الإسبانية الكبيرة ، ويبلغ سكانها نحو ربع مليون نسمة ، وهي تأتى بعد بلنسية من حيث فخامتها وعدد سكانها . ويشقها نهر الوادى الكبير من جانبها الغربي ، وبها ميادين حميلة وشوارع فسيحة عامرة ، ولاسيا في أحياتها الحديدة ، الواقعة بين الكنيسة العظمى (الكاتدرائية) والنهر . وأحمل ميادينها التاريخية ، ميدان سان فرناندو المسمى اليوم «الميدان الحديد» وأحمل ميادينها التاريخية ، ميدان سان فرناندو المسمى اليوم «الميدان الحديد»

<sup>(</sup>١) راجع معجم البلدان لياقوت تحت كلمة «إشبيلية» ، وكذلك الروض المعطار ص ٢٠و ٢١ .

اليانعة ، ولاسيا على ضفاف الوادى الكبير . وبها مصانع كثيرة للسهاد والزيوت والإسمنت والزجاج والخزف ، وهى تحتفظ بالأخص بمصنع من أعظم مصانع الخزف ، والأدوات الحزفية المزخرفة فى اسبانيا . ويقع هذا المصنع العظيم على ضفة النهر فى ضاحيتها المسهاة «لاكارتوخا» ، ويشتغل به أكثر من ألف عامل ، وتصدر منتجاته الأنيقة ذات الألوان الزاهية إلى سائر أنحاء العالم . وقد زرنا هذا المصنع الشهير ، وأعجبنا بما ينتجه من الأواني والتحف الحزفية المدهشة من كل ضرب ولون . وتصدر إشبيلية الزيوت والنبيذ والفواكه والمعادن ، وبها حركة تجارية عظيمة .

وإشبيلية أيضاً مركز حركة ثقافية عريقة ، وبها جامعة قديمة ترجع إلى قرنين ، تحتوى على كليات للآداب والحقوق والعلوم وكلية مستقلة للطب ، وتدرس العربية قليلا بكلية الآداب.

وبها دا ر محفوظات الهند "Archivo general de Indias"، وهي تضم مجموعات قيمة من الوثائق المتعلقة باكتشاف أمريكا، وتاريخ المستعمر ات الإسبانية الأمريكية وإدارتها، ويقصدها الباحثون من سائر البلاد ولاسيا أمريكا، التي يعنى علماؤها بدراسة هذه المحموعات بنوع خاص.

وليس فى إشبيلية من الآثار الإسلامية سوى القليل ، وحتى هذا القليل يكاد يختنى تحت أثوابه النصرانية المجددة ، بيد أنه يمتاز فى الوقت نفسه بروعته وأهميته الأثرية البالغة .

ويكتنى أن تحتفظ إشبيلية بدرتيها الإسلاميتين الفريدتين ، وهما منارة مسجدها الأعظم السالف ، و« القصر » ذو الطابع الإسلامي الفريد .

ولنبدأ الحديث عن المسجد الأعظم ومنارته الباقية ، والواقع أنه لم تبق من جامع إشبيلية اليوم وحدة قائمة بذاتها ، كما هو الشأن فى جامع قرطبة ، الذى تركت عقوده ومحاريبه ، ونصبت فى داخله الكنائس والهياكل الحديدة . ولكنه أزيل وأقيمت مكانه كنيسة إشبيلية العظمى ، التى تعتبر بضخامتها وفخامتها ، ثانى كنيسة فى العالم بعد كنيسة القديس بطرس فى رومة ، ولم يبق اليوم قائماً منه سوى صحنه القديم ومنارته .

وقد قام بإنشاء هذا المسجد عاهل المغرب والأندلس الحليفة، أبو يعقوب يوسف

الموحدى ، ولد الحليفة الأكبر عبد المؤمن بن على ، وذلك فى شهر رمضان سنة ٣٠٥ هـ ( مايو سنة ١١٧٢ م ) ، أثناء إقامته بمدينة إشبيلية . وكانت يومئذقاعدة حكيم الموحدين بالأندلس . وكان مسجد إشبيلية الجامع المسمى بجامع ابن عدبـُّس وهوُ المنسوب للقاضي عمر بن عدبس ، والمشيد في سنة ٢١٤ هـ . أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكيم ، قد ضاق برواده ، نظراً لنمو المدينة وتكاثف سكانها "، وكثرة الموحدين الوافدين علمها . وقد ترك لنا عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين المعاصر ، وشاهد العيان . وصفاً مسهباً لإنشاء هذا الحامع . يقول فيه . إن أمير المسلمين الحليفة أبا يعقوب قد « حاز الذخر والأجر في بناء هذا المسجد الحامعُ الكبيرُ تُوسعة للناس، فأسسه من الماء بالآجر والحيار والحصى والأحجار، على أعظم البناء والاقتدار ، وأسس أرجله المعقودة بطاقات بلاطابية تحت الأرض أطول مما فوق الأرض . وحمع عليه الفعلة بكثرة الرجال والحدام . وإحضار الآلات من الخشب المحلوب من سواحل العُدوة . مما لم يقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله . فأعلى بنيته . وصقل صفحته بالإتقان لتشييده وتوثقه . وأنفذ أمره العالى ببنيانه في شهر رمضان من سنة سبع وستمن وخمسهاية المؤرخة - لم يرفع البناء عنه قط في فصل من فصول السنين مدة إقامته بإشبيلية ، إلى أن كمل بالتسقيف ، وجاء في أنهى المنظر الشريف . أعجز في بنيانه من تقدمه ، وتغنى . في ميزابه وخيره ورخمه مقدّمه ، قارب به جامع قرطبة في السعة . وليس في الأندلس جامع على نده وسعته وعدد بلاطاته »(١) .

وذكر لنا ابن صاحب الصلاة اسم الناظر على بناء المسجد وعرفائه ، وهو العريف أحمد بن باسة ، والناظر على النفقة . وهو أبو داود بلول بن جلداسن خاصة أمير المؤمنين ومشرفه على الأعمال . ومن الحفاظ على البناء من أهل إشبيلية ، أبو بكر بن زهر ، وأبو بكر الساقى . ثم يقول : ان سرب المدينة كانت تشقى بجريها تحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع . فنكبت عنه ، وحرفت إلى جهة الحوف على سرب واسع ، وعمل على توثيق البناء تحت الأرض على عرابه وبنجارتها أعظم عناية . وأقاموا عن يسار وعنى العرفاء ببناء القبة التي على محرابه وبنجارتها أعظم عناية . وأقاموا عن يسار

<sup>(</sup>١) السفر الثانى من كتاب « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » لعبد الملك بنصاحب الصلاة ( نمخطوط اكسفورد ) ، لوحة ١٦٧ ا

المحراب ، ساباطا في الحائط ، يشقه الحليفة من القصر إلى الحامع لشهود صلاة الحمعة ، وافتن الصناع في عمل المنبر وصياغته من أكرم الخشب ، وفي إبداع نقوشه ، وترصيعه بالصندل المحزع بالعاج ، وأبنوسه يتلألأ بصفائح الذهب والفضة ، « وأشكال في عمله من الذهب الإبريز ، يتألق نوراً ، وبحسبها الناظر لها في الليل البهم بدوراً » . ثم عملت له مقصورة من الخشب مزينة بالفّضة . وكان الحليفة يتفقد بنَّاءه بنفسه في أكثر الأيام ، ومعه أشياخ مملكته ، ويشير للمشرفين عليه بالحد في البناء وإتقانه ، حتى كملت جهاته الأربع بالبناء وعقد الأقواس ، وكمال التثقيف . واستغرق بناؤه ثلاثة أعوام وأحد عشر شهراً . وسافر الخليفة أبو يعقوب إثر إتمامه إلى حضرته مراكش في شعبان سنة ٧١٥ ه . وافتتح الحامع المذكور للصلاة بصفة رسمية على يدوالى إشبيلية السيدأبى اسحق إبراهيم ابن الخليفة أنى يعقوب . وأقيمت به خطبة الحمعة لأول مرة في يوم الحمعة ٢٤ ذي الحجة سنة ٧٧٥ هـ (٣٠ أبريل سنة ١١٨٢ م)، وأزيلت من جامع ابن عُدبـّس من ذلك اليوم(١). ولمنا عاد الحليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس في أوائل سنة ٥٨٠ هـ ، معترزماً غزو الأراضي النصرانية في جيوشه الحرارة التي عبرت معه ، أمر عند وصوله إلى إشبيلية عامله أبا داود بلول بن جلداسن . أن يشتغل أثناء غيبته في الغزو . بإنشاء سور حصين لقصية إشبيلية ، وببناء صومعة (منارة) للجامع تكون متصلة بالسور وبالحامع . ثم خرج الحليفة في جيوشه ، وغزا أراضي الىرتغال الشهالية ، وحاصر مدينــة شنترين ، ووقعت بينه وبن النصارى تحت أسوارها معركة عنيفة ، هزم فيها الموحدون وقتل أبو يعقوب ، وذلك في ربيع الثانى سنة ٠٨٠ ه ( يوليه ١١٨٤ م ) .

فلما بويع ولده أبو يوسف يعقوب بإشبيلية بالحلافة ، أمر بالكف عن بناء سور القصبة ، ولكنه أمر بالاستمرار في إنفاذ أمر أبيه ببناء صومعة الحامع ، وكان العمل في بنائها قد بدأ بالفعل قبل ذلك ببضعة أسابيع ، ووضع العريف أحمد بن باسة أساسها لصق الحامع ، وكان قد وافق بئراً معينة ، فردمت وبلط فوق الماء حتى أمن قعود الأساس . وقام بالنظر على نفقتها العامل محمد بن سعيد . ثم بدأ العريف بناءها بالحجر المسمى « بالطجون العبادي » ، المنقول من سور قصر العريف بناءها بالحجر المسمى « بالطجون العبادي » ، المنقول من سور قصر

<sup>(</sup>١) كتاب ابن صاحب الصلاة السالف الذكر لوحة ١٦٨ ب و ١٦٩ ا

ابن عباد. ولم تمض بضعة أشهر حتى عزل ابن سعيد عن العمل ، وتعطل البناء، إلى أن وصل أبو بكر بن زُهر حافظ البناء من حضرة أمير المؤمنين بمراكش فى سنة ٥٨٤ه ( ١١٨٨ م ) ، وقد أمر بإعادة بناء الصومعة ، وبناء ما اختل من الحامع ، فاستؤنف العمل فيها ، حسما نذكر بعد(١).

ولما سقطت إشبيلية في أيدى القشتاليين في سنة ١٧٤٨ م ، حولوا مسجدها الحامع إلى كنيسة . وفي سنة ١٤٠٢ بدئ بإنشاء كنيسة إشبييلية العظمي (الكاتدرائية) فوق موقع المسجد الحامع القديم،واستمر العمل في بنائها أكثر منقرن ونصف، حتى غدت برقعتها الشاسعة ، وعقودها المنيفة ، وزخارفها البديعة ، ثاني كنائس العالم من حيث الضخامة والروعة . وهي تقع في جنوب المدينة ، ومها تحت القبة العظمي، قبر كريستوف كولمبوس،كتشف العالم الحديد . وليسهنا مقام التحدث عن أوصاف هذه الكنيسة الباذخة ، التي محار البصر في تأملها ، وإنما الذي يهمنا هو التحدث عما بقي حولها من آثار المسجد الحامع الذي بنيت مكانه ؛ فقد بقي من مسجد إشبيلية أولا صحنه ، وهو ما يزال تحتفظ بشكله وموقعه القديم . وهو يقع شمالى الكنيسة ويبلغ نحو ربع مساحتها ، وفى وسطه نافورة أنداسية ، وقد و ضعت فيه آنية التعميد الحجرية ، وغرست فيه أشجار البرتقال ، ويعرف اليوم « بفناء البرتقال أو فناء النارنج» "Patio de los Naranjos" ، وما تزال عقود الصحن قائمة من ناحية الشمال والغرب ، واكنها مسخت وبني فما بينها . كذلك ما تزال ساريات الصحن القدعة قائمة ، في هذين الحانبين . وقد بتي باب الحامع الرئيسي ، الواقع في شمالي الصحن ، كما هو بعقده وزحارفه البرونزية الإسلامية، وقد نقشت على كل من قبضتيه الضخمتين ما يأتى : « بسم الله الرحمن الرحيموضلي الله على محمد » ، ويبلغ عرضه نحو خمسة أمتار وارتفاعه عشرة . ومن الغريب أن هذا الباب الأندلسي الشاهق ، أضحى بالرغم من نقوشه الإسلامية ، والآيات المرقومةعليه، يعرف بالإسبانية « بباب الغفران » 'Puerta del Perdón'' ، وهو يفضي إلى هيكل أقيم تحت عقده الداخلي ، ونصب في جانبه تمثال للعذراء ، ينحني أمامه طلاب التوبة والغفران .

ويصف الغزَّال الفاسي في رحلته كنيسة إشبيلية العظمي بإفاضة ، ويسميها

<sup>(</sup>١) كتاب ابن صاحب الصلاة السالف الذكر لوحة ١٧٠ ا و ب .



إشبيلية . الكنيسة العظمي ( الكتدراثية ) ، وإلى ورائها « الخير الدا » (برج الأجراس)

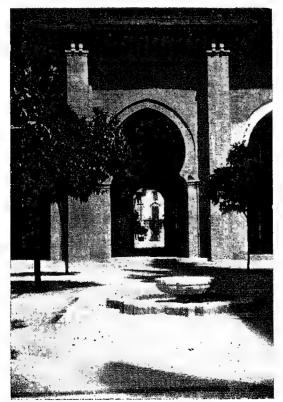

كنيسة إشبيلية العظمى . باب الغفران من الداخل وقد ظهر من ورائه صحن الكنيسة

« الجامع الأعظم الذي كان للمسلمين » ويعطف على صحن الجامع بقوله : «وبصحن الجامع خمس وعشرون شجرة من النارنج ، وخصتان ، وضريح واحد به بيوت عدة يسكنها الفرايلية »(۱).

ويلى صحن الحامع جنوباً صرح « الكاتدرائية » الضخم ، ويقع بابها الرئيسى المباشر فى الحهة الشرقية ، وهو باب عريض ضخم ، ويبدو أنه باب الحامع الكبير . ولها ستة أبواب أخرى شرقية وشمالية . وكلها ملبسة بالنحاس والنقوش العربية والآيات القرآنية . وهي بلا ريب من أبواب جامع إشبيلية القديم .

هذا ، وأما عن جامع إشبيلية القديم وهو جامع ابن عدبتس الذي سبق ذكره، فقد أقيمت فوق موقعه كنيسة سلڤادور وهي من كنائس إشبيلية القديمة ، وتحفظ في متحف إشبيلية الاركيولوجي لوحة إنشاء هذا الحامع حسما نذكر بعد .

#### لاخ\_يرالدا La Giralda لاخ

وهى منارة أوصومعة مسجد إشبيلية الحامع المتقدم ذكره ، وهى بروعتها وجمالها تبدو لوالوئة إشبيلية الأثرية ، وتقع إلى جوار زاوية الكاتدرائية العظمى الشيالية الغربية ، وفى جنوب غربى الصحن . وقد سبق أن ذكر ناكيف بدئ بإنشاء المنارة المذكورة فى أواخر عهد الحليفة أبى يعقوب يوسف ، ثم استونف بناؤها فى عهد ولده الحليفة أبى يوسف يعقوب ، ، وهو الملقب بالمنصور ، وقد ذكر لنا ابن صاحب الصلاة أنها بنيت بغير أدراج ، يصعد إليها فى طريقواسعة للدواب والناس والسدنة ، وأنه لما صدر أمر الحليفة ببنائها ، وبناء ما اختل من الحامع ، وذلك فى سنة ٤٨٥ ه (١١٨٨ م ) ، شرع فى بنائها بالآجر الذى يوخذ من بناء حجر سور ابن عباد المتقدم الذكر ، وعنى بالبناء أشد عناية ، ودام العمل فى ذلك أعواماً ، يجرى البناء فيها أحياناً متقطعة ، فإذا غادر الحليفة إشبيلية إلى الحضرة ، تعطل البناء ، ثم يستؤنف متى حضر . وكان الحليفة المنصور يلازم الحلوس بنفسه على البنائين فى المدد التى كان يعاود فيها البناء ، واستمر ذلك إلى أن كانتموقعة الأركالشهيرة (١١٩٥ م ) ، فحيها عاد المنصور إلى القشتاليين ، وذلك فى سنة ٩٥٥ ه (١٩٥ م ) ، فحيها عاد المنصور إلى على القشتاليين ، وذلك فى سنة ٩٥٥ ه (١٩٥ م ) ، فحيها عاد المنصور إلى

<sup>(</sup>١) رحلة الغزال ص ٣١ . والفرايلية جمع « فرايلي » Fraile أعني القس .

<sup>(</sup> ٢ ) وتعرف في الإسبانية بموقعة Alarcos .



إشبيلية . تفاصيل من الزخارف الخارجية لمنارة المنصور ( لاخير الدا ) .

إشبيلية مكللا بغار النصر ، وكان بناء المنارة قد تم ولم تبق سوى أعمال التجميل ، أمر بتزويدها بتفافيحها الذهبية المشهورة . وإليك كيف يصف لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح ورفعها إلى أعلى المنارة في حفل كان من شهوده ، قال : « فلما وصل أمير المؤمنين ، وهزم الله له أذفونش الطاغية ، أمر رضى الله عنه في مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة ، العظيمة الرفعة ، الكبيرة الحرم ، المذهبة الرسم ، الرفيعة الإسم والجسم ، فرفعت في منازلها بمحضره ، وحضر المهندسون في إعلابها على رأيه ، وبلوغ وطره ، مركبة في عمود عظيم من الحديد ، مرسى أصله في بنيان أعلى صومعة الصومعة أعلاها ، زنة العمود ماية وأربعون ربعاً من حديد ، موثقاً هناك ، في تلاحك البنيان ، بارز طرفه الحامل ماية وأربعون ربعاً من حديد ، موثقاً هناك ، في تلاحك البنيان ، بارز طرفه الحامل الأمطار ، ما يطول التعجب منه من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاث الكبار والرابعة الصغرى ، سبعة آلاف مثقال كبارا

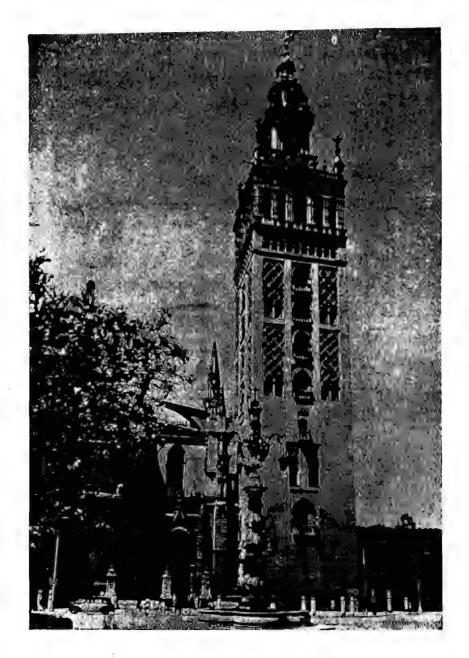

إشبيليه . لاخير الدا LaGiralda أو منارة جامع المنصور .

يعقوبية عملها الصياغ بن يدى أمير المؤمنين وحضوره . ولما كملت سترت بالأغشية من شقاق الكتان لئلا ينالها الدنس من الأيدى والغبار ، وحملت على العجل مجرورة حتى إلى الصومعة ، بالتكبير عليها والتهليل ، حتى وصلت ورفعت بالمسدسة حتى إلى أعلى الصومعة المذكورة ، ووضعت في العمود ، وحصلت فيه ، وحصنت بمحضر أمير المؤمنين أبي يوسف المنصور رضى الله عنه ، وبمحضر ابنه وولى عهده أبي عبد الله السعيد الناصر لدين الله ، وجميع بنيه ، وأشياخ الموحدين ، والقاضى ، وطلبة الحضر ، وأهل الوجاهة من الناس ، وذلك في يوم الأربعاء عقب ربيع الآخر ، بموافقة التاسع عشرين من مارس العجمي عام أربعة وتسعين وخمسهاية ، ثم كشفت عن أغشيها ، فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب الحالص الإبريز ، وبشعاع رونقها »(١).

ونزيد نحن على ما تقدم أن منارة جامع إشبيلية ، كانت قرينة لمنارتين شقيقتين فيا وراء البحر ، هما منارة جامع الكتبية (أو الكتبيين) عمر اكش، وهي التي مازالت تزدان بها العاصمة المغربية القديمة حتى اليوم ، ومنارة حسّان (تور حسان) القائمة على مقربة من شاطئ المحيط عمدينة الرباط ، وكلتاهما على نفس الطراز والنمط ، في الداخل والحارج . وقد أمر بإنشاء المنارتين أيضاً الحليفة يعقوب المنصور . وقيل في شأن منارة الكتبية إنه بدئ بإنشائها في عهد الحليفة عبد المؤمن ، ولكنها لم تكمل إلا في عهد حفيده المنصور ، وعلى أي حال فقد تم إنشاء الكتبية في سنة لم تكمل إلا في عهد حفيده المنصور ، وعلى أي حال فقد تم إنشاء الكتبية في سنة ولكن بناءها لم يكمل ، ووقف دون القمة العليا . وفي وسعنا بتأمل منارة الكتبية أن نصور منظر منارة إشبيلية قبل تحويلها إلى برج للكنيسة .

وما زالت منارة إشبيلية ، بالرغم من تحولها إلى برج للأجراس ، تحتفظ بكثير من روعتها الإسلامية القديمة ، وهي مربعة الشكل ، بالغة الارتفاع ، وقد اشتهرت عصوراً بجال هندستها ، وروعة زخارفها ، التي بقي الكثير منها حتى اليوم ، واشتهرت بالأخص بتفافيحها الذهبية ، وكانت الوسطى منها بالغةالضخامة . ومما يذكر أن الذي قام بصنع هذه التفافيح ، ورفعها إلى أعلى المنار ، هو المعلم

<sup>(</sup>١) كتاب ابن صاحب الصلاة السالف الذكر لوحة ١٧١ ا و ب .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس لابن أبي زرع (طبعة تورنبرج) ص ١٥١.



مراكش . منارة جامع الكتبية الشهيرة ، وهي قرينة لاخيرالدا .

أبو الليث الصقلى ، وأن قيمة ما أنفق على تذهيب التفافيح ، بلغت من النقد مائة ألف دينار (١٠) .

ويبلغ ارتفاع منارة المنصور أو « لاخبرالدا » La Giralda كما يسمها الإسبان ستة وتسعين متراً ، ويُصعد إلها من الداخل ، بواسطة ممرات منحدرة صاعدة مرصوفة بَّالآجر ، تبلغ أربعة وثلاثين ، ولها في ثلثها الأوسط أربع طبقات من المخادع الحانبية ، لها نوافذ ومشرفيات عربية ، زينت واجهاتها بنقوش عربية ومغربية بديعة . وتعلو هذه الطبقات الأربع ، طبقة خامسة ، ذات أروقة ، ومشرفيات عالية . والظاهر أنها كانت طبقة المؤذنين . ثم تأتى بعد ذلك الطبقة الأخيرة ، وهي اليوم برج أجراس الكنيسة . ذلك أنَّه قد وقع في الثلث الأعلى من المنارة تغيير عظيم ، وكانت تفافيحها الذهبية الأربعة قد سقطت في سنة ١٣٥٥م، على أثر زَّلزال مروع هز أركانها بشدة ، وغاصت في الأرض وأتلفت قشرتُها الذهبية الزاهية . وفي سنة ١٤٠٠ حولت قبتها العليا إلى برج متواضع للأجراس ، ولما تم بناء كنيسة إشبيلية العظمي في سنة ١٥٥٨ م ، بدئ العمل في تحويل قمة المنارة إلى برج عظيم للأجراس فأبقى هيكلها الرئيسي بطبقاته الحمس على أصله ، ثم بني الإسبان فوقه برج الأجراس،الحالى من طابقين على طراز عصر الإحياء، واستغرق بناوً معشرة أعوام ، ونصبوا فوق البرج تمثالًا برونزياً للإيمان "Santa Fe" إرتفاعه نحو خمسة أستار . وله شارة تدور عند هبوب الربيح (يدور بالإسبانية Girar ) ، ومن ثم فقد أظلق الإسبان على المنارة اسمها الذي تعرف به وهو « لاخس الدا » "La Giralda" أي « الدوارة » .

ويشير الغزّال إلى « لاخير الدا » بقوله: « وصومعتها (أى صومعة الكنيسة ) خارجة عن المسجد بقليل ، تشاكل فى التشييد صومعة الكتبية فى العلو والضخامة، والصعود لها من غير مدارج ، إلا أن هذه زاد وا فى فحلها علواً فادحاً ، على ما اقتضاه نظرهم محل النواقيس »(٢)

وهكذا أصبحت منارة المنصور ، برج الأجراس 'Campánula' لكنيسة إشبيلية العظمى ، بعد أن كانت منارة مسجدها الحامع .

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٥١.

<sup>(</sup>١) رحلة الغزال ص ٣١.

يقول العلامة الآثرى الإسباني كونتريراس: « إن « لاخير الدا » تبدو صرحاً كاملا من الطراز العربي ، وفيها تبدو مظاهر الفن الزخرفي الحقيقي. ومن الأسف أن هذا البرج الحميل ، قد توج بجسم غريب عنه جداً ، لايسمح لنا أن نتصور وضعها القديم ، وتفاحها الذهبية ، وألوابها الزرقاء الزاهية » (١) . وقد كان لطراز « لاخير الدا » ، وحماله وافتنانه ، أثر واضح في تطور الفن المعارى الكنسي ، المتعلق بالأبراج الكنسية ، فنرى في إشبيلية، وفي كثير من مدن الأندلس الأخرى ، كثيراً من الأبراج الكنسية ، قد أقيم على طراز شبيه بطراز لاخير الدا ، وزخار فها وتقاسيمها الأندلسية .

وقد أتيح لنا أن نصعد إلى أعلى برج « لاخير الدا » . وأن ناتي على إشبيلية الحسناء ، نظرة من هذا الارتفاع الشاهق . وهي تبدو رائعة مستديرة الشكل . مكتظة بالشوارع ، والدروب الضيقة ، ومعظم منازلها بيضاء . وهو الاون المفضل في الأندلس ، ويبدو الفناء الأندلسي في كثير منها ، وفيه نخلة أو نخيل ، وتظللها من الناحية الحنوبية ، المقابلة للنهر ، بعض التلال ، وتبدو حدائق القصر ، وحدائق أخرى من وراء « الكاتدرائية » رقاعاً خضم اء يانعة .

وتنتصب « لاخبرالدا » ، فى قلب إشبيلية . بقامتها الرشيقة الشاهقة . بالغة الروعة والحلال ، كأنها ملكة تزهو وتتسامى . وهى تشرف على إشبيلية كلها من نواحيها الأربع ، وتشرف على نهر الوادى الكبير القريب منها . وعلى واديه اليانع كله ، وتسطيع أن تراها وأنت بالقطار من مسافات بعيدة .

ومن آثار إشبيلية التي يبدو فيها الطابع الأندلسي قوياً واضحاً . كنيسة «سان ماركوس» ، وقد صنع برج نواقيسها ، على طراز منارة الحامع . وهو يعتبر أحمل «منار» في إشبيلية بعد « الحبرالدا » .

# قصر إشبيلية Alcázar de Sevilla

ولابد لنا أن نشير أولا ، إلى أن كلمة «القصر» "Alcázar" ، أصبحت في اسبانيا ، علماً يطلق على الصروح أو القصور الملوكية الإسلامية ، أو أطلالها

Rafael Contreras: Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes de (1) Granada Sevilla y Córdoba. p. 129

الباقية ، فى قواعد الأندلس الذاهبة ، عدا غرناطة التى اختصت قصورها الملكية باسم « الحمراء » . وبالرغم من أن قصر إشبيلية معظمه من إنشاء الملوك الإسبان ، فإنه يسمى كذلك ، لأنه أقيم على بقايا قصر إسلامى سابق ، وأقيم على الطراز الأندلسي .

ويقع قصر إشبيلية ، على مقربة من الكنيسة العظمى ، وفى جنوبها الشرق . والظاهر أن واجهة مدخله من بقايا قلعة أندلسية قديمة ، ينم عن ذلك طرازها ومشارفها العربية . وتقوم بعد الفناء الذى يلى المدخل ، ثلاثة عقود قديمة ، يبدو أيضاً أنها من عقود الصرح الأندلسي القديم ، ثم يلى هذه العقود ساحة شاسعة ، تقوم عقودها الحانبية ، على أعمدة رشيقة من الرخام الأبيض ، ويبدو طرازها الأندلسي واضحاً .

وهنا يبدو لك الصرح الأندلسي بأبهائه وعقوده ومشر فياته وزخار فهالعربية ، في ذروة روعته وجماله . « والقصر » طأبقان عظيمان . والطابق الأول ، هو الذي يبدو في معظمه أندلسي الأصل ، وإن كانت قد أضيفت إليه أبنية حديثة ، من إنشاء ملوك اسبانيا . والطابق الأعلى كله من صنع إسباني ، أجرى تقليداً للنمط الأندلسي .

ويحتوى الطابق الأول على عدة أفنبة وأمهاء ، لكل منها اسمه الحاص . وهي : قاعة العدل ، وفناء الصيد ، وفناء العدارى ، ومهو كارلوس الحامس ، ومهو السفراء ، وجناح فيليب الثانى ، وفناء العرائس ، وجناح الملوك الأندلسيين ، وهو وجناح الملوك الكاثوليك(١) . وأهم وأبدع هذه الأمهاء «مهو السفراء» ، وهو مهو شاسع فخم تظلله قبة عالية جداً معقودة على عمد ومقر نصات عربية بديعة الزخرف . وجدرانها مكسوة بالقيشانى الفخم ، تتخلله نقوش عربية مقلدة في الذائرة الخالب ، وفي دائرة الحدران الوسطى ، نقشت عبارة عربية مكررة في الدائرة كلها ، وهي « الغبطة المتصلة» ، وإلى جانبها رسوم أسود صغيرة . وفي هذه الطبقة السفلى يبدو الطابع الأندلسي الأصيل قوياً ، وفي أفنيتها وأمهاتها عدة أبواب كبيرة وصغيرة ، أندلسية الأصل مها نقوش عربية .

P. de las Doncellas, P. de la Monteria, Patio de la Justicia: وهي الأسبانية (١) P. de los Monecas, P. de Felipe II, Salon de Embajadores, P. de Carlos V, Dormitorio de los Reyes Moros, D. de los Reyes Católicos.



قصر إشبيلية بهو السفراء

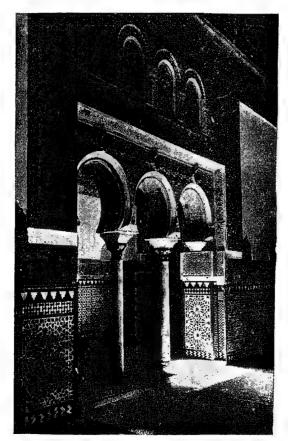

إشبييلية . عقود من جناح الملوك الأنداسيين .

ويتخلل زخارف القصر المدجنية ، كثير من العبارات والتحيات والأدعية الإسلامية ، وبعض الآيات القرآنية ، وهي مقلدة منقولة عن نظائرها في بعض الصروح الأندلسية المعاصرة .

فعى أبواب «قاعة السفراء» ، نقشت عبارة « الملك لله » يميناً ويساراً ، على مصاريع الأبواب ، توجد الكتابة المهمة الآتية ، وقد نقشت في لوحة زرقاء :

« أمر مولانا المعظم المرفع ضن بضر ، ملك قشتالة وليون ، أدام الله سعده ، وهنىء أيامه ، بعمل هذه الأبواب الحديدة ، لهذه القبة السعيدة ، بما أجلب من العزة والرفعة ، من حشد السرور والسعود » .

وفى هذه اللوحة بالذات توجد عبارة « ولاغالب إلا الله » (وهى شعار بنى نصر ملوك غرناطة) منقوشة ثمانى مرات يميناً وشمالا ، بالأزرق والأبيض ، بخط كوفى حميل .

وفى قاعة السفراء ذاتها توجد العبارة الآتية منقوشة بالكوفية : « عز لمولانا ضن بدر . أيده الله ونصره » وضن بضر أو بدر هو ملك قشتالة پيدور الأول .

وفى الحزء الأعلى من المصراع الأيسر للباب ، توجد عبارة مشوشة مختلطة الألفاظ ، تشير إلى أن الذى اضطلع بالعمل هم « المعلمون الطليطلون وذلك عام ألف وأربع مائة وأربع » .

ويرى المستشرق آمادوردى لوس ريوس ، أن فى هذه العبارة ما يدل على أن هذا القصر، لم يقم بإنشائه الفنانون الغرناطيون كما يظن البعض ، بل قام بإنشائه أساتذة وصناع من المدجنين من أهل طليطلة(١).

ونقش على الحزام الخارجي « لفناء العذاري» ما يأتى « الحمد لله على نعمه على نعمه على نعمه » .

ونقش فى البهو الأيمن المسمى « جناح الملوك الأندلسيين » فى القبلة ، هذه الأبيات الشعرية :

يأيها المجلس الجديد يأتيك الطالع السعيد لازالت الزهر خيرمثوى حتى أعاد وهو عيد

Amador de los Rios: Inscripciónes Arabes de Sevilla, p. 74. (1)



قصر إشبيلية . مدخل فناء العذارى

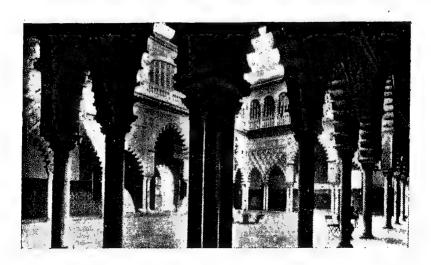

قصر إشبيلية . فناء العذاري

ومن ينل المحب عينــا ومات غيظــا . . . (١) .

وفى أفاريز هذا البهو فى مواضع مختلفة « المنة لله . العظمة لله . السعدوالتوفاق نعم الرفاق» ، ثم « عز لمولانا السلطان ضن بطر . . » .

وفى البهو الحارجي لهذا الجناح في قوسه الأعلى ، نقشت هذه العبارة مكررة « يا ثقتي يا أملى ، أنت الرجاء ، أنت المولى ، إختم نخير العمل » .

ونقشت على جدران الطبقة السفلى من القصر بصفة عامة ، هذه العبارةمكررة بكثرة : « النعمةالشاملة »، وكذلك نقش فى الحزام الخشبى الأوسط هذه العبارات مكررة : « اليمن والسلامة . العزة والكرامة . السعد الدائم » .

ونقش فى الساحة الكبرى "Patio Piincipal" عنه المدخل « الحمد لله على نعمه » ، ثم العبارات الآتية مكررة « عز لمولانا . الملك لله . اليمن والإقبال . ولاغالب إلا الله » .

ومما يلفت النظر بوجه خاص ، أنه نقشت فى زاوية من فناء العرائس آية الكرسى « بسم الله وإلاهكم إلاه واحد ، لا إله إلا هو الحى القيوم لاتأخذه سنة ولانوم ، له ما فى السموات وما فى الأرض ، من ذا الذى يشفع عنده ... » . ومن المعروف أن الصناع المدجنين كانوا ينقلون كثيراً من الآيات محرفة ، بطريق التقليد الوضعى فقط ، حتى أنهم كانوا يثبتون بعض هذه الآيات ، فى زخارف الأديار ذاتها ، دون أن يشعروا أنها من القرآن ، وقد شاهدنا مثلا من ذلك ، فى مصلى الدين الملكى ببرغش ، حسما نذكر بعد عند كلامنا عن هذا الدير.

وأما الطبقة العليا من القصر فهى كلها من إنشاء الملوك الآسبان ، وقد أنشئت تقليداً للطراز الأندلسي ، وهى تحتوى على الأماكن الآتية : مصلى الملوك الكاثوليك . مهو الملوك . جناح الملك پيدرو . وبه عدة غرف وأبهاء ذات مشرفيات عربية بديعة ، وقد فرشت جميعاً بالأثاث والرياش الفخم ، وزينت جدرانها بطائفة من الصور لأكابر الفنانين . والبناء كله من طراز أندلسي محاكى الطابق الأول ، من الصور لأكابر الفنانين . والبناء كله من طراز أندلسي محاكى الطابق الأول ، وقد غطيت جدرانه كلها بالقيشاني الملون ، ونقشت به أيضاً نقوش عربية مقلدة .

وتختلف الرواية في أصل «القصر» الأندلسي . ويرى البعض أنه يقوم في بعض أجزائه على أنقاض قصر المعتمد بن عباد ، وقد كان موقعه قريباً من

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة.

النهر في مثل البقعة التي يقوم عليها «القصر» . وقد رأينا فيما تقدم عند الكلام على بناء صومعة جامع إشبيلية (الاخبرالدا) أنها بنيت من أنقاض سور قصر ابن عباد، ومعنى ذلك ان بقايا قصر ابن عباد ، كانت قائمة حتى أواخر القرن الثانى عشر الميلادي، ومن ثم فإنه يبدو من المحقق أن معظم الأجزاء السفلي لقصر إشبيلية ، قد بنيت في هذه الفترة بالذات أعنى في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ، أيام الحليفة أبي يعقوب يوسف وولده الحليفة المنصور الظافر في معركة «الأرك» الشهيرة . وتضع الرواية الأندلسية تاريخ إنشاء هذا القصر في سنة ٥٦٧ هـ (١١٧٣م) وقد بدأ بإنشائه الخليفة أبو يعقوب يوسف ، وأنشأ في الوقت نفسه قنطرة من السفن على نهر الوادى الكبير ، وأصلح أسوار المدينة ، ومازالت تقوم إلى اليوم في إشبيلية بقية من الأسوار الموحدية . وابتني المسجد الحامع في نفس هذا التاريخ حسماً تقدم . وليس من المستبعد أن يكون هذا القصر الذي أنشأه الحليفة الموحدي، قد أقيم على بقايا قصر أندلسي سابق ، ربما كانت بقايا قصر المعتمد بن عباد . ويذكر لنا الغزّال سفير سلطان المغرب إلى ملك اسبانيا أنه حينما زار إشبيلية سنة ١٧٦٦ ، انزل « بقصر إشبيلية » ، وهو يقول « إن هذه الدار (أي القصر) تقع داخل قصبة أحد ملوك الإسلام ، وقيل انهاكانت للمعتمد بن عباد رحمه الله » ، « وإنها من الديار التي لم يكن مثلها بالبلاد الإصبنيولية بالكلية ، إلا ماكان بغرناطة على ما قيل » ، ثم يصف القصر وحداثقه بحماسة وإعجاب (١) . وكان محيط بالقصر أيام الموحدين ، أسوار وأبراج منيعة ، بني منها إلى اليوم برج وحيد على النهر ، هو البرج المثمن المسمى « برج الذهب » "Torre de Oro" الواقع جنوب غربي القصر ، على ضفة نهر الوادي الكبير ، على مقربة من قنطرة سان تامو ، وهو برج ذو ثلاث طبقات ويبلغ إرتفاعه نحو خمسة عشر متراً . وقد أنشىء هذا البرج في سنة ٦١٩ هـ ( ١٢٢١ م ) بإشارة السيد أبي العلاء حاكم إشبيلية الموحدي يومئذ ، وكان يربطه بالقصر سور ، ويعتبر مركز دفاع أمامى لباب القصر (٢).

ولما افتتح المللث فرديناند الثالث الملقب بسان فرناندو مدينة إشبيلية في سنة ١٢٤٨ م ( ٦٤٦هـ) أبتى « القصر» كما هو . ثم قام الملك پيدور الأول

<sup>(</sup>١) رحلة الغزال ص ٢٦.

Al-Andalus (عبط روض القرطاس (طبعة تورنبرج ) ص ١٦١ . ومجللة Al-Andalus (٢) و 1934) p. 372

(بطرس) بتغييرات وإضافات كبيرة فيه ، ما بين سنتي ١٣٥٧ و ١٣٦٥ وأصلح أبهاءه الملك خوان الثانى ، وابتنى فيه الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيسابيلا ، مصليات وقاعات جديدة . ثم جاء الإمبراطور شارلكان فغير كثيراً من مغالمه . وأحدثت فيه بعد ذلك تغييرات أخرى أيام فيليب الثالث وفيليب الحامس. ثم بذلت بعد ذلك مجهودات كثيرة لإعادته وإعادة نقوشه كماكان ، قبل أن يتناوله الملوك الإسبان بالتغيير والمسخ . ومع أن هذه التغييرات المتوالية ، قد أفقدته كثيراً من معالمه الإسلامية ، إلا أنه مازال بشكله الحالى يعتبر نمو ذجاً بديعاً للفن الأندلسي والفن المدجني أى الأندلسي النصراني .

يقول العلامة الأثرى كونتريراس: «إن «القصر» إيكتسب الطابع الغرناطى ، الذى أسبخ فى هذا الوقت بالذات على «بهو السباع» ببنائه وزخارفه الرائعة». ثم يقول «وفى قصر يعقوب تغيض هيبة جيل من أجيال البطولة ، وفيه تمثل حياة الملوك النصارى الذين عاشوا فيه ، وأمدوا تاريخنا المحيد بآلاف الصفحات ؛ إن الموحدين الذين طبعوا هذا الصرح بأنتى ذكرياتهم الإفريقية ، قد تركوا فى جدرانه الآثار الحيالية التى اشتقوها من خرائب الشعوب المغلوبة» (١).

ويلحق بالقصر حداثقه العظيمة اليانعة ، وهي منسقة على الطراز الأندلسي وبهاكثير من أشجار البرتقال ، والنخيل العربي ، وتتخللها رواشن ساحرة كثيرة. والظاهر أنها قد أقيمت مكان حدائق القصر القديمة .

## دار پلاتوس

نيست هذه الدار أثراً أندلسياً ، ولكنها قطعة من الفن الأندلسي الإسلامي الخالص ، وهي كما يستفاد من لوحة في فنائها من إنشاء سادتها الأوائل أسرة «مدينا سالي» . وقد أنشئت في سنة ١٥٣٣، وتوالى في ملكيتها دوقات «مدينا سالي» وألبا . وقد ذكر في لوحة أخرى أن البناء قوطي الطراز ، وأن فناءه مصنوع على طراز أفنية قرطبة وغرناطة العربية . وفناؤه أحمل ما فيه ، وهو مربع ذو عقود عربية ، ستة في الطول وخمسة في العرض، وفي وسطه نافورة مرمرية بديعة ، وقد كسيت جدرانه بالقيشاني الحميل المختلف النقوش والألوان ، وقد نقشت علها

R. Contreras: Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes (1) de Granada, Sevilla y Códoba, p. 102, 103 & 109.



إشبيلية . فناء دار بلاتوس وعقوده العربية



إشبيلية . فناء دار على الطراز الأندلسي

العبارة الآتية « الملك الدايم لله . العز القائم لله » . ووراء الفناء بهو فى داخله مصلى صغير ، وسقفه مصنوع من الحشب المقرنص ، وبه زخارف بيضاء مدجنية فوقها شريط به نقوش عربية لاتقرأ ، وسقف البهو الداخلي الأصغر أيضاً من الحشب، المقرنص ، وبه زخارف عربية .

وفى الدور الأعلى أروقة ذات عقود تطل على الفناء ، ويؤدى إليها سلم عربي. جميل ، وفوقه قبة عربية بها زخارف مذهبة ، وتحتها مربع من النقوش المدجنية .

وقد سمى هذا البناء بدار بلاتوس "Casa de Pilatos" حسما جاء فى لوحة إنشائه ، تشمهاً بالقصر الماثل الذى كان فى بيت المقدس للحاكم الرومانى پلاتوس. وهو يقع فى وسط مدينة إشبيلية وتفضى إليه دروب ضيقة .

### بعض النقوش العربية الأخرى

وفى متحف إشبيلية الأثرى (الأركيولوجي) توجد عدة لوحات وقطع رخامية عليها نقوش عربية ، منها لوحة رخامية طولها نحو ثلاثة أمتار وعرضها أقل من نصف متر ، وقد كتب عليها بالكوفية البدائية تاريخ إنشاء جامع ابن عدبس، وهو كما قدمنا جامع إشبيلية القديم ، وذلك على النحو الآتى :

وقد أشار ابن صاحب الصلاة ، عند حديثه عن انتقال الخطبة إلى جامع الشبيلية الموحدى ، إلى هذه اللوحة ، وقد كانت مثبتة فى الفناء الخلفى للجامع ، المقابل للمحراب ، وذكر لنا أنه كان مكتوباً عليها بخط قديم هذا النص بذاته(١) .

ومنها لوحة جصية مأخوذة عن لوحة رخامية محفوظة بكنيسة «سلقادور» وهي التي أقيمت فوق موقع مسجد ابن عدبس المتقدم الذكر ، عليهاكتابة كوفية فيها بعد البسملة بأن أعلى المنار «قد أمر ببنائه المعتمد على الله المؤيد بنصر الله أبو القاسم محمد بن عباد ، وذلك عقب تهدمه بسبب الزلزال ، في مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وأربعائة » ، كما توجد قطعة رخاهية صغيرة عليها «أبو القاسم محمد ».

<sup>(</sup>١) كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » لوحة ١٦٩ ب .

ويذكر العلامة المستشرق أمادور دى لوس ريوس ، أنه توجد فى متحف إشبيلية الإقليمى لوحة رخامية ، كانت محفوظة فى الأصل بكنيسة «سان خوان دى لايالما » علمها بالخط الكوفى ما بأتى :



إشبيلية . برج الذهب

(ا بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على محمد خاتم النبيين، أمرت السيدة الكبرى أم الرشيد أبى الحسين عبد الله بن المعتمد على الله المؤيد بنصر الله أبى القاسم محمد بن عباد أدام الله تأييده و أمره و إعزازها، بإقامة هذه الصومعة بمسجدها، والثواب. فتمت بعون الله على يدى الوزير الكاتب الأمير أبى القاسم بن حجاج و فقه الله، وذلك في يدى الوزير الكاتب الأمير أبى القاسم شعين من عام ثمانية وسبعين و أربع مائة» (١). ولكنى لم أو فق إلى زيارة ما المتحف الإقليمي هذا، ولم أجده مذكور آبين معالم إشبيلية اليوم.

# الأسوار الموحدية

ولم يبق من أسوار إشبيلية القديمة الرومانية العربية داخل المدينة سوى أبراج القصر ، وبرج الذهب "Forre de Oro" الواقع على ضفة الوادى الكبير ، وقد تقدم ذكره ؛ بيد أنه ما زالت توجد خارج المدينة بقية كبيرة من الأسوارالقديمة ، يبلغ طولها نحو أربعائة متر ، وارتفاعها نحو ثمانية أمتار ، وتمتد من الباب المسمى «باب ماكارينا » حتى قبالة دير « الكاپوسين» ، ومنها جزء كبير يرجع إلى عصر الموحدين ، ويخترقها عقدان قديمان إلى جانب «باب مكارينا » ؛ وبها ستة أبراج

Amador de los Rios: Incripciónes Arabes de Sevilla, p. 107. Lévy- (1) Provençal: Inscriptions Arabes d'Espagne, p. 40.

موحدية من أصل مائة وستة وستين برجاً كانت موزعة على الأسوار كلها ، ومنها أربعة مازالت تحتفظ بكامل بنائها ، وتمتدهذه الأسوار بحذاء «شارع الكاپوسين » الفسيح ، وهو من أعظم شوارع إشبيلية الخارجية . ومازالت تعرف حتى اليوم «بالأسوار الموحدية » Las Muralias Almohades



إشبيلية . جانب من الأسوار الموحدية وأحد أبراجها

وإشبيلية ، إذا استثنينا غرناطة ،أشد المدن الإسبانية احتفاظاً بالطابع الأندلسي . وربما كان ذلك لطول إقامة المسلمين مها ، فقد حكم وهاأ كثر بن خمسة قرون ، ومن ثم فإن خططها وأبنيتها تأثرت بالطابع الإسلامي إلى حدكبير . وماز الت ثمة بها أحياء برمتها على نسقها الأندلسي القدم ، من حيث الدروب الضيقة ، والمنازل ذات الأبواب المزدوجــة والأفنية الأندلسية . وهذا الطراز من المنازل يحتوي على فناءمستدير، فی وسطه نافورة ، ومحیط به سياج منالبلورأو تزين جوانبه

بالخزف الملون ، ويتصل البساب الخارجي برواق رخامي . وفي الدور الأول تقام أروقة ذات عمد مطلة على الفناء ، وهذا الفناء هو مجلس الإشبيليين المفضل في الصيف ، حيث يجتمعون حول النافورة الرطبة . ويبدو الطابع الأندلسي على أشده في حي «سانتا كروث» تزيد Saita C. تنه أحد أعلى الشعبية القدعة . وهو أقرب أحياء إشبيلية شبها بحي البيازين الشهير في غرناطة . بل إن الطابع الأندلسي ليبدو قوياً في أحياء إشبيلية وصروحها الحديثة.

فى كثير من المنازل والفنادق الكبيرة ترى الأفنية الأندلسية البديعة ، وفى وسطها النوافير والحضرة ، وقد أطلت عليها المشرفيات والشبابيك العربية ، وترى الحدران، وقد زينت بالحزف الملون ذى الزخارف الأندلسية البديعة .

ويغلب الروح الأندلسي المرح على إشبيلية ، وهي في ذلك على نقيض من غرناطة التي يسودها الحمود والتحفظ ، وفي إشبيلية تعرض أحمل مناظر الرقص الأندلسية ، وتعرض أحمل الأزياء والشيلان الأندلسية ، وأبدع منتجات الحزف الأندلسي الملون ، وعلى العموم فإن إشبيلية تثير بكل ربوعها وصروحها ، ومعالمها وآثارها ، ودروبها ومغانها ، في النفس كثيراً من ذكريات المدينة الأندلسية الذاهبة .

#### قلعــة جابر.

ويوجد في بلدة «قلعة جابر» الصغيرة "Alcála de Guadaira" ، التي

أطلال قلعة جابر

تقع على مسافة قريبة من جنوب شرقي إشبيلية ، أثر أندلسي هام ، هو عبارة عن قلعة جابر. وقد كانت من حصون إشبيلية الأمامية الشرقية، واشتهرت بحصانتها وأهميتها الدفاعية منذ عهد الطو ائف وقدوسعت وجددت أيام الموحدين في عهدا لحليفة أبي يعقوب يوسف وسقطت في أيدى القشتاليين عند حصارهم لإشبيلية في سنة ۱۲٤۷ م . وقام النصارى خلال القرن الخامس عشر بعمل تعديلات، وإضافات كثىرة فىها ، ولكن بقيت

أجزاء كثيرة من بنائها الأصلى . وتقع قلعة جابر فوق ربوة عالية وتشرف على المدينة الصغيرة من الحنوب ، وتشغل أطلالها منطقة واسعة ، وتتكون من فناءين كبيرين يشرف على كل منهما أبراج تبلغ نحو العشرة فى الفناءين . ومدخل كل منهما عقد عربى . وتمتد مساحة القلعة بعدذلك إلى مسافة كبيرة ، وتقوم من حولها بقية كبيرة من أسوارها القديمة . وهى ليست عالية . وقد أنشأ الإسبان فى تلك الساحة بعض أبنية حديثة ومتنزهات. ومنها كنيسة القديسة آجيلا Sta Aguila تلك الساحة بعض أبنية حديثة ومتنزهات . ومنها كنيسة القديسة تحيلا وبقية أخزى من الأسوار . وتبلغ واجهة القلعة الرئيسية المطلة على المدينة نحو مائتي متر ، وبرجها الرئيسي ضخم مربع الشكل .

وقد كانت قلعة جابر أيام الموحدين من أهم النقط الدفاعية الشرقية حول إشبيلية، وكان الموحدون قد أقاموا حول إشبيلية وهي قاعدة حكمهم في الأندلس سلسلة من الحصون القوية كانت قلعة جابر من أضخمها وأمنعها . فلما سقطت قلعة جابر في يد النصارى ، غدت بدورها مركز آللدفاع عن إشبيلية ، عاصمة قشتالة الحديدة ، ضد هجمات المسلمين .

#### ٤ – قرمــونة

#### Carmona

ويتبع الكلام عن إشبيلية ، الكلام عن مدينتين ، تقعان على مقربة منها ، ولو أنهما ليستا من الناحية الاصطلاحية ، من القواعد الأندلسية الكبرى ، هما قرمونة وإستجة .

تقع مدينة قرمونة على مقربة من جنوبى نهر الوادى الكبير، فى شمال شرقى إشبيلية ، على قيد اثنتين وثلاثين كيلومتراً منها ، فى بسيط من الأرض ، وافر الخضرة والحصب ، كباقى تلك الرقعة الكبيرة اليانعة التى محتضنها الوادى الكبير فى حنيته نحو الشرق ، والتى تغمرها غابات الزيتون ، وحقول القمح النضرة ، وتعتبر مجملتها من أجمل رقاع الأندلس وأخصها .

وقد كانت قرمونة أيام الدولة الأندلسية من أهم وأمنع مدن ولاية إشبيلية . وتنوه الرواية الإسلامية بعراقة قرمونة وحصانها ، وتنوه بالأخص ببابها الشهيرين الباقيين إلى اليوم ، وهما باب إشبيلية ، وباب قرطبة (١) . وقد قامت بها أيام الطوائف مملكة بنى برزال البربرية ، ثم افتتحها بنو عباد ، وضمت إلى مملكة إشبيلية ، واستمرت تلعب دورها فى تلك المنطقة من الأندلس الوسطى ، حتى استولى عليها فرناندو الثالث ملك قشتالة فى سنة ١٢٤٧ م ، قبيل استيلائه على إشبيلية بأشهر قلائل .

وقرمونة مدينة كبيرة ، يبلغ سكانها نحو أربعين ألفاً ، وقد بنيت أحياؤها الوسطى فى بطن الوادى ، وأحياؤها الحانبية من الناحيتين الشرقية والغربية على ربوتين صاعدتين ، على هيئة ضلعى المثلث . والقسم القديم من المدينة ، وهو الذى يحتل مكان المدينة الأندلسية ، يبدو أنه هو المحصور ما بين باب إشبيلية جنوباً ، وباب قرطبة شمالا ، وباب إشبيلية هو بداية الربوة الصاعدة حتى باب قرطبة ، وتقع فى داخلها ووسطها الكنيسة العظمى . أما المدينة الحديثة ، فتمتد غرباً من باب إشبيلية حتى المقابر الرومانية التى تقع عند مدخل المدينة . وتخترق

<sup>(</sup>١) راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ١٥٨.



قرمونة . مدخل المدينة وقد ظهر فيه باب إشبيلية وجزء من أسوار القصبة .

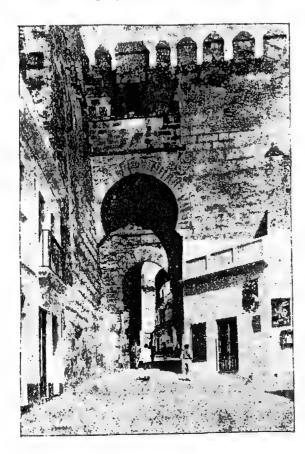

قرمونة , باب إشبييلية وهو بابها الغربي

المدينة الداخلية شوارع طويلة ضيقة ، وبها السوق الكبير ، وهي تبدو على العموم ذات طابع أندلسي واضح .

# الآثار الأندلسية

باب إشبيلية: وهو من أعظم وأروع الأبواب الأندلسية الباقية، وهو عبارة عن عقد ضخم يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار، واتساعه من أسفل نحو خمسة ، ومن أعلى نحو أربعة ، ويعلوه من الأمام عقد أكبر مستدير، وفوق الباب بقية شرفة كبيرة عالية ، تبلغ واجهتها نحو خمسة عشر متراً ، ويبلغ ارتفاع الباب والشرفة معا نحو العشرين متراً ، ويبلغ عمق الباب أو ممره نحو عشرة أمتار، وينتهى من الناحية الأخرى بعقد مماثل لعقد المدخل ، وبينهما من الداخل عقد متوسط ، ثم يأتى بعد الباب وعقوده الثلاثة ، وهى المغطاة ، بنحو عشرة أمتار من العراء ، عقد آخر عمقه نحو ستة أمتار ، وإلى يمينه قطعة هائلة من السور الأندلسي يبلغ طولها نحو خمسة وعشرين متراً ، وارتفاعها نحو ثلاثين ، وتتوج العقود والشرفة من أعلى ، السوارى العربية المعروفة ، ويبدو الأثر كله في حالة رائعة من القوة والمناعة ، ويتوسط بموقعه قسمى قرمونة ، القديم منهما والحديث . وقد سمى باب إشبيلية لأنه يتجه نحو الحنوب الغربي إلى طريق إشبيلية .

باب قرطبة: وهو عقد ضخم مزدوج عمقه نحو ثمانية أمتار، وعرضه نحو سبعة أمتار وارتفاعه نحو عشرة، وإلى كل من يمينه ويساره عضادة عرضها نحو ثمانية أمتار وارتفاعها نحو اثبي عشر متراً، وبها ثلاثة أعمدة. ومن الواضح أنها إضافة متأخرة. ويوجد أيضاً إلى كل من يمن هاتين العضادتين ويسارهما، قاعدة برج ضخمة مسدسة الشكل، قد بنيت بالأحجار الكبيرة الصلدة، وهما تحتفظان بأصلهما العربي، وأما الباب فقد أدخلت عليه تغييرات، ولكن بقيت في أسفله الاحجار الصلدة التي يبدو أنها قديمة، وقد بنيت فوق أعلى الباب مقصورة نصرانية. وقد أقيم في الناحية الأخرى من الباب عن كل من يمينه ويساره، عمودان يرتفعان عن الأرض نحو مترين، وظاهر من موقع الباب، وكونه يطل على الوادى والحقول المحاورة، ويجاور الربوة الصخرية، أنه كان نهاية المدينة من الشمال، وقد سمى باب قرطبة لأنه يتجه نحو الشمال الشرقي إلى طريق قرطبة،

ومن المقرر من الوجهة التاريخية أن باب قرطبة يرجع فى القديم إلى أصل رومانى، ثم جدد أيام المسلمين ، واتخذ طابعه الأندلسي ، ثم توالت عليه بعد ذلك تغيير ات وتجديدات قام بها ملوك قشتالة .

قصر مرشانة : ويطلق هذا الانهم على طلل ضخم تبلغ واجهته نحو مائة متر ويقع على ربوة عالية تطل على الوادى ، وتبدو منه المدينة بيضاوية الشكل ، وفي وسطها الكنيسة العظمى ، ومدخل هذا الطلل باب ضخم ذو ثلاث عقود متواصلة وعليه شرفة عالية ، قد تآكلت حافتها ، وإلى يمينه برج مثلث ، ومن وراثه ساحة صغيرة ، يتلوها عقد آخر ، وتبدو الأطلال داخل الصرح الفخم متناثرة في كل ناحية ، ويبلغ عرضه من الداخل نحو ثمانين متراً ، ومن الأطلال بقايا أبراج وأسوار ، وبقايا غرف ، كلها في حالة مطبقة من الخراب ، والمعروف أن هذا الصرح الضخم ، هو القلعة التي أنشأها الملك بطرس القاسي ( بيدرو ) ملك قشتالة الصرح الضخم ، هو القلعة التي أنشأها الملك بطرس القاسي ( بيدرو ) ملك قشتالة أخرى ، أن هذه القلعة قد أنشئت مكان القصبة الأندلسية القديمة وفوق أنقاضها ، وربما كان بين الأطلال الحالية كثير من أنقاض القصبة وأسوارها .

الكنيسة العظمى : وهى تسمى كنيسة سانتا ماريا، وهى كنيسة صغيرة قديمة، ولكن حميلة ذات عقود قوطية عالية ، ولها نوافذ من الزجاج الملون ، وقد بنيت فوق مكان المسجد الحامع القديم ، وقد بني منه إلى اليوم صحنه الذى جعل صحناً للكنيسة ، وبه ستة من عقود الحامع ، وتبلغ مساحة هذا الصحن عشرين متراً في عشرة ، وظاهر كذلك من بأب الكنيسة المعقود ، وتوسطه للعقود العربية التي بالصحن ، أنه كان أيضاً مدخل الحامع الرئيسي .



قرمونة . باب قرطبة وهو بابها الشرق .



قرمونة . أطلال « القصر » القديم وباب مرشانة

### • – إستجّبة E c i j a

كانت إستجة أيام سيادة الرومان في شبه الحزيرة ، من المستعمرات الرومانية الملحوظة ، وسماها العرب « إستجة » من اسمها الروماني القديم Astigis .

وهى مدينة كبيرة ، تقع على الضفة اليسرى لنهر شنيل ، فرع الوادى الكبير ، في بسيط أخضر خصب من الأرض ، ويبلغ سكانها نحو ثلاثين ألفاً ، وهى من أعمال مقاطعة إشبيلية ، وتبعد عنها نحو ثمانين كيلو متراً ، وتبعد عن قرطبة نحو ستين . وفي الطريق إليها من قرطبة تكثر البسائط الحضراء تتخللها غابات الزيتون وحقول القمح ، وقد تعترضها المرتفعات أو المنخفضات هنا وهنالك ، ولكن الحضرة تغمرها دائماً ، وتظللها الحبال من الشمال على مدى البصر.

وكانت لإستجة في عهدها الإسلامي ، أسوار مزدوجة منيعة ، تخترقها عدة أبواب كبيرة ، وكانت كما هي اليوم ، تحتل الرقعة الواقعة على ضفاف النهر (١) .

وإستجة اليوم مدينة حميلة مشرقة ، تخترقها شوارع طويلة واسعة ، وتبدو فى ثوب من الإناقة والنظافة يميزها عن المدن الإسبانية الماثلة . وأشد ما يميز إستجة ، هو طابعها الأندلسي العميق ، فهى تخططها وتقاسيمها ، تبدو مدينة أندلسية حقاً ، ومنازلها حميعاً بيضاء ، لاترتفع إلى أكثر من طابق أو طابقين ، ويوجد الفناء الأندلسي في كثير منها بنافورته وأشجاره ، ويغطى جدرانها الزليخ الأندلسي الملون ، وهذا ما حدا بالعلامة الأثرى الاستاذ توريس بالباس أن يصفها محق بأنها الملون ، وهذا ما حدا بالعلامة الأثرى الأستاذ توريس بالباس أن يصفها محق بأنها «أشد المدن الإسبانية احتفاظاً بالطابع الأندلسي» .

ويقع الميدان الكبير فى وسط المدينة ، ويتفرع منه عدد كبير من الشوارع العريضة والضيقة . وتقع الكنيسة الكبرى على مقربة منه فى درب ضيق يفضى إليه ، وتسمى كنيسة «الصليب المقدس» Santa Cruz ، ويسمى برجها المستقل القائم إلى يسارها مطلا على الشارع بنفس الاسم . والكنيسة صغيرة ، وهى

<sup>(</sup>١) الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ١٤ و ١٥.



إستجة . منظر جزئ للمدينة







إستجة . عقد عربي فى فناء الكنيسة يظن أنه من بقايا الجامع

حديثة البناء ، ولكن تقوم إلى جانبها أطلال الكنيسة القديمة وعقودها العالية . ويبدو من هذه الأطلال ، ومن وجود عقد عربى فى صدر الفناء المحاور لها ، أن الكنيسة وأطلالها القديمة كلها ، تحتل موقع المسجد الحامع القديم . وقد أقيمت الكنيسة القديمة ، فوق أنقاض الجامع ، فى سنة ١٥١٢م .

ويقع العقد العربى المشار إليه فى صدر الفناء الواقع إلى يسار الكنيسة ، بينها وبين البرج ، وهو عقد واسع ومنخفض يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار ، وسعته كذلك ، وقد بقيت نقوشه وزخارفه العربية فى الزوايا .

وبالرغم من أنه لاتوجد فى إستجة آثار وأطلال أندلسية ذات شأن ، فإنه توجد لوحتان أندلسيتان ، قد ثبتتا فى أسفل برج الكنيسة فى واجهته المطلة على الشارع ، ويبدو من شكل البرج وطرازه ، أنه ربماكان منار الحامع القديم ، وقد بقى نصفه الأسفل محتفظاً ببنائه القديم ، وحول نصفه الأعلى إلى برج للأجراس . ويقع هذا البرج ، وهو يحمل نفس اسم الكنيسة — سانتا كروث — فى الناحية اليسرى لفناء الكنيسة الحارجى ، ويطل على الشارع الضيق ، ويبلغ ارتفاعه نحو ثلاثين متراً من الأرض ، وفى وسط واجهته الحارجية كوة مستديرة ، والبرج مربع الشكل ، يبلغ ضلعه نحو ستة أمتار .

# اللوحتان العربيتان

وقد ثبتت فى أسفل واجهة البرج المطلة على الشارع لوحتان عربيتان على ارتفاع نحو أربعة أمتار من الأرض ، وبينهما لوحة لاتينية تباعد بينهما بنحو متر ونصف . الأولى مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو ٢٠ سنتيمترا ، وعرضها ٥٠، والثانية مربعة الشكل ، يبلغ ضلعها نحو ٥٥ سنتيمترا .

وقد نقش في اللوحة الأولى بالخط الكيرفي ما يأتي :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أمر أمير المؤمنين أعزه الله ، عبد الرحمن بن محمد، ببنيان هذه السقاية ، رجاء ثواب الله الحزيل [ وأجره العظيم ] فتم ذلك بعون الله على يدى موليه وعامله ، أمية بن محمد بن شهيد ، في شهر المحرم سنة ثماني عشر وثلث مائة » .

ونقش فى اللوحة الثانية ، وهى من الرخام ، أحد عشر سطراً من الكتابة الكوفية ، هذا نصها :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أمرت ببناء هذه السقاية أعزها الله الوالدة أم أمير المؤمنين المؤيد بالله هشام بن الحكم ، أطّال الله بقاه ، رجا منها ثواب الله الحزيل وأجره العظيم ، فتمت بعون الله وتأييده على يد صنيعتها صاحب الشرطة وقاضى أهل كورة إستجة وقرمونة وأعمالها، أحمد بن عبد الله بن موسى ، وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ست وستين وثلاً ثماثة » .

ومعنى ذلك أن اللوحة الأولى ترجع إلى أوائل عهد الناصر لدين الله ، وأن اللوحة الثانية ترجع إلى أواخر عهد الحليفة الحكم المستنصر . وأم أمير المؤمنين المشار إليها فى هذا النص ، هى صبح البشكنسية جارية الحكم ، وأم ولده هشام المؤيد .

泰 恭 恭

ويوجد فى إستجة عداكنيسة «سانتاكروث» عدة كنائس أخرى يقع معظمها على مقربة من الميدان الكبير ، ومنهاكنيسة سانتا ماريا ، وكنيسة سان فرنسيسكو، ويوجد مها أيضاً عدد من الأديار القديمة .

وقد حاولنا أن نتقصى آثار القنطرة الأندلسية التى أنشأها الحاجب المنصور على نهر شَـنيل قبالة إستجة ، أى قبالة طرفها الشهالى ، فوجدناها قد جددت تجديداً كاملا ، ولم نجد فى عقودها الحالية ، ما يحمل على الظن ، بأن منها ماهو قديم يرجع إلى العهد الإسلامى .

وقد سقطت إستجة فى أيدى القشتاليين فى سنة ١٢٣٧ م ، فى عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة .

#### 

كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية ، ثم كانت بعد فتح المسلمين للأندلس من أعظم وأهم القواعد الأندلسية . وقد لبثتأيام الدولة الإسلامية ، موثلا لثورات المولدين والبربر . وكان المولدون أو المسلمون الإسبان ، هم عنصر سكانها الغالب ، ومن ثم فإن ولاءهم للحكومة الإسلامية لم يكن قوياً . وقد عانت حكومة قرطبة



فى إخضاعها وحكمها متاعب وصعابا حمة . وفوق ذلك فقد كانت طليطلة بموقعها على المنحدرات الصخرية العالية ، الممتدة حتى ضفاف التاجئه ، الذي يحيط مها من الشرق والغرب والحنوب، وأسوارها الضخمة . وقلاعها الحصينة ، ومن أمنع مدن العصور الوسطى ، وهي ما تزال إلى اليوم متى تأملت موقعها الحبلى الوعر ، وبقايا أسوارها وحصومها القديمة ، و درو مها الصخرية القفرة ، و درو مها الصخرية القفرة .

وهي تقع في منعطف نهر الشمس عليطلة . باب الشمس

التاجه على بعد خسة وسبعين كيلومتراً من مدريد ، وتربطها بالعاصمة الإسبانية مواصلات حديدية منظمة ، وكذلك طريق سيارات حسن ، ويفد إليها السياح يكثرة من ساثر البلاد .

وقد كانت طليطلة أول قاعدة أندلسية هامة سقطت في أيدي النصاري ، وكان



طليطلة . منظر جزئ لواجهة المدينة يبين موقعها على نهر التاجه

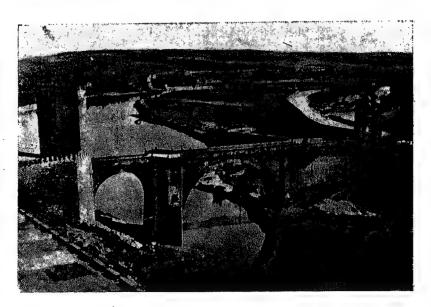

طليطلة . القنطرة الأدرلسية المسها، قنطرة « الفنطرة » Alcnátra القائمة فوق تهرالتاجه

سقوطها في شهر صفر سنة ٤٨٧ ه ( مايو سنة ١٠٨٥ م ) في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة . وكان هذا السقوط نذيرا خطراً بتصدع صروح الدولة الإسلامية . وكان المسلمون حينها فتحوا طليطلة ، قد استبقوا كثيراً من خططها و معالمها و صروحها القوطية والرومانية القديمة ، وجعلوا مسجدها الحامع مكان الكنيسة القوطية التي تقع في و سطها . ولكنها نمت واز دهرت في ظلهم ، واشتهرت بصناعاتها الصلبية والحديدية ، وأسلحتها الفاخرة . وبلغ سكانها أيام المسلمين نحو ماثتي ألف نسمة . فلما سقطت في أيدى النصارى هجرها معظم سكانها المسلمين ، و تضاءل سكانها فلما سقطت في أيدى النصارى هجرها معظم سكانها المسلمين ، و تضاءل سكانها الأوقات عاصمة اسبانيا النصرائية ، وكانت مقراً لبلاط فرديناند و إيسابيلا ، وأحياناً لبلاط الإمهر اطور شار لكان . و استمر تدهورها حتى عفت معظم صناعاتها القديمة ، وأصبح سكانها اليوم لا يعدون ثلاثين ألف نسمة .

وطليطلة اليوم مدينة متواضعة ، وهي ما زالت تحتفظ بخططها القديمة ، بدروبها الضيقة المنحدرة ومنازلها الصخرية العتيقة ، وما زالت بها بقية من أسوارها وأبر اجهاو أبوابها القديمة، ومهاالباب المسمى «باب بساجرا "Puerta de Visagra" أو باب ألفونسو السادس ، وأصله من الأبواب الأندلسية القديمة ، وكان يسمى «باب شرق »، وقد جدد في منتصف القرن السادس عشر . وتقع القنطرة العربية القديمة على التاجه أمام شمال شرقي المدينة ، ومازالت تسمى إلى اليوم Puente de" مكان القنطرة القنطرة القنطرة »، وقد أنشئت في سنة ٩٩٧م أيام المنصور بن أبي عامر مكان القنطرة الرومانية القديمة ، ثم جددها ألفونسو السادس فاتح طليطلة بعد أن كادت تهدم ، وهي تقوم على عقدين ضخمين عميقين ، وعليها باب قديم في أعلاه برج ، وعلى الربوة المقابلة لها من الشهال ، يقوم الصرح المسمى «بالقصر»، وفي بهايها باب آخر أحدث صنعاً .

ومازالت طليطلة تحمل إلى اليوم طابع العصور الوسطى ، وتبدو حصائبها القديمة فى كل بقعة من بقاعها ، وكل حى من أحيائها . والمدينة القديمة ، المدينة القوطية الأندلسية ، مازالت قائمة بدرومها الضيقة المتشابكة ، ومنازلها القديمة الصلدة ، وشوارعها المنحدرة ، وحتى كنيستها العظمى (الكاتدرائية) تقع فى وسط شبكة من الدروب الضيقة . والمدينة كلها تنحدر بصخرتها المنيعة نحو نهر التاجئه

الواقع فى جنوبها ، وتوجد فى الضفة الأخرى من التاجه مما يلى قنطرة القنطرة ، عدة شوارع ومبان حديثة ، وهذه تعتبر المدينة الحديدة . وما زال بهر التاجه والمنحدر والأسوار والأبواب المشرفة عليه، تعين لنا معالم المدينة القديمة .ولاتوجد فى طليطلة ميادين كبيرة، وميدابها الرئيسي «الميدان الكبير» "Plaza Mayot" قريب من التاجه ، ومنه تتفرع عدة دروب ضيقة يفضى إحداها إلى الكنيسة العظمى .

# الكنيسة العظمي

وتقع كنيسة طليطلة العظمى (الكاتدرائية) فى وسط المدينة تقريباً ، وهى تحتل مكان المسجد الحامع القديم ، وقد كان هذا المسجد كنيسة قوطية قديمة ، فحولها المسلمون وقت الفتح إلى مسجد طليطلة الحامع . ولما سقطت طليطلة فى أيدى القشتاليين ، كان من عهود التسليم التى قطعها ملك قشتالة على نفسه أن يبقى للمسلمين جامعهم إلى الأبد ، يؤدون فيه شعائر هم أحراراً . بيد أنه لم يمض على ذلك سوى شهرين ، حتى قام أسقف طليطلة الحديد بتحويل الحامع إلى كنيسة بالقوة القاهرة ، ونصبت فيه الهياكل ، ولم يغن احتجاج المسلمين ولا هياجهم شيئاً . وفي شهر ديسمبر سنة ١٠٨٥ م دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ملوكى ضمخم ، وأستمر بناء الحامع بعد تحويله إلى كنيسة قائماً زهاء قرن ونصف حتى أمر سهدمه واستمر بناء الحامع بعد تحويله إلى كنيسة قائماً زهاء قرن ونصف حتى أمر سهدمه الملك فرناندو الثالث في سنة ١٢٢٧ م ، وأمر بأن تبنى مكانه الكاتدراثية الحالية ، وهي من أعظم وأغنى الكنائس الإسبانية . وقد كانت طليطلة وما زالت مقر الرياسة الدينية العليا للكنيسة الإسبانية .

وقد بدأ بناء هذه الكنيسة في عصر فرناندو الثالث ، واكن بناءها استمر دهرآ ولم يتم إلا في سنة ١٤٩٢ ، في نفس الوقت الذي سقطت في غرناطة آخر القواعد الأندلسية . وتوجد في نهاية صخبها ، لوحة كتب عليها بالإسبانية ما يأتي : «في سنة ١٤٩٢ فتحت غرناطة وكل ممتلكاتها ، على يد الملكين فرديناند وإيسابيلا . وفي نفس هذا العام في نهاية شهر يوليه ، أخرج جميع اليهود من جميع ولايات قشتالة وأراجون وطليطلة . وفي السنة التالية — سنة ١٤٩٣ — كان إتمام هذه الكنيسة » . ويوجد تحت القبة الكبرى ، في شريط الحظيرة التي تحيط بهو الهيكل الكبير ، نقوش خشبية مصورة تمثل قصة حصار غرناطة وافتتاحها ، ويبدو فيها فرسان معممون هم الفرسان المسلمون ، كما تبدو مناظر الحمراء وقلاعها . وتبدو صور



طليطلة . الكنيسة العظمى

الملك فرديناند والملكة إيسابيلاكل على جواده ، وتسمى هذه النقوش « افتتاح غرناطة فى عصر الملكيين الكاثوليكيين » Conquista de Granada en tiempo" فرناطة فى عصر الملكيين الكاثوليكيين » de los Reyes Católicos"

وفى ناحية أخرى من الكنيسة ، توجد قاعة كبيرة لها مدخل زين بنقوش وزخارف مدجنية . وقد رسمت على جدرانها الأربع ، صور جميع الأساقفة ، الذين تولواكرسي طليطلة ، منذ إنشائه حتى العصر الحالى .

وتحتفظ كنيسة طليطلة بطائفة كبيرة من الآنية الذهبية ، والصلبان والتيجان الملوكية والأسقفية التاريخية الثمينة ، تحفظ في غرفة خاصة في نهايتها .

وإلى جانب هذه الذخائر ، التى تشهر بها كنيسة طليطلة ، يوجد معرض الصور ، على الصور والثياب الأسقفية فى أبهاء « المقدس » . ويحتوى معرض الصور ، على مجموعة كبيرة من الصور الدينية ، بريش أكابر الفنانين الإسبان وغير هم ، ومها مجموعة رائعة من صنع دومنيكو إلى جريكو ( اليوناني ) الذي عاش في طليطلة في أو اخر القرن السادس عشر وتوفى بها . وتضم قاعة الثياب المقدسة ، مجموعة كبيرة من الأثواب الأسقفية المذهبة ، التي كانت لختلف الأساقفة الذين تولوا كرسي هذه الكنيسة .

# علما السلطان أبي الحسن المريني

على أن أهم ما يشر طلعة الباحث بين ذخائر كنيسة طليطلة ، هو علما السلطان أبى الحسن المريني ، اللذان غنمهما الإسبان ، في موقعة سالادو Salado أو موقعة طريف ، وهي الموقعة التي نشبت بين الإسبان ، وبين الحيوش الأندلسية والمغربية المتحدة ، بقيادة السلطان يوسف أبي الحجاج والسلطان أبي الحسن المريني الذي عبر إلى اسبانيا لنجدة المسلمين ، وذلك في ٣٠ أكتوبر سنة ١٣٤٠ م (حمادي الأولى سنة ١٤٤١ ه) وهزم فيها المسلمون هزيمة فادحة ، وسقط معسكر السلطان أبي الحسن في يد النصاري ، وكان من أسلابه هذان العلمان ، اللذان ماز التتحتفظ مهما حتى اليوم إسبانيا النصرانية ، عنواناً لظفرها في ذلك اليوم المشهود .

وقد علق هذان العلمان الإسلاميان ، على جدران قاعة الثياب المقدسة .وأولها عبارة عن سحادة كبيرة مذهبة الخوانب ، طولها ٣,٧٠ متراً وعرضها ٢,٢٠ متراً ، ذات لون أصفر ، وقد نقشت في شريطها الأعلى والأسفل بحروف بيضاء هذه العبارة : « النصر والتمكن والفتح المبن ، لمولانا أبو الحسن أمر المسلمين » .

ونقش فى باطنها ، فى عدد من الدوائر بلغت ستة عشرة ، العبارات الآتية بأحرف سوداء: « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » « الحمد لله على نعمه» « الملك الدائم » « العز القائم » .

وفى ذيلها أنها صنعت للسلطان فى المدينة البيضاء فى شهر جمادى الآخر عام أربعين وسبعائة . وثانيهما عبارة عن سجادة أصغر حجماً ، يبلغ طولها ٢,٨٠ متراً وعرضها ٢٠٢٠ متراً ، وقد علقت إلى جانب الأولى ، ذات لون أزرق ، ونقوشها من النواحى الأربعة بيضاء ، وفيها عدة أهلة ونجوم . وقد نقش فى شريطها الأفتى الأعلى ما يأتى : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

وفى الشريط العمودى الأيمن ما يأتى : « تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله » .

وفى الشريط الأفقى الأدنى تكملة الآية : « بأموالـــكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

« وما النصر إلا من عند الله » « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » « نصر من الله وفتح قريب » « وما توفيتي إلا بالله » .

وفى الشريط العمودى الأيسر : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » .

ونقشت فى الأهلة وعددها ستة عشر عبارة : « لا إله إلا الله » ، فى ثمانية منها ، و « محمد رسول الله » فى الثمانية الأخرى ، وعدد النجوم عشرون .

وفى ذيل هذا العلم ، أنه صنع لأمير المسلمين أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق ، فى قصبة فاس ، فى شهر المحرم سنة اثنى عشر وسبعائة ، والسلطان المذكور هو أبو يوسف المنصور الحد الثانى للسلطان أبى الحسن (١) .

وقد زار الوزيرابن عبد الوهاب سفير ملك المغرب ، طليطلة سنة ١٦٩١ م؟ وهو يقدم لنا فى رحلته التى سبقت الإشارة إليها ، هذا الوصف الشائق لطليطلة وكنيستها العظمى ، وهو يسميها فى وصفه بالمسجد ، ويبدو فى هذا الوصف عميق تأثره ، بروعة منظرها ودخائرها :

« وأسوار هذه المدينة وحيطانها وأزقتها ، باقية على حالها من عهد عمارتها من المسلمين ، وأثرها أثر الحضارة ، إلا أن أكثر أزقتها ضيقة جداً ، ودورها باقية

<sup>(</sup>١) رجعنا في إيراد هذه الأوصافوالنقوش ، إلى مشاهداتنا ودراستنا الخاصة داخلكاتدرائية طليطلة . وراجع أيضاً في ذلك ماكتبه المستشرق أمادور دى لوس ريوس في رسالته :

Trofeos militares de la Reconquista; Estudio acerca Ensenas Musulmanes del Real Monasterio de las Huelgas (Burgos) y la Catedral de Toledo (Madrid 1893).

على حالها من البناء الإسلامي وتفصيله ، والنقش في السقف والحيطان بالكتابة العربية ، ومسجدها الحامع من عجائب الدنيا ، إذ هو مسجد كبير مبنى كله من

طليطلة . شارع داخل المدينة

الحجارة الصلبة ، القريبة الشبه بالرخام ، وسقفه مقبوه من الحجارة ، وهوفى غاية ارتفاع السمك ، وعلوه في الحو ، وســواريه في غاية الضيخامة والصناعة العجيبة ، والنقوش. وقد أحدث النصاري في هذا المسجد من جوانبه ، زيادة في الوسط بشبابيك من نحاس أصفر ، وفيها من تصاويرهم وصلبانهم وآلة الموسيقي المسماة عندهم أوركان ، التي يضربون مها وقت صلواتهم ، مع الكتب التي يقرأونها في الصلوات ، شيء كثير . وقد جعلوا أمام هذا الشباك صورة

المصلوب ، وهو من ذهب يقابلونها في صلواتهم . وأبواب هذا المسجد غاية في الإتقان والصناعة . وقد زادوا فوقها من الصور ما هو من عوايدهم ، التي لا يمكنهم تركها . ومن الزيادات المحدثة في جوانب هذا المسجد ، بيوت كثيرة كبيرة مشتملة على خزاين من الأموال كثيرة ، فيها من الذخائر والأحجار الملونة ، مثل الياقوت الأحمر والأبيض والأصفر والزمرد ، والتيجان المرصعة بالدر الفاخر ، والأحجار النفيسة التي لها بال ولا تقوم بمال . ومع هذه الذخائر تاج كبير من الذهب، ومعه سواران من ذهب ، زعموا أن ذلك من عهد المسلمين رحمهم الله »(١) .

<sup>(</sup>١) رحلة الوزير في افتكاك الأسير ، السالفة الذكر ، ص ١٠٥، ٢٠٠٠.

وكذلك تحدث الغزال الفاسى فى رحلته عن كاتدرائية طليطلة ، وقد زارها فى سنة ١٧٦٥م ، وأفاض فى وصف ضخامتها وروعتها ، وما تحتويه من الذخائر الحليلة ، وهو يصفها بأنها « الحامع » ، ويقول إنه من أعظم المساجد ، وله طراز خاص غير مسجد قرطبة ، وبناو ، وبناو ، وسواريه من الرخام ، وبوسط المسجد قبة عظيمة ، نصبت تحتها كنيسة وزينت جدرانها بأنواع الصور والرسوم ، وعلقت عليها الصلبان . وبأركان الجامع خزائن مملوءة بالذخائر الإسبانية النصرانية ، من تيجان وقلائد وخواتم وصلبان وغيرها من الذهب وغيره ، وبعضها مرصع بالحجارة الكريمة . وهذه الذخائر تفوق نظائرها فى إشكريال (يقصد قصر الإسكوريال) ، ثم يقول إنه مازالت بالمدينة مقيرة للمسلمين ، وعليها ساريان من الرخام فيها أسماء وتواريخ بعض أكابر المسلمين .

ووصف الكنيسة العظمى فيما تقدم «بالحامع»، يرجع إلى كونها تحتل موقع المسجد الحامع القديم، ويقارنها الغزال فى وصفه «بجامع قرطبة»، ولكن الواقع أن جامع قرطبة، بالرغم من تحويله إلى كنيسة بل كنائس، مازال يحتفظ بشكله وأوضاعه الإسلامية من عمد وبوائك وغيرها. أما كنيسة طليطلة فهى أثر نصرانى محض.

### الآثار الأندلسية

ولاتوجد فى طليطلة آثار أندلسية محضة ، سوى بقايا المسجد الصغير ، التى حولت إلى كنيسة تسمى اليوم "Cristo de la Luz". ويقع هذا الأثر فى داخل المدينة ، تفضى إليه دروب ضيقة منحدرة ، ويبدو لأول وهلة أنه بقية مسجد إسلامى ، تتألف من ثلاث عقود فى مثلها بأعمدتها وزخارفها العربية . والظاهر أن المسجد كان صغيراً ، وقد محيت نقوش القبة الإسلامية ورسمت مكانها صورة شخص أو قديس . ورسمت فى حنايا النوافذ القديمة ، بعد أن سدت ، صور العذراء ، ولايوجد بالمكان هيكل ، ولكن يوجد صليبان متقابلان ، وهو خال ، وإلى جواره حديقة مهملة ومساكن متواضعة .

وقد كان يطلق على هذا المسجد اسم مسجد «باب المردوم» . ويوجد في نقش

<sup>(</sup>١) رحلة الغزال السالفة الذكر ، ص ٦٧ و ٦٨.

واجهته العبارة الآتية: « بسم الله الرحمن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد بن حديدى. من ماله ابتغاء ثواب الله فتم بعون الله على يدى موسى بن على البناء وسعادة فتم. فى المحرم سنة تسعين وثلث مائة ، ( ٩٩٩ ) م » .

ويوجد أيضاً من الآثار الأندلسية عدد من البيع اليهودية ، ومعظمها مبى على طراز المسجد، بعقوده وأروقته وأعمدته، على طراز المسجد، بعقوده وأروقته وأعمدته،

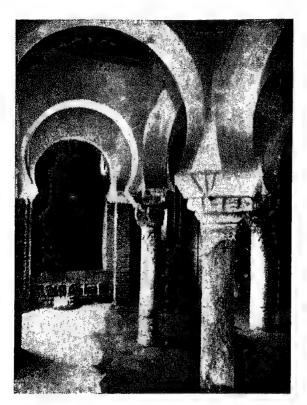

طليطلة . بقايا المسجد المسمى «كريستو دى لوث »

وتها نقوش وزخارف عربية . ويبدو هذا الطراز واضحاً ، في الكنيسة المساة اليوم سانتا ماريا دي Sta Maria KixL de Blanca وهي تقع في نهاية طليطلة ، على مقربة من منزل المصور (إل جريكو). وقد كانت بيعة لهو دية ، ثم حولت في سنة ٥١٤٠٥ إلى كنيسة ، وأسس إلى جانبها دير للراهبات . وقد أصلحت فيأواخر القرن الثامن عشر ، ثم جعلتأثراً قومياً . وهي

مبنية على نسق المسجد بعقوده وبوائكه ، وبها سبعة عقود فى الطول وأربعة فى. العرض ، وبها أربعة وعشرون عموداً سداسية الشكل ، وفى مدخلها بعض. نقوش عربية .

وكذلك كنيسة سان سلڤادور "San Salvador" ، كانت فى الأصل مسجداً ، ثم حول إلى كنيسة فى سنة ١١٥٩ م ، بعد الفتح بنحو سبعين عاماً ، واستولى. عليه النصارى من المدجنين .

# القصر وصروح أخرى

ومن أهم صروح طليطلة القديمة ، التي تتصل بالعصر الإسلامي ، «القصر» "Alcázar"، وهو بناء قديم ضخم ، شيد على صخرة عالية تطل على نهر التاجه ، أمام قنطرة « القنطرة » ، وكان أيام الرومان حصناً ، فجدده الملوك القوط ، شم جدد أيام المسلمين ، وأنشأ به الحكم بن هشام أمير الأندلس في سنة ٧٩٧م قلعة منيعة ، لضبط مدينة طليطلة وقمع ثوراتها ، وكانت تستعمل حصناً ومقراً للحاكم . وهذه القلعة أو القصبة ، هي التي حولت فيا بعد إلى ما يسمى اليوم « بالقصر » . وهو صرح عبوس منيع البناء والمواقع ، له فناء مربع معقود ، وأربعة أبراج كبيرة ، يقوم كل منها في ركن من أركانه الأربعة .

ولما سقطت طليطلة في أيدى النصارى ، استعمله الإسبان كقلعة لحصانته ، ثم حوله الملوك الإسبان ، في القرن الثالث عشر ، إلى قصر للإقامة فيه ، وأصلحه وزينه الملكان فرديناند وإيسابيلا ، ثم الأمبر اطور شارلكان، وأسبغت عليه الفخامة الملوكية ، وعاش فيه ملوك وملكات ، واستقبل فيه عدد من مشاهير السفراء ، وكان يتخذ مقرآ للبلاط من آن لآخر . ثم استعمل بعد ذلك سجناً لديوان التحقيق . ولعب في الحرب الأهلية الإسبانية الأخيرة دوراً هاماً ، حيث اعتصم به الملكيون أنصار الحنرال فرانكو ، واستطاعوا الدفاع عنه حتى تم لهم الظفر على الجمهوريين . وتوجد في ظاهر طليطلة ، بقية من أسوارها الأندلسية القديمة ، وقد غيركثير معالمها في العصور التالية .

ومن آثار طليطلةالقد يمة أيضاً ، البناء المسمى « حمام كابا » "Baño de la Cava" وهو يقع غربى طليطلة على مقربة من النهر ، وهو عبارة عن قلعة ومنزل معاً ، وتنسب إليه أسطورة ، تقول إنه كان مسكناً لفلورندا الحسناء ابنة الكونت يوليان ، الذى عاون العرب على فتح اسبانيا ، انتقاماً لاعتداء ردريك ملك القوط على ابنته . وتشتهر طليطلة بنوع خاص ، بمنزل الفنان الكبير دومنيكو إل جريكو وتشتهر طليطلة بنوع خاص ، بمنزل الفنان الكبير دومنيكو إل جريكو "D. el Greco" أى اليوناني ، وهو مصور عبقرى من أصل يوناني ، عاش في طليطلة في أو اخر القرن السادس عشر ، وتوفي بها (سنة ١٦٦٤) ، وقد غدا المنزل الذى كان يقيم فيه اليوم متحفاً قومياً ، يزخر بصوره وآثاره . وهو يقع في نهاية الذى كان يقيم فيه اليوم متحفاً قومياً ، يزخر بصوره وآثاره . وهو يقع في نهاية



طليطلة . القصر Alcázar قبل تخريبه أثناء الحرب الأهلية



طليطلة . بقايا الأسوار الأندلسية

طليطلة في شمالها ، على مقربة من نهر التاجه ، وبحج إليه زوار المدينة باستمرار .. وتوجد في طليطلة مصانع رسمية للسلاح والذخيرة . وقد حافظت طليطلة على شهرتها القديمة ، في صنع الأسلحة والآلات القاطعة ، وكذلك صنع الأقشة الحريرية . وكانت صناعة الأسلحة الطليطلية ، من أزهر الصناعات أيام المسلمين ، وقد شاهدنا من منتجاتها السيوف ، والمدى الفاخرة ، التي زينت مقابضها بالعاج والأحجار الثمينة ، كما شاهدنا تحفاً كثيرة دقيقة الصنع يفتخر الطليطليون بها .

ومما يجدر ذكره أن طليطلة تشهر بصنع الحلوى الأنداسية القديمة السماة «ماثابان» "Mazapan" ، وهي تكثر في الأعياد والموالد الدينية ، وترسل إلى سائر مدن اسبانيا .

#### ٧ - بلنسية

#### Valencia

بلنسية هي اليوم ثالثة المدن الإسبانية بعد مدريد وبرشلونة . وهي مدينة ضمخمة ، تخترقها ميادين فسيحةوشوارع مديدة، وتقع في منطقة زراعية وصناعية هامة ، على مقربة من الشاطيء الغربي الحنوبي للبحر الأبيض المتوسط ، على بعد ١٩٥٠ كيلومتراً من مدريد ، ويبلغ سكانها حسب إحصاء سنة ١٩٢٧ ، ١٩٢٧ ألف نفس ، ولكنهم يبلغون اليوم زهاء ثلاثمائة وخمسن ألفاً .

ومن محاصيلها الزراعية ،الأرز والذرة والقطنو البقول والفواكه والأزهار. ومن بين منتجاتها الصناعية الأسمدة ، وزيت الزيتون ، والكوكو ، والحروع ، والمشروبات الروحية ، والآلات الموسيقية ، والحرير والصوف ، وبها حركة تجارية كبرة .

وقد سقطت بلنسية في أيدى الإسبان في سنة ١٢٣٨ م ( ٣٣٦ ه ) ، وبالرغم من أنهاكانت أيام الدولة الإسلامية ، من أعظم القواعد الأندلسية ، وقد احتفظت بطابعها الإسلامي حتى منتصف القرن الثالث عشر ، ولبثت من بعد ذلك عصراً آخر ، منزل حماعات كثيرة من المدجنين ، وبالرغم من أنها من بعد سقوط الأندلس النهائي ( سنة ١٤٩٢ م ) ، قد لبثت نحو قرن ، ن أعظم مراكز الموريسكين أو العرب المنتصرين – بالرغم من ذلك كله فإنك لاتلمح بها اليوم أية مسحة أندلسية أو موريسكية واضحة ، بل ترى نفسك في قلب مدينة أوربية عصرية محضة ، أو موريسكية واضحة ، بل ترى نفسك في قلب مدينة أوربية عصرية محضة ، "كاميادين وشوارع عظيمة وأبنية شاهقة محدثة . وأعظم مياديها « ميدان الزعم» "كاميان وشوارعها شارع "Avenida de José Antonio" وشارع فرديناند الكاثوليكي وشارع البارون دى كارثير "Gran Via de Fernando el Católico" وغيرها ، وكلها موارع مديدة فسيحة تزخر بالمتاجر ، والمقاهي والفنادق والمباني الشاهقة . ومما شوارع مديدة فسيحة تزخر بالمتاجر ، والمقاهي والفنادق والمباني الشاهقة . ومما يلفت النظر أن من بن شوارعها شارع يسمى شارع الرصافة ، وحي يعرف محي يلفت النظر أن من بن شوارعها شارع يسمى شارع الرصافة ، وحي يعرف عي يلفت النظر أن من بن شوارعها شارع يسمى شارع الرصافة ، وحي يعرف عي المناقة قرطبة المنافة "Calle de Ruzafa" ، ويذكرنا هذا الاسم الأندلسي برصافة قرطبة

الشهيرة ، وقدكان فى بلنسية أيام المسلمين حى يسمى بهذا الاسم (١). ولسنا ندرى إن كان حى الرصافة هذا ، الذى يوجد فى بلنسية الحديثة ، قد خلف مكان سميه القديم فى المدينة الأندلسية . وعلى أى حال فقد سمعنا من البلنسيين أنه من أقدم خطط بلنسية . وهو شارع تجارى هام ، يمتد من «مسرح الثيران » على مقربة من الحطة ، طويلا إلى داخل المدينة ، وينبهى هى متوسط الظاهر هو حى الرصافة ، ويتقاطع فى نحو منتصفه مع شارع «خوسيه أنطونيو» . وهو من أهم شوارع بلنسية ، ويقوم فى وسطه ممر تظلله أشجار النخيل الحميلة ، كما توجد عدة شوارع وميادين أخرى فى بلنسية تزينها أشجار النخيل .



بلنسية . الكنيسة العظمي و برجها المسمى « الخبليق »

ويشق بهر توريا 'Turia' المدينة من الشيال ، وتقع في الناحيــــة الأخرى الحدائق الملكية ، وهي حدائق غناء حسنة التنسيق .

على أننا نستطيع بالرغم من هذا الطابع الأوربى العميق ، الذى يطبع مظاهر بلنسية وخططها ، أن نلمح مسحة أندلسية أو موريسكية باهتة فى بعض دروبها القديمة الضيقة ، وفى طراز بعض مساكنها العتيقة . أماعن الآثار الأندلسية الباقية ، فإنه لايوجد فى بلنسية أى أثر أندلسي أو موريسكى ذو شأن ، اللهم إلا بقايا

<sup>(</sup>١) راجع الروض المعطار ص٧٥.

حمامات عربية ، تقع على مقربة من الكنيسة العظمى ( الكاتدرائية ) ، في شارع صغير يسمى شارع حمامات الأمير ال "Calle de los Baños del Amirante" ، وهي تقع داخل منزل قديم ، وتحتوى على أربع قباب قديمة من قباب الحمامات العربية ، ذات كوات نجمية الشكل ، وقد أنشئت إلى جانبها بعض الحمامات الحديثة ، وهي معروفة بأنها الأثر الإسلامي الوحيد في بلنسية .

ومن الصروح الأثرية البارزة في بلنسية كنيستها العظمى ، وكان مكانها قبل الفتح الإسلامي كنيسة قوطية قديمة فحولها العرب إلى مسجد جامع . ولما افتتح السيد الكهبيادور (الكنبيطور) المدينة في سنة ١٠٩٤ م حول المسجد إلى كنيسة ، ثم ردت الكنيسة مسجداً ، بعد أن عادت المدينة إلى سلطان المسلمين في سنة ١١٠٨م . ولما افتتح خايمي الأول ملك أراجون بلنسية من أيدى المسلمين في سنة ١٢٣٨م ، قلب هذا المسجد الحامع إلى كنيسة ، سميت باسم «ماريا العالية القداسة» "Santissima Maria" وبدىء بإنشاء الكاتدرائية في أو اخر القرن الثالث عشر ، وتم بناؤها في سنة ١٣٧٦، وهي على الطراز القوطي ، وليست كبيرة الحجم ، وقد جددت في معظم أجزائها، وهي على الطراز القوطي ، وليست كبيرة الحجم ، وقد جددت في معظم أجزائها، ما عدا قسم صغير منها يبدو أنه أقدمها . أما برجها الشهير الذي يسمى « المحليق» ما عدا قسم صغير منها يبدو أنه أقدمها . أما برجها الشهير الذي يسمى « المحليق» شاهق يبلغ ارتفاعه خمسين متراً ، ويشرف على المدينة من سائر نواحها .

ومن أقدم كنائس بلنسية ، كنيسة القديس أندريس "San Andrés" ، وقد كانت قائمة أيام المسلمين .

وأهم آثار بلنسية الأخرى، القلعة المسهاة «برج الحبلين» "Torre de Serranos" وهي تقع تجاه النهر في الميدان المسمى بهذا الاسم، وهي قلعة حصينة أنشئت في نهاية القرن الرابع عشر، والبرج المسمى «برج الكوارتو »"T. del Quarto" وهو يقع في غربي المدينة، وقد أنشىء في سنة ١٤٤٤، وكان يستعمل فيا بعد سحناً للنساء، ودار البورصة المسهاة «لونحا» "La Lonja"، وهي بناء حميل على الطراز القوطى، يستعمل مركزاً للتعامل بالحملة في المحاصيل، وإلى جانبه قاعة فسيحة قديمة هي دار المحكمة التجارية.

ويقع على الضفة الأخرى من النهر متحف الفنون الحميلة ، ويحتوى على المجموعة كبيرة من الصورين في القرنين السادس عشر والسابع عشر .

و ممتاز بلنسية بأنها مركز من مراكز الثقافة الإسبانية ، ففيها جامعة قديمة ترجع إلى خمسة قرون ، وتضم كليات للآ دابوالحقوق والطب، ويلحق بهامكتبة عظيمة تسمى « المكتبة الحامعية والبلدية » وبها أكثر من مائة ألف مجلد ، هذا عدا مكاتب فرعية أخرى ، مثل مكتبة البلدية ومكتبة الحقوق والمكتبة الشعبية وغيرها. وبهاداران للمحفوظات والوثائق التاريخية ، هما «محفوظات مملكة بلنسية الخاصة بأحوال « Archivo de Valencia » وهي تضم كثيراً من مجموعات الوثائق الحاصة بأحوال الموريسكيين ( العرب المنتصرين ) ، وديوان التحقيق ، وقد اطلعنا فيها على الأوامر الملكية الصادرة من فيليب الثاني في سنة ١٥٥٣ ، بتحريم حمل السلاح على الموريسكيين . وقد كانت بلنسية ، بعد سقوط الأندلس النهائي من أعظم مراكز الموريسكيين . وهنالك أيضاً دار المحفوظات البلدية ، وهي تحتوى على كثير من الوثائق المتعلقة بتاريخ بلنسية .

وقد زرت ميناء بلنسية ، التي تصل إليها من طريق شاسع يقع على ضفة النهر الأخرى ، وتقوم على ضفتيه الأشجار الباسقة ، ويسمى «متنزه بلنسية » "Paseo de Valencia" ، وهي ميناء صغير ترسو في خليجها الهاديء ، سفن الصيد الكبيرة وسفن الشحن ، وبعض سفن قليلة للركاب من ذوات الأحجام المتوسطة ، ولاترسو به السفن الكبيرة ، والحركة فيه قليلة هادئة .

وعلى مقربة من الميناء فى شمال المدينة ، تقع القلعة التى بناها الإمبراطور شارلكان للدفاع عن المدينة ضد غارات أمير البحر التركى خير الدين بارباروس، ودى التى كان يقوم بها بمعاونة الموريسكيين ووحيهم ، لكى يسهل لهم سبل الهجرة والفرار من اضطهاد ديوان التحقيق الإسباني ومحاكماته المروعة .

وقد كانت بلنسية في أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ، في بداية عهد المرابطين ، مسرحاً لمغامرات الفارس الإسباني الأشهر السيد الكنبيطور El Cid، "Campeador" وقد استولى عليها في يونيه سنة ١٠٩٤م وحكمها حيناً ، بيد أنه مما يلفت النظر حقاً أنه ليس بالمدينة أي أثر أو تمثال للسيد ، أو أية آثار أخرى تتعلق مهذا العهد ، مع ما عرف عن الإسبان من المبالغة في تخليد ذكرى أبطالهم ، ولاسيا أولئك الذين أبلوا في محاربة المسلمين .

ومازالت بلنسية تحتفظ بشهرتها القديمة في صنع الأواني الخزفية ، وبها مثل

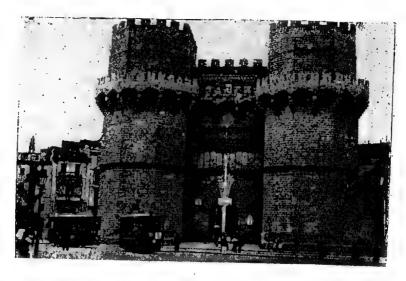

بلنسية . قلمة « الجبليين »



مربيطر ( بلنسية ) . باب معقود من أطلال حصن « المنارة »

إشبيلية في ضاحيتها المسهاة مانيسس "Manises" مصنع من أعظم مصانع الخزف الإسبانية :

#### ساجتىــو

هذا وقد زرت ضاحية ساجنتو "Sagunto" الواقعة في شمال بلنسية ، على قيد خمسة وعشرين كيلومتر منها ، وهي مدينة قديمة ، وبها فوق منحدر التل بقية مسرح روماني قديم ، ومتحف صغير للأواني الخزفية ، وعلى مقربة من المسرح الروماني فوق الربوة ، توجد بقايا قلعة ومساكن أندلسية ، وما زال بها ثمة باب كبير ذو عقد عربي ، وفوقه مشارف وكوات عربية .

وتفسير ذلكواضح ، وهو أن ضاحية ساجنتو هذه ، ليست إلامدينة مُوْبيطر الأندلسية القديمة ''Murviedro'' ، وقد كانت أيام الطوائف ، مركز إمارة صغيرة مستقلة

وتوجد حول بلنسية ، على مسافات بعيدة ، مروج يانعة ، وقد أقيمت بها حدائق البرتقال ، ومزارع القطن الحصبة . وهو ينمو هنالك متأخراً نحو شهرين أو ثلاثة عنه في مصر نظراً لرطوبة الحو.

ويلى بلنسية عدة من الضواحى القريبة ، التى ترتبط بتاريخها الإسلامى ، وتحمل أسماء ترجع إلى أصل عربى ، مثل الكدية "Alcudia" ، وألداية أو الضيعة 'Aldaya" ، وبنى قاسم "Benicasim" ، وبنى قاسم "Puzal" ، وبوثال ''Puzal" وغيرها .

وترتبط بلنسية بمدريد بمواصلات حديدية منظمة، وترتبط كذلك ببرشلونة، وثغور الأندلس مثل لقنت ، وقرطاجنة ، وألمرية ، ومالقة ، بمواصلات برية وبحرية حسنة .

#### ٨ - مرسية

#### Murcia

مرسية هي اليوم من مدن اسبانيا الكبرى ، في مرتبة إشبيلية ، وقرطبة ، وهي عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة بهذا الاسم . وتقع في بسيط أخضر في وادى شقورة ، ويشقها بهر شقورة "Segura" ن الوسط ، وهي على نقيض بلنسية مدينة عتيقة الطراز في شوارعها وميادينها وطراز مساكنها، وليست لها تلك المسحة الأوربية ، التي تبدو واضحة في خطط بلنسية ومعالمها ، ومعظم مبانيها منخفضة ذات طبقتين أو ثلاث . وبالرغم من أن بها بضعة شوارع كبيرة عريضة ، فإن شوارعها التجارية الداخلية ضيقة ، ولاسيا شارعيها الرئيسيين وهما Calle de la الشوارعها التجارية الداخلية ضيقة ، ولاسيا شارعيها الرئيسيين وهما Plateria" ، ويصل "كبر ميادينها هو ميدان الدستور "Plaza de la Constitución" ، ويصل وأكبر ميادينها هو ميدان الدستور "Plaza de la Constitución" ، ويصل قسمها الكبيرين على ضفتي نهر شقورة قنطرة كبيرة حديثة ، وعلى الضفة الأخرى من النهر طواحين كثيرة تدار بقوة انحدار الماء . وتوجد قنطرة حجرية أخرى تصل المدينة بضاحية سان بنيتو التي يقوم مها مسرح الثعران (الكوريدا) .

ومرسية مدينة زراعية صناعية وتجارية معاً . ومن أهم منتجاتها الدقيق والحمور والفواكه ، ومها صناعات الصوف والكتان والقطن والبارود . وقد نما سكانها فى العهد الأحير نمواً عظيما ، وهم يبلغون اليؤم نحو ربع مليون نسمة .

وقد سقطت مرسية في يد الإسبان في ٦٤١ هـ (١٢٤٣ م). ومع ذلك فلها ما زالت تحتفظ بطابع مدن العصور الوسطى . ولاتوجد اليوم في مرسية آثار أندلسية ذات شأن ، ولم يبتى من أسوارها وأبواها وصروحها القديمة شيء ، ولاتوجد سوى بقايا بعض الحمامات العربية (١) ، وبعض أطلال قديمة مشوهة بدير سانتا كلارا . غير أن مسحة مرسية القديمة ومعالمها ، ما زالت تم عن طرازها الأندلسي ، ولا سيا أسواقها الرئيسية ، فهي بدروها الضيقة ، وحوانيها المكتظة

<sup>(</sup>١) كانت هذه الحيامات توجد بالمنزل رقم ١٥ من شارع Calle de la Madre de Dios وقد علمت أخيراً أنها هدمت .

المتقابلة ، تشبه القيسرية القديمة ، ثم إنه ما زالت تعقد على ضفة النهر أسواق عامة على الطريقة الشرقية، تعرض بها الطيور والخضر والفواكه والمأكولات والملابس والمنتجات الريفية . وقد حضرنا هذه السوق ذات صباح ، ورأينا في مناظرها ، ملامح العهد الأندلسي القديم وروحه وتقاليده .

وتقع كنيسة مرسية العظمى في وسطها ، في ميدان صغير على مقربة من النهر ، وقد بنيت على موقع المسجد الحامع ، الذي حوله النصاري عند افتتاحهم للمدينة إلى كنيسة مؤقتة . ويرجع إنشاؤها إلى أواخر القرن الرابع عشر . وهي جميلة ، وطرازها قوطى ، وبه مزيج من طراز عصر الأحياء.

وتقع خارج مرسیة ، علی قید نحو فرسخ من شمالها الشرق ، أطلال حصن أندلسی قدیم ، یطلق علیه الیوم اسم حصن « مونتی أجودو » Castillo de Monte وهی تقع فوق ربوة عالیة

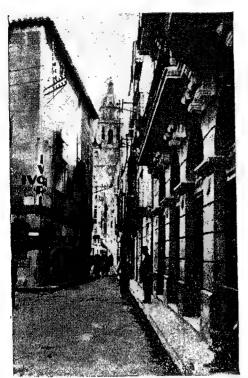

مرسية . شارع معقود الجوانب

منعزلة مشرفة على الحقول. ومما هو جدير بالذكر أن هذا الحصن كان أيام الطوائف ، من المراكز الدفاعية الأمامية لمرسية ، وفيه حاصر الوزير ابن عمار ، حيا هاجم مرسية في سنة ٤٧١ه ( ١٠٧٨م )، صاحبها أبا عبد الرحمن بن طاهر ، و تغلب علمه .

ومرسية كبيرة الرقعة مترامية الأطراف . تحيط بها حدائق ورياض متصلة . وأكثر ها حدائق البرتقال والزيتون والليمون ، وتحدها من الغرب والحنوب سلسلة من التلال العالية . ومما يلفت النظر في مرسية كثرة النخيل بها على نحو ماكان أيام المسلمين ، وكذلك مناظرها الريفية الساذجة ، التي تبدو جنباً إلى جنب مع ملامحها



مرسية . الكنيسة العظمي



مرسية . القنطرة الحجرية على نهر شقورة

الأوربية ، فقد ترى مثلا فى شوارعها قطيعاً من الغنم ، وإلى جانبه تسير حسناء فوق دراجة ، أو تسوق سيارتها .

وفى مرسية طائفة خاصة من الحنّانين ، لها عوائد وأغان خاصة ، ولها مواكب وحفلات مأثورة ؛ وفى مواسمها تفيض مرسية بالوافدين عليها من كل صوب . ومرسية مركز ثقافى أيضاً . وبها جامعة صغيرة ، تضم كليات ثلاث للعلوم والحقوق والآداب .

الكنائب ايناني الثنوالأعلى وشرق الأندلس

# ١ – سرقســطة

#### Zaragoza

كانتسرقسطة ــ وقد حرف اسمها العربي عن اسمها الروماني Caesar Augusta ــ أيام الدولة الإسلامية ، عاصمة الثغر الأعلى . ثم غدت خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة ، قاعدة للثوار والحوارج على حكومة قرطبة . ومنذ أوائل القرن الرابع . تغدو مركزاً لسلطان بني تجيب في الثغر الأعلى . وقد حكموها إلى ما بعد انهيار الحلافة ، وقيام دول الطوائف بقليل حتى سنة ٣٠٠ هر ( ١٠٣٩ م ). ثم خلفهم في حكمها بنو هود ، وغدت سرقسطة في ظلهم قاعدة لإمارة أو مملكة قوية من ممالك الطوائف .واستمروا في رياستها زهاء ثمانين عاماً .من سنة ١٠٣٩ م، قوية من ممالك الطوائف .واستمروا في رياستها زهاء ثمانين عاماً .من سنة ١٠١٥ م ، وكان لموقع سرقسطة في الشهال الشرق ، بعيداً عن قلب المملكة الإسلامية ، وقربها من القواعد النصرانية ، وسقوطها في يد النصاري في وقت مبكر ، تأثير واضح في اختفاء صفتها الإسلامية ومعالمها الأندلسية بسرعة ، ومن ثم فإنا نجد سرقسطة منذ القرن الثاني عشر ، مدينة إسبانية نصرانية ، ونجدها اليوم مدينة أوربية حديثة ، قد خلعت عنها طابع العصور الوسطى ، الذي ما يزال يبدو في مدن أندلسية أخرى ، مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة .

وسرقسطة مدينة كبيرة . ذات شوارع وميادين فسيحة . ومبانيها عالية ضخمة . ويخترقها نهر إيبرو (إبرة) . عند نهايتها . على مقربة من الكنيسة العظمى ؛ والنهر ليس عريضاً فى تلك الحهة . وقد أقيمت عليه هنالك قنطرة رومانية ، عربية الطراز ، ترجع إلى القرن الحامس عشر ، تسمى قنطرة الحجر "Puente de la Piedra" . وعلى الضفة الأخرى من النهر ، أحياء متواضعة وأرض قفرة . ويبدو نهر إيبرو فى تلك الحهة ، تقريباً على نحو ما يبدو عليه نهر الوادى الكبير فى قرطبة ، من حيث موقعه وراء الحامع .

وسرقسطة مركز تجارى وصناعى هام ، تربطها مواصلات حديدية حسنة ، مع مدريد وبرشلونة وبلنسية . ومن منتجاتها الزجاج والصينى والآلات والمصنوعات الحديدية . ويبلغ سكانها اليوم ماثنان و ثمانون ألف نسمة .

وقد أشرنا إلى أن سرقسطة ، فقدت صفتها الإسلامية والأندلسية ، فى عصر مبكر جداً . والواقع أن سرقسطة لاتحمل أية مسحة أندلسية . بيد أنه يوجد بها مع ذلك ، بعض الآثار الأندلسية التى تستحق الذكر والتعريف.

# قصر الجعفرية

ولنبدأ بالحديث عن الصرح المسمى بقصر الحعفرية "Palacio Aljafería" وهو يستعمل الآن ثكنة عسكرية ومخزناً للسلاح . ويقع هذا الصرح الضخم فى شرقى سرقسطة ، على مقربة من الضفة اليمبى لنهر إيبرو . وهويقوم فوق بقايا الصرح الأندلسي القديم ، وقد كان يضم القصر والقصبة . ويرجع بناوه حسما يجيء إلى القرن الحادي عشر الميلادي ، ثم توالت عليه بعد ذلك تغييرات وإضافات كثيرة ، على يد الملوك النصاري ، حتى غدا يمثل في أجزائه المختلفة عصوراً مختلفة . ويتمثل العصر الإسلامي في صرح الحعفرية . في بعض الأماكن الداخلية التي ما زالت قائمة في ما زالت تعرب عن طرا زها الشرق ، وفي بقايا المسجد ، التي ما زالت قائمة في داخله ، وهي عبارة عن قاعة صغيرة بها عقدان عربيان ، وشريط به نقوش كوفية ، وقد أحرق المكان من الداخل ، ولم يبق منه إلا زخارف العقود . والمقول إن الفرنسيين هم الذين أحرقوه أيام الغزو النابوليوني .

على أن الذي بهمنا من هذا الصرح. هو جناحه الأيسر. وهو القصر الملكي، الذي أسس على بقايا القصر الأندلسي ، وأدخلت فيه بعض أجزائه . ومن حسن الحظ ، ان الرواية الإسبانية قدحفظت لنا اسم القصر الأندلسي ، وهو "Aljafería" أو بعبارة أخرى قصر « الحعفرية » . إن هذا الاسم يذكرنا في الحال بقصر بني هود ملوك سرقسطة المسلمين ، وهو القصر الذي أنشأه أعظم ملوكهم ، أحمد بن سلمان ابن هود الملقب بالمقتدر . وقد حكم المقتدر مملكة سرقسطة خمسة وثلاثين عاماً ، من سنة ٢٣٨ – ٤٧٤ ه ( ١٠٤٦ – ١٠٨١ م ) ، وكان من أعظم ملوك الطوائف ، واشتهر ببراعته في العلوم الفلسفية والرياضية . وسمى قصر المقتدر بقصر «الحعفرية» ، نسبة إلى كنيته ، وهي « أبو جعفر» ، وكان من أعظم وأفخم القصور الملكية في تلك العصور ، وقد اشتهر في تاريخ الفن الإسلامي باسم « دار السرور » ، وكان أروع ما فيه ، بهوه الرائع الذي زينت جدرانه بالنقوش السرور » ، وكان أروع ما فيه ، بهوه الرائع الذي زينت جدرانه بالنقوش



سرقسطة . واجهة قصر الجمفرية القديم حسبما يظن من خطط ورسوم قديمة

الذهبية البديعة . والذى كان يسمى لذلك بالبهو الذهبي أومجلس الذهب ، وفيه يقول منشوء المقتدر :

قصر السرور ومجلس الذهب بكما بلغت نهاية الطرب لو لم يحز ملكى خلافكما لكان لدىّ كفاية الأرب

ولما سقطت سرقسطة فى يد الإسبان ، شوهت معالم هذا القصر البديع ، كما شوهت معالم معظم الصروح والقصور الأندلسية الأخرى . وقد تعاقب عليه ملوك أراجون ، أيام كانت سرقسطة عاصمة المملكة ، بالتغيير والتبديل . ثم جاء من بعدهم الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيسابيلا . ثم فيليب الثانى ، وقد أحدث أولئك حميعاً ، تغييرات وإضافات فى هذا القصر الأندلسي ، حتى غدا مزيجاً من طرازات مختلفة ، من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر . وفى القصر كثير من آثار الملكين الكاثوليكيين ، وفيه بالأخص عدة من شعارهما الملكي ، تبدو فيه رموز اسبانيا المتحدة . وفيه أيضاً لوحة تذ كارية بمولد إيسابيلا ملكة البرتغال فى سنة ١٢٧٧م . وقد كانت هذه الأبهاء والقاعات الملكية تولف المسكن الملكي ، يدل على ذلك فخامته وسقوفه المذهبة . وكان ملوك أراجون وملكاتها ، يتوجون فى هذا الصرح الملكي ، فى حفلات باذخة .



سرقسطة . منظر عام لقصر الجعفرية كما هو الآن

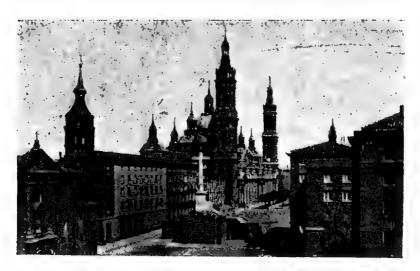

سرقسطة . كنيسة العمود ، والميدان المطلة عليه

وفى سنة ١٤٨٥ ، اتخذ ديوان التحقيق الأرجونى مركزه فى هذا الصرح. ويوجد فى الحانب الأيمن من القصر ، برج منيع ذو سلم عريض وغرف جانبية من الحجر الصلد. وكانت هذه المخادع الصخرية تستعمل سحناً للمتهمين ، كما أن حفلات « الأوتو دا فيه » "Auto-da-fe" كانت تقام فى الفناء الحارجى ، ومنه يخرج المحكوم عليهم إلى الميدان ، حيث ينفذ فيهم حكم الإعدام حرقاً.

ثم استعمل منذ أواخر القرن الثامن عشر ثكنة عسكرية ، وهدمت أسواره القديمة ، وأزيل مصلى پيدرو الرابع ، وقضى بصفة نهائية على محاسنه وبدائعه العربية . يقول الأستاذ مورينو : « وهو عمل بربرية من أشد ما وقع فى تاريخنا خزيا » (١) . وقد نقلت من مخلفاته إلى متحف مدريد ، قطع من العقود والزخارف البديعة ، ورؤوس الأعمدة التي كانت بالهو الذهبي (٢) .

ويستعمل قصر الجعفرية الآن أيضاً مخزناً للسلاح ، وقد رأينا فيه كميات وافرة من البنادق والمدافع .

# آثار أخرى

ومن الآثار الأندلسية القليلة فى سرقسطة ، العقد العربى الكبير المسمى «عقد العميد » "Arco del Déan" ، وهو يقع فى حى الكنائس، على مقربة من الكنيسة الشهيرة المسماة «لاسيو» فى درب عتيق ، وهو عبارة عن أربعة عقود ضخمة متوالية يفصل كل منها عن الآخر نحو خمسة أمتار ، وبذلك يبلغ طول الممر كله مراً ، وارتفاعه نحو سبعة أمتار ، وقد شيد فوقه مبنى عتيق . وإلى جواره أيضاً مبنى آخر مماثل ، عليه مسحة طراز عربى . ولا يوجد فى سرقسطة أى أثر آخر محمل الطابع العربى الخالص سوى هذا العقد .

<sup>(</sup>١) الأستاذ جومث مورينو في كتابه السالف الذكر: (El Arte Arabe Espanol) وهذه عبارته الإستاذية التي يندد فيها بما أصاب هذا الأثر الإسلامي القديم: "Acto de barbarie de lo más" ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا ، وقد نشر الأستاذ ف . إنيجيث ألمش F. Iniguez Almech رسالة عنوانها : والمنطقة ، وقد نشر الأستاذ ف . إنيجيث ألمش F. Iniguez Almech رسالة عنوانها عدة المنطقة ال



سر قسطة . عقد زخرفي من عقود قصر الجعفرية القديم محفوظ بمتحف مدريد الوطني

أما كنيسة « لاسيو» "La Seo" هذه ، التى يقع وراءها العقد العربى ، فهى. أقدم كنائس سرقسطة ، ومعنى اسمها « الكنيسة العظمى» . وقد أقيمت فوق وقع المسجد الحامع القديم . وكان فى هذا الموقع كنيسة رومانية قديمة وقت الفتح ، فحولها المسلمون إلى مسجد ، وفى عهد بنى هود وسع المسجد ، وحول إلى مسجد جامع عرف « بالحامع الأبيض» . فلما دخل النصارى سرقسطة ، حولوا مسجدها

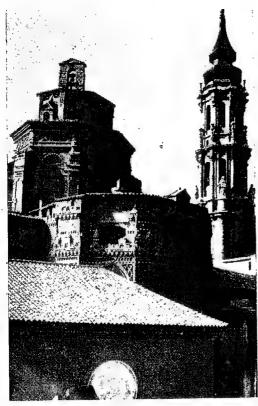

سرقسطة . الكنيسة العظمى ( لا سيو )

الحامع في الحال إلى كنيسة ، وسلمها ألفونسو المحارب فاتح سرقسطة ، إلى الرهبان البرنار ديين . ثم أنشأ بها المصلي والحيكل (سنة ١١١٨م) . والحيكل (سنة ١١١٨م) . ليست هي كنيسة سرقسطة العظمي ( الكتدرائية ) ، فإنها تحتل المكانة الأولى بين كنائس سرقسطة .

وتقع الكتدرائية على مقربة من «لاسيو» . في صدر الميدان الكبير . وتسمى «كنيسة العمود» "Sta Maria del Pilar" وهي حديثة نوعاً إذ يرجع بناؤها الحالى إلى أو اخر القرن السابع عشر . وهي شاسعة

منيرة . ويقال إنه كان يقوم في مكانها كنيسة بهذا الاسم ، حيما افتتح المسلمون سرقسطة . ويقول المستشرق كوديرا في محث وضعه في هذا الموضوع ، إن موسى بن نصير حيما دخل سرقسطة في سنة ٧١٣م ، أمر بتجريد هذه الكنيسة من أبنيها وتحفها(١)

Fr. Codera: Despojo de la Sta Capilla de Nuestra Sra del Pilar de (1) Zaragoza por Muza en el ano 713. (V. La Lectura Católica 1879).

وهذه الكتدرائية الفخمة ، تطل واجهتها الحلفية على نهر إيبرو ، ويقع إلى جانها الأثر المسمى « لونخا »"La Lonja" أعنى قاعة المعاملات التجارية .

و إلى جو او الكتدر اثية من الناحية اليسرى ، يقوم البرج الأثرى المسمى "La Zuda"

(لاثودا) ، وهو عبارة عن برج وحيد للأجراس ، بنى على الطراز المدجنى ، ويشبه المنارة في مجموعه، وهو يرجع إلى عصر قدىم جداً .

وإلى جانب هذا البرج ، توجد بقية صغيرة من أسوار عتيقة ، يقال إنها بقية من الأسوار الرومانيـــة أو العربية القديمة .

وقيل ألى حينها كنت في سرقسطة ، إنه يوجد قبو في منزل خاص ، يقع في شارع سرقسطةالكبير ، المسمى شارع كوسو "Coso" ، توجد به بقايا حمامات عربية ، ولكنى لم أستطع مشاهدة هذا الأثر .

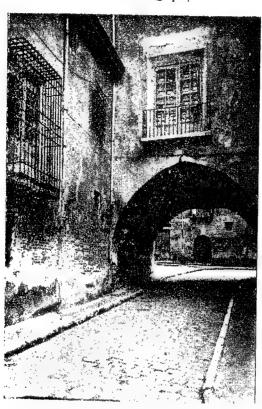

سرقسطة . عقد «العميد»

وقد رأيت في متحف سرقسطة ، قسما صغيراً للآثار الإسلامية ، محتوى على عدة عقود و زخارف و لوحات زخرفية ، أخذت من قصر الحعفرية ، ولكبي لم أعثر فيها على كتابات عربية . ويوجد بهذا القسم أيضاً مصحف صغير قديم ، أو هو جزء من مصحف ، وخاتم ، ومفتاح حديدى ضخم ، يبدو أنه كان مفتاحاً لباب أحد الحصون أو المنازل الكبيرة، وجرة عربية كبيرة بلاز خارف ولاكتابات : كما أنه توجد صفحة وحيدة من الورق ، كتبت علما ستة عشر سطراً ،

كما أنه توجد صفحة وحيدة من الورق ، كتبت عليها سته عشر سطرا هي عبارة عن آيات قرآنية .

## ضوء على تاريخ المدجنين

بيد أنه توجد في كتدرائية سرقسطة ، مجموعة من وثائق عربية ، تلقى ضوءاً على تاريخ المدجنين وأحوالهم في مملكة أراجون ، منذ القرن العاشر الميلادي إلى القرن الخامس عشر . وهي عبارة عن ستة عشر وثيقة ، كلها عقود بيع وشراء ووديعة وغيرها ، عقدت بين أفراد من المدجنين ، وبين المدجنين والنصاري . وبها وثائق محررة بتواريخ متأخرة في سنتي ١٤٨٤ و١٤٩٦ م . ويستفاد من تلاوتها أن المدجنين في مملكة أراجون ، كانوا إلى هذا العصر المتأخر ، وحتى بعد سقوط غرناطة في يد الإسبان ، محتفظون بدينهم الإسلامي ، وأنه كانت ماتزال تمة بعض مساجد قائمة ، في بعض أنحاء ولاية سرقسطة . وقد استعرضنا محتويات بعض هذه الوثائق . في كتابنا « نهاية الأندلس ، وتاريخ العرب المتنصرين »(١) .

<sup>(</sup>١) راجع الطبعة الثانية من هذا الكتاب ص ٤٩ و ٠٥.

#### ٢ - تط\_لة

#### Tudela

وتقع مدينة تنطيلة شمال غربي سرقسطة ، على قيد سبعين كيلومتراً منها ، على الضفة اليسرى لنهر إيبرو ، وفي منتصف الطريق بينها وبين بنبلونة . وهي مدينة متوسطة الحجم ، تمتد فوق بسيط أخضر ، ومن وراتّها التلال . وهي مستطيلة الرقعة مخترقها شارع طويل ضخم تتفرع منه شوارع جانبية ضيقة ، ويقع النهر إلى يمينها ، وهو واسع تغطى ضفته الحدائق الغناء .

وقد سقطت تطیلة فی ید النصاری ، قبیل سقوط سرقسطة بعام أو اثنین ، فی سنة.۱۱۱۷ م ( ۵۱۱ هـ ) .

وليس في تطيلة آثار أندلسية ظاهرة ، ولكن الأبحاث الأثرية الأخيرة ، أثبتت أن كتدرائية تطيلة ، قد أقيمت فوق أنقاض المسجد الحامع ، وهو الذي أقامه موسى بن موسى بن قسى في القرن التاسع الميلادى ، وكان يضارع في الفخامة مسجد سرقسطة ، الذي كان يسمى «المسجد الأبيض » . وتبن أيضاً من الأبحاث الأثرية في مكان «المقدس » هذه الكنيسة ، أنه لما جددت الكنيسة في أواخر القرن الثاني عشر ، استعملت في تجميله عقود من سقف جامع تطيلة ؛ كما أو اخر القرن الثاني عشر ، استعملت في تجميله عقود من سقف جامع تطيلة ؛ كما أنه توجد مها نافذة ذات قوسين توأمين ؛ وبها من أعمدة المسجد ، عمود كامل ، وعدة روؤوس أعمدة ، كبرة وصغيرة .

\* \* \*

وعلى مقربة من مدينة تطيلة ، تقع بلدة «روطة» " Aued ، وقد كانت أيضاً من قواعد مملكة سرقسطة الإسلامية . وهي تقع في أسفل الحبل فوق بقعة صخرية حصينة على ضفة نهر خالون أحد أفرع الإيبرو الحنوبية . وبهاكنيسة حسنة وتفصلها عن تطيلة منطقة وعرة قفرة . وقد أشهر حصن روطة بمناعته أيام المسلمين في حروب «الثغر الأعلى» ، وكان في عهد بني هود ، ملاذا وملجأ لأمراء بني هود يهرعون إليه وقت الحطر الداهم ، من ثورة داخلية أوهزيمة حربية أو غيرها . وكانت روطة بعد سقوط سرقسطة ، منزل عبد الملك بن هود الملقب بعاد الدولة ، ثم ولده سيف الدولة المستنصر بالله ، وهو آخر سليل حكمها من بني هود ، وقد تنازل عنها لألفونسو ريمونديس ملك قشتالة في سنة ٢٤٥ه (١١٣٩م).

#### Lérida

كانت لاردة أيام العصر الإسلامى ، من قواعد ولاية «الثغر الأعلى» التى كانت عاصمته مدينة سرقسطة . ونظراً لوقوع «الثغر الأعلى» ، بعيداً عن الحاضرة الأندلسية (قرطبة) ، فقد كان ولاته وأمراؤه فى كفاح دائم مع النصارى المحيطين به من الشمال والشرق والغرب .

ولما انهارت الحلافة الأندلسية، وقامت دول الطوائف ، قامت مملكة بنى هود في سرقسطة وما حولها من القواعد ، مثل وشقة ولاردة وتطيلة وإفراغة وطرطوشة وطر كونة . ولكن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة، لم تثبت طويلا أمام هجمات النصارى المستمرة ، فأخذت قواعدها تسقط فى أيديهم تباعاً . وسقطت لاردة فى يدكونت برشلونة رامون برنجار الرابع ، فى سنة ٤٤٥ ه (١١٤٩ م) ، وعبر واليها المسلم ابن هلال البحر ، ملتجئاً إلى أمير ميورقة .

و تقع لاردة غربى ثغر برشلونة ، على قيد نحو مائة و خمسن كيلومتراً منها ، وتفصل بينهما منطقة تغلب عليها الوعورة ، وتكثر فيها الحبال العالية . ومع ذلك فإن هذه الهضبة تغطيها الخضرة والأشجار المختلفة، وتتخللها البسائط من آن لآخر، غاصة بالزروع والكروم .

وفى ظاهر لاردة ، تكثر البسائط الخضراء، وغابات الزيتون والكروم والبقول اليانعة ، وتظلها الحبال من ورائها فى الأفق البعيد .

ولاردة مدينة كبيرة مستطيلة الرقعة ، تمتد على الضفة اليمنى لهر «سحرى» أحد أفرع بهر إيبرو ، ويشرف عليه شارعها الرئيسي ، وهو شارع «الكوديليو» بأشجاره الظليلة ، ويحترقها من الوسط « الشارع الكبير » "Calle Mayor" ، وهو شارعها التجاري الذي يغص بالمتاجر والمقاهي ، ومنه تتفرع الشوارع الحانبية إلى الداخل ، صاعدة من الحانب الآخر نحو الربوة الصخرية ، التي تقع عليها أطلال القصبة الأندلسية والكتدرائية القديمة .

وهذه القصبة هي كل ما تحتويه لاردة من الآثار الأنداسية ، وتسمى بالحصن "El Castillo". وهي عبارة عن مجموعة من الأطلال الحربة ، تقوم فوق بقية أسوار

قوية عالية ، يبدو أنها كانت أسوار القصبة الحارجية ، المتصلة بأسوار المدينة، ولا يوجد منها فى السطح الأعلى سوى عقدين كبيرين ، بدت عليهما مظاهر العفاء؛ ويوجد إلى جانب هذه الأطلال الباقية من قصبة لاردة ، ثكنة عسكرية يبدو أنها

تحتل الساحة السفلى التي كانت للقصبة الأندلسية .

وتقوم فوق نفس الربوة ، تجاه أطلال القصبة ، أطلال الكنيسة العظمى القديمة ، المقول بأنها تقوم فوق موقع مسجد قديم . وهى قوطية بيز نطية ، الثالث عشر . وممايلفت النظر الثالث عشر . وممايلفت النظر أمن الزخارف المدجنية الشبهة بالعربية ، مما يدل على كان ما يزال قوياً في هذه المنطقة ، في القرن الثالث عشر .



لاردة . أطلال القصبة الأندلسية

وإذا صح أن كتدرائية لاردة القديمة ، تقوم فوق أنقاض مسجد القصبة القديم ، فإنه يبدو أن هذه القصبة ، كانت تضم فى نفس الوقت الحصن والقصر ، وأنهاكانت مقر الأمير أو الحاكم المسلم .

ويوجد فى لاردة بضعة كنائس قديمة أخرى ، تقع بالأخص فى المنحدر النازل من الربوة ، إلى داخل المدينة مثل كنيسة "La Zuda" ، التى يظن أنها شيدت فوق أنقاض مسجد قديم ، وكنيسة "La Anunciata"، وبها زخارف مدجنية . كما يوجد بها المارستان القديم ، وهو بناء يرجع إلى القرن الحامس عشر . ولم نشاهد على نهر سحرى أثراً لقنطرة عربية قديمة . والظاهر أن القنطرة العربية

قد اندثرت منذ بعيد ، وتقوم مكانها اليوم على النهر قنطرة حديثة جداً . وتقدم لاردة إلى جانب أحيائها القديمة . ذات الشوارع العتيقة المزدحمة .التي

تتجه من الشارع الكبير نحو الربوة . طائفة من الأحياء الحديثة التى تشقها شوارع حميلة منسقة .

و تحیط بالمدینة بسائط فسیحة من الحقول الیانعة و الحدائق الغناء . و قدعلمت من محادثاتی مع بعض العارفین . أن نظام الری الذی یسود و لایة لاردة كلها . مازال یقوم علی نفس النظم و المنشآت التی و ضغها المسلمون .

وقد رأينا بعض طوائف الغجر فى لاردة . وكذلك رأينا الغجر علىمقربة من بلدة «إسبولا»"Espula" القريبة.



لاردة . أحد عقود القصبة الأنداء ية

يقيمون في حمى سور صخرى في شعب الحبال .

ويبلغ سكان لاردة أكثر من أربعين ألف نسمة .

### ٤ – طر" كونة

#### Tarragona

تقع مدينة طرّكونة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، جنوب غربى برشلونة ، وتبعد عنها نحو مائة كيلومتر . وتبدو المنطقة الواقعة بين برشلونة وطركونة ، مما يلى شاطئ البحر ، من أحمل المناطق الإسبانية ، تغلب عليها الحضرة ، وتكثر بها الحدائق اليانعة ، وكثير من نواحيها يقصده الناس للاصطياف والتنزه ، وتوجد التلال والآكام على جانبيها ، ولكنها تبدو أيضاً في معظمها خضراء ، تغطيها أشجار الزيتون ، وتكثر بها حدائق الكروم الأرضية ، ويبدو شاطئ البحر على مقربة من طركونة ، بسيطاً أخضر تغطيه الأشجار ، ومحاصيل الذرة والقطن والحروع وأشجار الزيتون .

أما المنطقة التي تقع بين لاردة وطركونة ، فهي بالعكس منطقة وعرة نوعاً ، تكثر فيها التلال والربي الصخرية . بيد أن البسائط تتخللها في نفس الوقت ، تغطيها الكروم والزروع وغابات الزيتون . فإذا اقتربت من طركونة ، بدت هذه الغابات الزيتونية في كثرة تلفت النظر ، ثم تعقبها قبيل المدينة غابات النخيل الحميلة.

وطركونة مدينة كبيرة ذات شوارع طويلة فسيحة ، ويشقها شارعها الأعظم المسمى « رملة القائد الأعظم » "Rambla del Generalisimo" ، الذى تظله الأشجار اليانعة . وهي تقع على منحدر صخرى يمتد حتى البحر ، وتشرف عليه إشرافاً بديعاً ، ومن أسفل الربوة ، تقع على خليج مستدير ذى لسان يمتد داخل البحر ، ومن ورائه خليج آخر تحف به الحبال . ومن الناحية الأخرى تشرف المدينة على واد أخضر ، تحده بعد ذلك سلسلة من الحبال العالية .

وتبدو طركرنة فى ثوب مدينة أوربية متوسطة ، وتمزج كمعظم المدن الإسبانية بين القديم والحديث ، وتضم إلى جانب أحيائها الحديثة ، وشوارعها الفسيحة ، طائفة من الأحياء الصخرية الضيقة ، ذات المبانى العتيقة الطراز ، ومن بيها حى صغير يسكنه العجر . ويبدو النخيل فى بعض منازل المدينة على النحو الأندلسي ، كما ببدو فى بعض أطرافها ومنحدراتها .

وقد سقطت طركونة فى أيدى النصارى فى وقت مبكر ، وانتزعها من المسلمين برنجار الثالث كونت برشلونة ، فى سنة ٢٧٢ هـ ( ١٠٨٩ م ) .

وكان لطركونة أيام الرومان شأن ، وكان يقصدها بعض الإمبراطرة للاصطياف بضواحيها الحميلة ، ومازال هذا الطابع الرومانى يغلب عليها منالناحية الأثرية ، فكل ما تضمه حتى اليوم من الآثار القديمة، يرجع إلى العصر الرومانى .

وفى مقدمة هذه الآثار الأسوار الرومانية ، وهى أسوار ضخمة عالية يبلغ طولها نحو كيلومتر ، وهى تقع على مقربة من الكنيسة العظمى ، وقد شيدت من أحجار ضخمة ، وليس بها أبراج ، وهى تبدو رائعة المنظر .

ويغص متحف المدينة بالقطع الأثرية الرومانية ، وقد ذكر لى مديره أنه لاتوجد فى طركونة ، أية لوحات أو نقوش عربية من أى نوع ، وأن كل مافيها من الآثار يرجع إلى العصر الرومانى .

وكنيسة طركونة العظمى (الكتدرائية) ، هى صرح عظيم فخم ذات واجهة رائعة ، وقد بنيت على الطراز الرومانى القوطى ، وبدئ بإنشائها فى أواخر القرن الثانى عشر ؛ ومن المرجح أنها بنيت فوق موقع مسجد طركونة الحامع ، يدل على ذلك قدمها ، وموقعها فى وسط المدينة القديمة . ويوجد فى أحد أروقة الكنيسة الداخلية على مقربة من المدخل ، الأثر الأندلسي الوحيد الذي يوجد فى طركونة ، وهو عبارة عن محراب رخامى صغير يبلغ طوله نحو متر وربع وعرضه نحو ثمانين سنتيمترا ، وقد ثبت فى مكان عال من جدار الدير ، وفى إفريز عقده من الحانبن ومن أعلى كتابة كوفية ، هذا نصها :

« بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله لعبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين أطال الله بقاه مما أمر بعمله على يدى جعفر فتاه وموليه ستة تسع وأربعين وثلث ماية ».

ومن المرجح أن هذه اللوحة ، تتعلق بأعمال أوإصلاحات أجريت في جامع طركونة ، الذي أقيمت فوق موقعه الكنيسة، وذلك بأمر الخليفة عبدالرحمن الناصر .

كذلك يوجد فى متحف الكنيسة العظمى ، إنجيل عربى لاتينى مطبوع فى القرن السابع عشر .

ويبلغ سكان طركونة أربعة وثلاثين ألفاً .

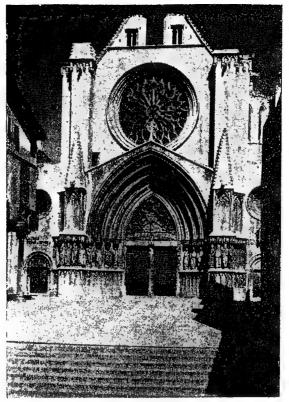

طركونة . واجهة الكنيسة العظمى



طركونة . الأسوار الرومانية

#### ه - طرطوشة

#### Tortosa

تبعد مدينة طُرْطوشة نحوخمسن كيلومترآ من طرّكونة ، وتقع على نهر إيبرو (إبرة) الذي يشق ولاية أراجون كلها ، على مقربة من مصبه في البحر الأبيض المتوسط .

وهى تشغل رقعة كبيرة شبه مستديرة ، وتحف بها الحبال عن كثب ، وتضم من السكان سبعة وأربعين ألفاً . ويشقها النهر نحو نصفين ، النصف الأيمن أو الشرق ، ويشمل الأحياء الراقية والمصالح والمتاجر الهامة ، والنصف الأيسر أو الغربى ، ويشمل الأحياء المتوسطة والمتواضعة ، كما يشمل عدداً من المزارع النضرة . والتربة هنا وافرة الحصب، وتنمو بها المذرة والكروم والحدائق النضرة، وتوجد حقول الأرز على النهر بكثرة ، وكذا تبدو غابات النخيل كثيفة ساحرة .

وتبدو طرطوشة من الناحية العمرانية مدينة أوربية حديثة ، لا يبدو فيها ما يذكرنا مماضيها الإسلامي، بيد أنه يلاحظ أن في أطرافها المحاورة لأطلال القلعة ، توجد شوارع قديمة ضيقة صخرية صاعدة ، ولا سيما من ناحية الكنيسة العظمي . ويلوح لنا أن المدينة الأندلسية كانت تشغل بالأخص هذه المنطقة على يمين النهر ، خصوصاً متى ذكرنا أن الكنيسة العظمي تشغل مكان الحامع القديم . وقد كان يقوم عادة في وسط المدينة .

وقد سقطت طرطوشة فى أيدى النصارى ، قبيل سقوط لاردة بقليل فى سنة ٤٣ هـ ( ١١٤٨ م ) . وكانت فى أواخر عهدها الإسلامى مثوى للمجاهدين والمغامرين ، من رواد الحملات البحرية ، التى تشخن فى شواطىء الأمم النصرانية المحاورة . فدعا البابا إلى تأليف حملة صليبية لفتحها ، واجتمعت قوات النصارى من الإسبان والبيزيين والجنويين وفرسان المعبد ، بقيادة الكونت رامون برنجار الرابع أمير برشلونة ، واضطر المسلمون إلى تسليم المدينة صلحاً فى آخر سنة ١١٤٨ م ، مشترطين الاحتفاظ بمساجدهم وأملاكهم . ولكمهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بمساجدهم ، أكثر من ثلاثين أو أربعين عاماً ، ثم اضطروا إلى تسليمها لحكامهم الحدد .

وليست فى طرطوشة آثار أنداسية ذات شأن ، ولكن أطلال قلعتها التى تسمى "La Zuda" (السودا) تمت بلا ريب بصلة إلى العهد الإسلامى، وهى عبارة عن مجموعة كبيرة من الأطلال من أسوار وبقايا أبراج ، تشغل مساحة كبيرة ، فوق ربوة عالية ، تقع فى وسط المدينة ، وتشرف من الخلف على النهر . ويرجع الأثريون أصل هذه القلعة إلى العصر الرومانى . ولكن المرجح أنها جددت واستعملت خلال العصر الإسلامى ، وكانت تؤدى وظيفة القصبة الأندلسية من

الناحية الدفاعية ، وموقعها يعاون في تقصي خطط المدينة الأندلسية . ا وتقع الكنيسة العظمى (الكتدرائية) في وسط المدينة، على مقربة من القلعة ، وهي كنيسة قدعة تمتاز يواجهتها وزخارفهاالداخلية، ويتقدمها دير يلفت النظر بصحنه ، المبني على الطراز القوطي العربي . الكنيسة ،التي ترجع إلى القرن الثالث عشر ، أنها أنشئت فوق مو قع جامع طرطو شة ، الذي بني في أو اثل القر نالعاشر الميلادي، وأن كثيراً من أنقاض الحامع استعملت في بنائها .

طرطوشة . وأجهة الكنيسة العظمي

ومما يلفت النظر في شأن

هذه الكنيسة ، أنه قد ثبتت فى جدارها الخلفى من الحارج ، لوحة حجرية إسلامية مربعة تقريباً ، ضلعها نحو خمسن سنتيمتراً ، وقد نقشت عليها عشرة سطور من الكتابة العربية التى محيت نوعاً وهذا نصها :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أمر بإنشاء هذه الدار عدة للصناعة والمراكب ،

عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين أيده الله فتم بناؤها على يد قائده و عبده عبد الرحمن ابن محمد ، بعون الله و نصره ، فى سنة ثلث وثلثين وثلث مائة وكتب عبد الله ابن كليب . . » .

وقد رأيت من هذه اللوحة صورة من الحص فى متحف طركونة ، وأخرى مائلة فى متحف طرطوشة الدكتور بايرًى ، أنه لاتوجد فى طرطوشة ، أية لوحات أو نقوش عربية أخرى ، أو وثائق عربية من أى نوع .

\$ 14 B

وقد اشتهرت طرطوشة فى عهدها الإسلامى بنشاطها العلمى والثقافى ، وإليها ينتسب أبو بكر الطرطوشى صاحب كتاب « سراج الملوك » المتوفى سنة ٢٠٥ هـ (١١٢٦ م ) . وهو من كتب السياسة الملكية المشهورة .

وهى مازالت تحتفظ اليوم بسمعتها الثقافية القديمة ، وفيها يقوم مرصد طرطوشة الشهير.

ويقع هذا المرصد على الضفة الأخرى من النهر ، فى طرف المدينة الغربى ، على ربوة عالية بجوار الدير ، ويشرف عليه الآباء اليسوعيون . وبه قسم للطبيعة وآخر للكيمياء، وثالث للأرصاد الحوية ، وقد جهز كل قسم منها بأحدث الآلات العلمية الدقيقة ، وأنشئت به مكتبة علمية عظيمة .

وقد استقبلني فيه الأب الشاب أوريول كردوس ، وطاف بي مختلف أقسامه ، وأطلعني على عمل الآلات المختلفة .

ويتبع هذا المرصد من الناحية الإدارية « المجلس الأعلى للعلوم » في مدريد ، ويعد الطلاب لنيل الدكتوراه في العلوم . ولكن ليس به طلاب منتظمون ، وإنما يعمل فيه الآباء والعلماء فقط . وهو على صلة بسائر مراصد العالم ، ومنها مرصدنا المصرى محلوان ، وبه أحدث الأجهزة لرصد الزلازل ، وحركات الشمس ، وكثافة الأمطار ، والحرارة ، والأرصاد الحوية ، وغيرها .

وإنما عنيت بذكر هذه الكلمة عن مرصد طرطوشة ، للتدليل على نواحى النشاط العلمي والثقافي الممتاز ، الذي يقوم به الآباء في مختلف الميادين .

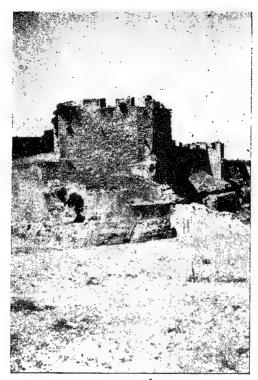

طرطوشة . أطلال القصبة الأندلسية



طرطوشة . فناء الدير الحجاور للكتدرائية ذو العقود العربية

# ٣ – ميـــورقة

#### Mallorca

حرصت على أن أعبر البحر إلى جزيرة ميورقة كبرى الحرائر الشرقية (جزائر البليار) ، وأن أقضى فيها أياماً ، أتقصى آثار العصر الإسلامى فى تلك الحزيرة الكبيرة الساحرة .

وكان عبورى إلى ميورقة بطريق الحو ، وقد أتاحت لنا الطائرة ، وهى تجوب الحزيرة على ارتفاع منخفض نوعاً ، أن نشهد سطح الحزيرة عن قرب ، وأن نتعرف مجمل خواصها الطبيعية .

إن جزيرة ميورقة تغلب على سطحها الصفة الصخرية ، وخصوصاً من أطرافها ؛ فهذه الأطراف هي هضاب تغلب فها الحبال والربي ، وفي المناطق الوسطى توجد وديان منبسطة ومنحدرات خضراء . ويحتوى محيط الحزيرة على خلجان عديدة ، مها ما يصلح مرافىء بديعة لإيواء السفن . وتغطى الأشجار الباسقة وغابات الزيتون ، معظم البسائط والمنحدرات بالحزيرة ، يحوطها على مدار الشاطىء سياج صفرى أصفر ، وجبال ذات آكام متوسطة الارتفاع .

وإلى جانب جزيرة ميورقة ، توجد جزيرة مينُورقة "Menorca" ، وهى تقع فى شمالها الشرقى ، ويابسة "Ibiza" وتقع فى جنوبها الغربى ، وعدة أخرى من الحزائر الصغرة .

ويبلغ سكان الحزائر الشرقية كلها نحو ثلاثمائة وثمانين ألف نسمة . وهذه الحزائر با لرغم من غلبة الهضاب على طبيعتها ، غنية بالرقاع الحصبة ، وفيما خلا مدينة ميورقة ، فإن معظم سكانها يحترفون الزراعة . ويجود بها القمح والكتان والفواكه ، ولاسيا التين والبرتقال ، ومن أعظم صادراتها زيت الزيتون ، حيث تغطى غابات الزيتون مساحات واسعة مها .

وعاصمة الحزائر كلها هي مدينة ميورقة ، أومدينة بالما دى ميورقة كما تسمى بالإسبانية . وهي تقع في غرب ميورقة ، على خليج يتخذ صورة القوس ، وفي منتصفه لسان محمى الميناء ، وفي جانبه الأيمن تمتد المدينة في لسان طبيعي ،وفي شمال

القوس ، وفى طرفه تنساب أحياء المدينة الكبيرة . وتبدو الحبال عن بعد تظلل البسائط الحضراء . التى تلى المدينة من الشرق والشمال . ويحيط هذا السور الحبلى بموقع المدينة من طرفى القوس .

ومدينة ميورقة مدينة ضخمة . يبلغ سكانها مائة وخمسين ألفاً . معظمهم من القطلان . ويؤلف القطلان أغلبية بين سكان الحزائر الشرقية . وهم أيضاً أغلبية في مدينة برشلونة العظيمة وأحوازها . ويلاحظ أن القطلان جنس أرقى مدنية وثقافة . وأكثر حيوية وإنتاجاً من الإسبان . ولهم لغة وآداب خاصة . والمدينة قسمان . فأما قسمها الذي يشغل طرفى القوس فيقع في بقاع مستوية . وتشقه شوارع وميادين ضخمة . ويبدو عليه طابع الحدة والحداثة .



ميورقة . منظر عام للمدينة والميناء

وأما قسمها الآخر ، وهو الذي يشغل الوسط ، ويمتد من البحر شمالا ، فيقع معظمه فوق مرتفع من الأرض يمتد صاعداً حتى يستوى في نهاية المدينة ، وتخترقه شوارع عديدة ضيقة ، يبدو عليها طابع العصور الوسطى . ولاغرو فهي هذا القسم توجد معظم معالم ميورقة الأثرية ، وتوجد به أيضاً معظم الأحياء التجارية ، وتتمركز معظم حركة الأعمال .

وكانت الحزائر الشرقية قبل العصر المسيحي، في يد المستعمرين القرطاجنيين،

ثم الرومان ، وعرفها العرب في عصر مبكر قبل افتتاح الأندلس ، وغزاها عبد الله بن موسى بن نصير سنة ٧٠٨ م . بيد أن المسلمين لم يبسطوا سيادتهم على تلك الحزائر قبل منتصف القرن التاسع الميلادى ، حيمًا بعث عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس ، حملة محرية إلى ميورقة في سنة ٧٤٨ م أخضعها ، وفرضت عليها الحزية . وفي سنة ٩٠٣ م كان الفتح الحقيقي للجزائر على يد زعيم مجاهد يدعى عصام الحولاني ، قاد في عصر الأمير عبد الله ، حملة من المحاهدين ، وافتتح ميورقة . واستعمرها المسلمون وحكموها من ذلك الحين على يد الولاة المتعاقبين. وفي سنة ١٠١٤ م افتتحها مجاهد العامري أمير دانية ، وضمها إلى مملكته المستقلة ، واستمر في حكمها حتى وفاته في سنة ١٠٤٤ م . وسميت مدينة ميورقة في عصره واستمر في حكمها حتى وفاته في سنة ١٠٤٠ م ، وسميت مدينة ميورقة في عصره مدينة مجاهد ، وحكمها ولده على من بعده حيناً ، ولما سقطت مملكة دانية في يد من المسلمين ، واستمرت إمارة مستقلة ، تصارع خملات النصاري المتعاقبة عليها من الحمهم خايمي الأول ملك أراجون الملقب بالفاتح ، وذلك في سنة ١٢٣٢ م ملكهم خايمي الأول ملك أراجون الملقب بالفاتح ، وذلك في سنة ١٢٣٢ م

وكانت الحزائر الشرقية أيام المسلمين ، ولا سيما كبراها ميورقة عامرة بالسكان ، غنية زاخرة ، تتمتع بقسط كبير من الرخاء والتمدن . وكانت لها علائق تجارية عظيمة مع ثغور المغرب .

4 4 · 4

ولنعد الآن إلى مدينة ميورقة عاصمة الحزائر ، ومستودع الآثار والذكريات الأندلسية ، فنقول إنها ما زالت تحتفظ بكثير من معالم العصر الإسلامي وآثاره ، وإن كانت هذه المعالم والآثار ، تكاد تختبي اليوم تحت أثواب التجدد أو أثر الإهمال والعفاء .

وما زالت ثمة بعض المعالم الأثرية ، تحدد لنا مواقع المدينة الأنداسية .وقدكان هذا الموقع بمتد من البحر شرقى الميناء شمالا حتى نهاية المدينة الحالية ، وشرقاً حتى ميدانالفتح "Plaza de la Conquista" ،وميدانإسبانيا "P. de España" وشارع بريمو دى رفييرا ؛ وغرباً حتى شارع الحمهورية الفضية : وتشغل هذه

الرقعة بالضبط وسط مدينة ميورقة الحالية ، وهو الحزء الواقع فوق الرقعة المرتفعة ، التي تطل من جنوبها على البحر ، عند الكنيسة العظمي وبقية الأسوار الأندلسية . وقد كان للمدينة الأندلسية في العصور الوسطى ، ستة أبواب وردت أسماوها ميعاً ، في وثيقة تقسيم ميورقة العربية اللاتينية التي نتحدث عنها فيا بعد ، وهي «باب البلد» في الشرق ، و «باب الكحل» و «باب البلياط» و «باب السراجب» في الشمال ، و «باب برتبين» في الغرب ، و «باب الحديد» في الحنوب الغربي مما يلي البحر . وكان يخترق المدينة الأندلسية من وسطها الشارع الكبير ، وهو الذي يحتل مكانه اليوم «شارع الفاتح» ، ثم «الميدان الكبير» " Mayor" ، ثم شارع يعتل مكانه اليوم «شارع الفاتح» ، ثم «الميدان الكبير» "P. Mayor" ، ثم شارع سان ميجيل حتى «باب البلياط» في الشهال .

# الممالم الأثرية

وتقوم كنيسة ميورقة العظمى فوق موقع المسجد الحامع ، على مقربة من البحر ، تجاه «القصر»الذى نتحدث عنه بعد، وتسمى الكتدرائية أو "La Seo" ، وقد أسست عقب افتتاح النصارى لميورقة ، فى أو اسط القرن الثالث عشر : والمعروف أن مصلاها المسمى « بالمصلى الملكى» "Capilla Real" وهو أقدم أجزائها ، يقوم فوق جزء المسجد الذى كان به الحراب . وهى كنيسة عظيمة مبنية على الطراز القوطى ، وقد استغرق إنشاؤها بضعة قرون ، ويسمى بابها الذى يطل على ناحية البحر « باب المنظرة » "Puerta del Mirador ، وهو عقد قوطى شاهق .

وتوجد في ميورقة خلاف الكنيسة العظمى ، عدة كنائس أثرية أخرى ، في مقدمتها كنيسة القديس ميجيل "San Miguel" ، الواقعة في الشارع المسمى مهذا الاسم، على مقربة من « الميدان الكبير » . والمعروف من تاريخها أنها كانت مسجداً ، وحول إلى كنيسة عند دخول النصارى الفاتحين المدينة .

كما يوجد ديرسان فرنيسسكى، وقد أنشىء فى أواخر القرن الثالث عشر ، وله صحن ذو عقود على الطراز الأندلسي .

قصر المُدَينة: "Almudaina" وهو صرح قديم ضخم، يقوم قبسالة الكنيسة العظمى من ناحية الغرب، وهو اليوم مقر القيادة العسكرية ودارالمحفوظات العامة. وتدلى واجهته العتيقة، وبناؤه الوعر الحصين، بأنه كان حصناً وقصراً.

والمعروف من تاريخه أنه كان قصراً للولاة والأمراء المسلمين ، شيد فوق أنقاض صرح رومانى قديم ، واستمر مقراً لهم حتى سقطت ميورقة فى يد التصارى ، وعندئذ غدا صرح «المُدَينة » مقاماً للملوك النصارى ، وعدل بناوه وغير مراراً ، حتى صار إلى وضعه الحاضر .

وفى داخل قصر المدينة فناءكبير مربع ، ذو عقود عربية من الناحيتين ، وفي وسطه النخيل على الطراز الأندلسي .ولم يبق في هذا الصرحالعتيق من عهدهالأندلسي

سوى القليل ، من ذلك فى فنائه الداخلى الذى يسمى « فناء الملكة » نافذتان فهاعقود عربية ، وحوض نافورة عربى الطراز ، وهيكل عقد عربى يقوم فى أعلى الحدار فى أحد ممراته . و توجد أيضاً عدة قطع زخرفيه من أعمدته القديمة ملقاة فى الحديقة المحاورة .

ويقوم القصر على نفس الربوة المرتفعة التي تقوم عليها الكتدرائية ، ويحيط به من الناحية اليمني سورحصين مبني بالحجارة الضخمة ، منحدر إلى أسفل، وفي نهايته برج قد يرجع إلى العصر الأندلسي .

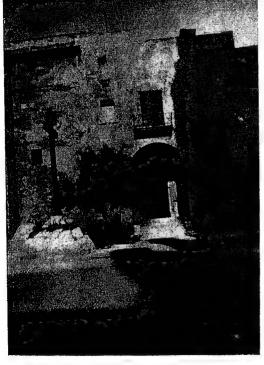

ميورقة . واجهة قصر المدينة

وعلى ذكر الأسوار نقول إنه لم يبق من أسوار المدينة الإسلامية ، سوى الحزء الذى يقع جنوب الكتدرائية على البحر ، ويحمى ساحها المطلة عليه والمسهاة «بالمنظرة» ، وبقية أخرى في الناحية الشرقية ، في الشارع المسمى «باب البحر» على مقربة من موقع «باب البحر» القديم . وفي هذه الجهة توجد أيضاً قلعة عربية صغيرة ، تقع في ميدان المعبد "P. de Temple" القريب ، كان يحتلها «فرسان المعبد » عقب الفتح النصراني .



ميورقة . الكنيسة العظمي وقصرالمدينة ، وقد ظهرت بقية الأسوارالعربية مشرفة على البحر



ميورقة . فناء الملكة داخل قصر المدينة

عقد المدينة : ولم يبق من عقود الأبواب الأندلسية القديمة سوى عقد «باب المدينة » وهو يقع فى وسط شارع المدينة "C. Almudaina". ويعتبر هذا الشارع الصخرى العتيق من أقدم شوارع ميورقة ، وهو بقية ظاهرة من المدينة الأندلسية حيث يبدو طرازه الأندلسي ، فى شكله وفى منازله من الحانبين ، وفى أبواها ذات العقود العربية .

وأما عقد المدينة فهو عقد حجرى ، يبلغ سمكه من الداخل مترين ، وارتفاعه نحو ثمانية أمتار ، واتساعه أربعة ، وهو اتساع الشارع ، وتعلوه غرفة حجرية

ذات كوة صغيرة . وفي هذا الشارع تقع عدة منازل قديمة ، ترجع إلى القرنين الرابع عشر والحامس عشر، وسها أفنية وشرفات ونوافد يغلب علماالطابع الأندلسي. ويوجدفى هذا الشارع أيضآ متحف صغبر، هومتحف الجمعية الأثرية المساة « لوليانا »، وقد شاهدنافيه رأس محراب عربى له عمودان رفيعان من الرخام ، وبضعة شواهد أوقطع من شواهد قبور إسلامية ، على بعضها نقوش كوفية باسم المتوفى أو عام وفاته .

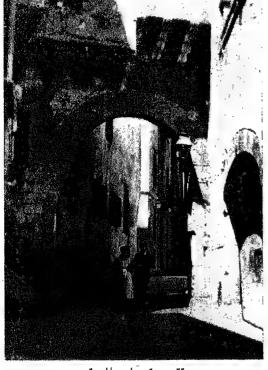

ميورقة , عقد باب المدينة

ويفضى شارع المدينة

إلى شبكة من الدروب العتيقة الضيقة ، مثل شارع مورى "Morey" ، وشارع سرا "Serra" ، وشارع « النقاء » ، "Pureza" ، وهي كلها من طراز شارع المدينة ، وكلها تدلى بأنها كانت من أحياء المدينة الأندلسية القدعة .



ميورقة . فناء دير سان فرنسيسكو ذو العقود العربية



ميورقة . حصن بلڤير (المنظر الجميل)

الحامات العربية : وفى إحدى هـذه الشوارع وهو شارع سراً ، تقع الحمامات العربية ، وهى بقية خربة مشوهة من حمامات أندلسية ، يبدو عليها أثر الاحتراق ، وهى عبارة عن مربع فى كل ضلع من أضلاعه ، ثلاثة عقود.ويحتوى جميعاً على اثنى عشر عقداً رفيعة ، وتعلوه قبة صغيرة قد جردت من نقوشها ، ولم نر بها أية نقوش أو كتابات ، لأن النار قد أتت على قشرتها الحارجية . وفى وسط الفناء فجوة كبيرة قديمة .

وتقع هــذه الحمامات داخل حديقة منزل خاص ، هو منزل السيد پيدرو موريل "Don Pedro Morel" ، والمقول أنها ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى أو الحامس الهجرى ؛

فى المتحف الأسقى : ويحتفظ المتحف الأسقى "Museo Diocesano" ، بلوحة حجرية من العصر الإسلامى حجمها نحو ٥٠ × ٣٠ سنتيمتراً ، وهي عبارة عن شاهد قبر لمن يدعى سليمان بن منصور ، وعليه كتابة كوفية ساذجة جداً ، وقد كادت تمحى وهذا نصها :

«بسم الله الرحمن الرحم . يا أيها الناس إن وعد الله حق . هاذا قبر سليمن بن منصور رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه ، إنه توفى اليوم الأحد لست وعشرين يوماً خلون من ذى القعدة من سنة سبع وخمسين وثلث مائة » .

وتوجد فى الطابق الأعلى لهذا المتحف قطعتان كبيرتان من الخشب ، طول كل مهما نحو خمسة أمتار وعرضها متر ، وقد زينتا بنقوش مدجنية ، على شكل نجوم مضلعة ، بارزة فى إحداهما ، ومحفورة فى الأخرى .

كما توجد قطعة خشبية أخرى ذات زخارف مدجنية ، وأطباق خزفية جميلة مذهبة من عصر الوريسكيين ، وأباريق خزفية أندلسية .

وعلمت أنه توجد ببلدة ماناكور لوحة حجرية أخرى ، قد نقش علها « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » .

الأثر المسمى باللونخا''Lonja'': وهو عبارة عن قاعة قوطية كبيرة ، على شكل صحن الكنيسة ، تقع فى شارع «ساجريرا » "Paseo Sagrera" الضخم الممتد على طول البحر ، والذى يتوسطه صفان من النخيل المثمر ، وهو يرى بكثرة فى شوارع ميورقة وميادينها .

وقد كانت اللونحا فى العصور الوسطى ، كمثيلاتها فى كثير من المدن الإسبانية ، تستعمل للتعامل والبيع والشراء ، وهى اليوم تستعمل متحفاً للصور . وقد رأينا من بينها صورة بريشة سوريانو موريليو ، يصور فيها أبا عبدالله آخر ملوك الأندلس وهو سائر فى ركبه مع أمه وزوجته وابنته ، على مقربة من غرناطة ، فى الموضع الذى يسمى إلى اليوم « زفرة العربى الأخيرة » ، وهو يبكى وأمه تنحى عليه باللائمة « لأنه يبكى كالنساء ملكاً لم يستطع أن يدافع عنه كالرجال » .

ويوجد فى ضاحية ميورقة ، الحصن المسمى حصن « المنظر الحميل» "Belver" وهو يقع على ربوة تطل على المدينة . وله فناء ذو عقود ، ويتكون من طابقين بيضاويين ويطلان على الفناء ، وله برج عال . وهو من إنشاء الملوك النصارى ، أنشأه الملك خاممي الأول في بداية القرن الرابع عشر .

#### وثيق\_\_\_ة عربية

# بتقسيم أراضي ميورقة

وتحتفظ دار المحفوظات البلدية بمدينة ميورقة ، بوثيقة عربية وحيدة ترجع إلى عصر الفتح النصرانى ، وهى عبارة عن عقد أو اتفاق لتقسيم الأراضى بمدينة ميورقة بين زعماء النصارى الفاتحين ، يتكون من تسع ورقات مستطيلة (حجمها نحو ٣٠ × ١٥ سنتي) ، وأمام كل صفحة مقابلها باللغة اللاتينية واللغة القطلونية ، ويكون المجموع كراسة كبيرة مستطيلة . وتعرف هذه الوثيقة فى تاريخ ميورقة ، بكتاب أوعقد تقسيم ميورقة "Repartimiento de Mallorca"

وتعنى الوثيقة أُولا ببيان الأقسام المختلفة وأصمابها على النحو الآتى :

١ ــ القسم الحاص بالأقماط وشركائهم فيه .

٢ ــ ويقسم هذا القسم إلى أربعة أقسام يعطى كل قسم مها إلى الآتين:

(۱) قبط ننوا جزين (ب) بيشب برشلونة وشركاؤه (ج) القمط أنبرياش (د) جليام ماجوره وشركاؤه . ثم تعود الوثيقة فتبين هذه الأجزاء تباعاً بالتفصيل (ورقة ۱ و۲).

وتتحدث الوثيقة بعد ذلك عن تقسيم «جميع الأراضي التي بخارج المدينة » إلى قسمين : الأول «وهو النصف الواحد الذي صار إلى الري رغون وشركايه». ثم تسمى الأعيان الداخلة فى هذا القسم ، وتقسمه بعد ذلك إلى أربعة أقسام . وتعدد الأعيان والمزارع الداخلة فى ذلك .

ثم تقول «وقسم رابع منها وهو الربع الواحد الذي صار لحليام ماجوره». ثم « القسم الرابع الواحد الذي صار إلى القمط أنبرياش.».

تقول «ويقسم حميع ما بمدينة ميورقة ، على ثمانية أقسام تحت صورها» «قسم وهو النصف الواحد ... وهو الذي صار إلى الري رغون وشركايه ، من ضعد المليون إلى مسجد عبد الملك إلى جنة المصامدة ...» .

وقسم «وهو النصف الواحد أيضاً ، ويحوزه من صور المدينة من برجالحهام على الطريق من باب المدى إلى المسعى ، وحفير الصور إلى برج الحهام ، بمقربة مخزن الضيان ، إلى الوادى إلى باب البلياط بطول الصور إلى باب المدى .

« وقسم ثانى منها وهو الربع الواحد الذى صار للبشب برجلونة وشركايه فيه ، ويحوزه من مسجد الزنقة إلى دار الحاج داود إلى قنطرة باب الغدر إلى الصور إلى باب الحديد ».

« وقسم ثالث منها وهو الربع الواحد ، وصار لحليام ماجورة منقاده وفرسانه شنجيشه وأصحابهم ، ويحوز من حايط رياض أبو يحيى الملاصق باب البلياط بطول شارع الكدية إلى مسجد بريقة ، إلى دار الحاج داود إلى باب الغدر من ناحية الحوف» .

ويرد خلال تحديد البقاع والأماكن المقسمة، كثير من أسماء الخطط والأعيان والضياع الميورقية في العهد الإسلامي ، مثل رحي الشجر . رحي الدب . رحل السفاح . رحي اللوزة . رحي ابن مدرك . جنان الصباغ . جنان الطرطوشي . رحل الصفار . رحل ابن الأصفر . رحل ابن قطيعة . رحل بشير . رحل الفخار . . الخومن أسماء الأبواب : باب الكحل . باب البلد . باب البلياط . باب المدى . وجاء في صفحة ١٢ من الوثيقة في الثلث الأول منها ما يأتي :

« لمنا وقع الاتفاق على أن تقسم جميع أراضى جزيرة ميورقة نحارج باب البلد على نصفين سويين ، وينقسم كل نصف على أربعة أقسام ، وقع الاتفاق على أن يبقى من خوز الأحواز للمدينة من الواد اليابس إلى رحل المعبرة بقطين إلى الرابطة عربين إلى حد رحل القرازة . . » .

وتحدد الوثيقة بعد ذلك الأقسام « التي صارت للقمط ننوا ، والتي صارت



... ميورقة . الصفحة الأولى من مخطوط وثيقة التقسيم العربية المحفوظ بدار محفوظات ميورقة

للبشب برجلونة وأصحابه ، وللقمط أنبرياش وشركايه ، ولغليام ماجور ه منقاده وشركايه » وليس لهذه الوثيقة تاريخ . ولكن يستفاد من موضوعها أنها ترجع إلى ما بعد فتح النصارى لميورقة بقليل ، وقد وقع هذا الفتح بين سنتى ١٢٢٩ و١٢٣٦م ولسنا نعرف من جهة أخرى سبباً لكتابة هذه الوثيقة بالعربية ، وهي تختص بتقسيم الأملاك المفتوحة بين النصارى ، مقابل نصها اللاتيني والقطلاني ، إلا أن يكون ذلك لتعيين الأعيان والحدود بأسمائها العربية الصحيحة ، التي لم تكن قد غيرت أو حرفت بعد، ولتعريف الأنصبة الممنوحة بدقة تنفي الاضطراب واللبس. وعلى أي حال فإن محتويات النص العربي لهذه الوثيقة ، تلقي أعظم ضوء على خطط مدينة ميورقة الإسلامية ، وعلى حدودها ومعالمها .

وما زالت توجد إلى اليوم بجزيرة ميورقة ، عدة بلاد وقرى تحتفظ بأسمائها الإسلامية ، مثل بنى سالم أو بنى عبد السلام "Benisalem" والكدية "Alcudia"، وبنى على أو بنى العالى Beniali وغيرها ؛ كما أنه توجد أسماء ميورقية ترجع إلى أصول عربية واضحة ، مثل Bennasar وهو ابن نصر ، وBeniatzar ولعله بنى الزار أو بنى الزرع ، وغير ذلك .

ومما يجدر ذكره أنه يوجد بين سكان ميورقة بعض الغجر ، وهم يعيشون في بعض الشوارع القريبة من الكتدرائية والقريبة من « اللونخا » . وقد علمت أنه توجد منهم أقليات تعيش في أنحاء الحزيرة ، ولكني لم أقف على حقيقة عددهم .

#### مدينة سيوليين

وقد زرنا مدينة سوليو Soller، وهي مدينة صغيرة تقع شمالي ميورقة على مقربة من البحر ، وتبعد عنها نحو ساعة بالقطار . وهذه المنطقة التي تفصل بين البلدين ، تختلف بين البسائط والتلال ، وتنمو بها غابات الزيتون بكثرة . وتقع سوليير نفسها في منطقة جبلية في واد عميق تحيط به الحبال ، وهي مدينة حديثة أنيقة المظهر ، ولكن تخترقها من الحانبين شوارع ضيقة ، وتبدو بها أشجار النخيل والكروم وليس بها من الآثار ما يزار ، ولم نلمح فيها ما يذكرنا بالطابع الأندلسي سوى دروبها الضيقة الملتوية . والظاهر أن هذه البسائط الحضراء الحميلة الواقعة بين ميورقة وسولير ، وهي التي تكون المثلث الشهالي الغربي من الحزيرة ، كانت مهبطاً طيباً للمستعمرين المسلمين .

# ∨ – قسطلونة Castellon

تقع مدينة قرسُطلونة ، فى منتصف المسافة بين طرطوشة وبلنسية ، وهى إلى بلنسية أقرب ، وهذه الرقعة الساحلية التى تمتد بين طرطوشة وقسطلونة ، تختلف فى البداية من الحضرة اليانعة ومناطق الكروم وغابات الزيتون ، إلى منطقة ، تتخللها التلال ، ويغلب عليها القفر ؛ ثم تضيق الرقعة قبيل قسطلونة فيما بين البحر والحبال ، وتغلب عليها الخضرة .

وقسطلونة من مدن الأندلس الشرقية ، التي يرتبط تاريخها معظم الوقت يتاريخ بلنسية ، وهي اليوم تبدو في ثوب مدينة أوربية حديثة ، وتشغل السهل بعد أن كانت أيام المسلمين تشغل الربوة التي تقع شمال مكانها الحالى ، ومن ثم كان اسمها الحديث وهو «قسطلونة السهل» Castelion de la Plana

وهى مدينة متوسطة الحجم ، مثلثة الرقعة ، تقع على مقربة من مصب نهر مخارس Mijares ، ويرى النخيل فى شوارعها وميادينها ، ويبلغ سكانها خمسة وثلاثون ألفاً .

ولاتوجد فى قسطلونة أية معالم أثرية أندلسية أو غيرها ، وحتى كنيستها القديمة الرئيسية أحرقت أيام الحرب الأهلية ؛ وكل ما هنالك أنه توجد بقايا الهنظرة العربية فوق نهر مخارس، على بضعة كيلومترات من المدينة ، وهى قنطرة صخرية تحمل إليها الماء من مصب النهر ، وقد أكد لى السنيور كادينا أمين المتحف والمكتبة البلدية ، أنه لاتوجد فى قسطلونة أو أحوازها ، أية أطلال أو نقوش أندلسية أوموريسكية ، وأن المنطقة كلها فقيرة جداً فى هذه الناحية . أما المتحف فإنه يضم بقايا آنية خزفية ، وبضعة أطباق وألوان أندلسية مصححة ، عثر عليها فى حفائر قسطلونة ، ومنها ما يرجع إلى عصر الحلافة ، ويرجع باقيها إلى عصور متأخرة ، ولاسيا العصر الموريسكي ، وقد أطلعنا السنيور كادينا على هذه البقايا الخزفية ، فوجدناها خالية من كل كتابة عربية ، وليست لها أهمية أثرية تذكر.

وقد سقطت قسطلونة فى يد النصارى فى أوائل القرن الثالث عشر قبل سقوط بلنسية بقليل.

وعلى مقربة من قسطلونة ، فى طريق بلنسية ، تقع بـُرّيانة Burriana ، وهى بلدة أندلسية عريقة ، وهى اليوم بلدة صغيرة حديثة المظهر والتخطيط، وليس بها آثار تذكر . ويرى بها النخيل ، وتمتد من بعدها فى الطريق إلى بلنسية ، حدائق البرتقال اليانعة إلى مسافات بعيدة .

# ۸ – شاطبـــة

#### Játíva

كانت شاطبة من القواعد الأندنسية العريقة ، وكانت أيام المسلمين مدينة عامرة زاهرة ، وقد بكاها أبو الطيب الرندى في مرثبته الشهيرة :

فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيّان

أما اليوم فإن شاطبة بلدة صغيرة متواضعة ، يغلب عليها طابع القدم ، ولايتجاوز سكانها خمسة عشر ألفاً .

وتقع شاطبة على قيد نحو خمسن كيلومتراً جنوب غربى بلنسية ، على مقربة من البحر الأبيض المتوسط ، ويمتد فيا بين البلدين بسيط حميل خصب يغص بالحقول اليانعة ، وتنمو فيه محاصيل الذرة والأرز والبقول ، وغابات الزيتون وحدائق البرتقال . وتحد الحبال هذا البسيط الأخضر من الحانبين ، ولكن على بعد شاسع . وهذه البقعة النضرة هي من أخصب ما شهدت من البسائط الإسبانية.

وقد لفت نظری أسماء عدة من البلاد ، التي تقع في طريق شاطبة وعلى مقربة منها ، وهي أسماء عربية واضحة مثل« الحزيرة » Alcira « والحميسي »Algemisi و « بني فايز »Berifays «و بني مسلم» Berimuslem و « البريق» Berifays وغير ها.

وعلى مقربة من شاطبة تبدو أشجار النخيل في سائر القرى ، عالية مبعثرة هنا وهنالك ، وتبدو في ظاهرها حقول الأرز بكثرة تلفت النظر ، كما تبدو حدائق البرتقال الحميلة ، وتمتد هذه المنطقة حتى مشارف المدينة . بيد أنه تتوسطها بقعة مجدبة ، تتخللها الحبال والمستنقعات . ويقع هذا البسيط الأخضر على ضفة نهر « البيضاء » Albaida ، الذي يجرى على مقربة من المدينة ، وهو أحد أفرع نهر شعر .

وشاطبة من أقدم المدن الإسبانية ، ويرجعها التاريخ إلى عصر الفينيقيين ، وقد كانت فى العهد الرومانى مدينة عامرة مزدهرة . واحتفظت بأهميتها ورخائها أيام القوط . وزادت فى ظل العهد الإسلامى أهمية وازدهاراً ، واشتهرت بمزارعها وحدائقها اليانعة ، ولبثت من أهم قواعد الأندلس الشرقية ، تلى بلنسية ومرسية

فى الأهمية حتى افتتحها النصارى ، بعد أن حاصروها مراراً متوالية ، على يد ملكهم خايمي الأول في سنة ٦٤٧ ه ( ١٣٤٩ م ) .

وتبدو شاطبة اليوم فى ثوب مدينة أثرية ، لما تحتويه من أديرة وقصور قديمة . وهى تقع فى حمى الربوة العالية ، التى تقع عليها أطلال حصنها الشهير ، تحيط به سلسلة من التلال العالية . وهى متوسطة الحجم مستطيلة الرقعة خترقها شارع عريض ظليل ، ومعظم شوارعها قصيرة تظللها أشجار التوت العتيقة ، وبها عدة ميادين أثرية يزدان بعضها بالنوافير والتماثيل ، وشوارعها الصاعدة المتجهة إلى الربوة ضيقة ملتوية تنم عن أصلها القديم ، ومنازلها منخفضة لا تزيد عن طابقين أو ثلاثة ، وهى تتخذ على العموم طابعاً خاصاً ، يغلب عليه القدم واللون الأثرى ، وهى من ناحية طابعها الحاص وطرازها الأثرى المخضرم ، تبدو على شاكلة قرينتها مرسية .

## الحصن والأسوار

وأهم معالم شاطبة الأثرية ، هو الحصن الكبير الذي يشغل منطقة شاسعة ، فوق حافة الربوة الصخرية الوعرة ، التي تشرف على المدينة من ناحية الغرب، والتي تعرف بجبل برنيسا Bernisa . وهي عالية جداً ترتفع عن البسيط الذي تقع عليه المدينة ، زهاء ألف وثما نمائة متر ، ويصعد إليها بواسطة طريق معبد تخترقه السيارة . وقدصعدت إليها برفقة الأستاذ العلامة الدكتور كارلوس سارتاوو كاريرس عضو أكاديمية التاريخ ، وهو أمين متحف شاطبة ومو رخها ، وقد كتب عن حصنها مؤلفاً تاريخياً و أثرياً قها .

ومن التجاوز أن يقال الحصن ، إذ يوجد فى الواقع حصنان ، ومجموعة كبيرة مختلفة من الأطلال والأسوار . ويعرف أحدالحصنين بالحصن القديم Viejo كبيرة مختلفة من الأطلال والأسوار . ويعرف أحدالحصنين بله المجموعة الأثرية أسوار واحدة . ويقع الحصن القديم ، وهو أصغر الحصنين فى الطرف الأيسر للربوة ، فوق أكمة منعزلة يصعب الوصول إليها ، وهو يرجع فيما يبدو إلى العصر الرومانى أو إلى عصر القوط . وتقع أطلال الحصن الكبير فى الناحية اليمنى ، وهى تحتوى على مجموعة منوعة من الأبواج والساحات والسلالم . وفى هذه المحموعة ،



شاطبة . الجبل الذي يقع الحصن في أعلاه



شاطبة . أحد أبراج الحصن

نلمح بعض مظاهر العارة العربية . والمرجح من الناحية التاريخية في شأن الحصن أو الحصنين ، أنهما يرجعان إلى العصر القديم ، وأنه قد توالت عليهما خلال مختلف العصور المتعاقبة ، من الرومان والقوط والعرب ثم الإسبان ، إضافات وتغييرات كثيرة . بيد أنه يغلب عليهما الطابع القوطى الأندلسي . وموقع الحصن الكبير على الربوة العالية المشرفة على المدينة ، شبيه بموقع القصبات الأندلسية التي سوف يأتى ذكرها ، في مالقة وألمرية وغيرهما ، من وعورة الموقع ومنعته ، وتحكمه في

المدينة من الناحية الدفاعية . وإذاًفقد كانهذا الحصن أيام المسلمين ، هو قصبة شاطبة . ومما يو يد صحة هذا الفرض ، أنه ما زال يوجد في أسفل الربوة باب معقود أندلسي الطراز .

ويوجد فوق مرتفع بارز بين أطلال الحصن الكبير، مصلى تاريخي أقامته إحدى ملكات اسبانيا، في القرن الخامس عشر.

كما أنه يوجد به سجن ملكى قديم ، وهو مما أنشأه فيه الملوك الإسبان ، وهو عبارة عن غر فة داخلية مظلمة شديدة المنعة . وقد سحن في

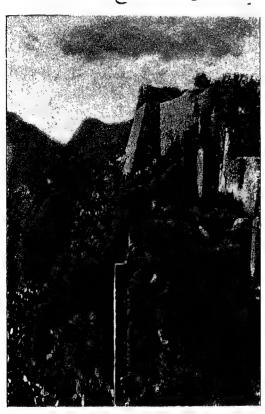

شاطبة . أطلال الحصن

هذا المطبق ، عدة من الأمراء والأكابر الإسبان ، خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وأحيطت سيرهم ومحنهم بطائفة من!القصص المشجى .

وأما أسوار شاطبة فقد بقى منها جزء كبير ، مما يحيط بالحصن من الوراء ، وهى مزيج مما شيده الرومان والقوط والعرب ، ثم الإسبان بعد استرداد المدينة الكنيسة العظمى: من المحقى أن كنيسة شاطبة العظمى المساة "اعوم الماية الحنوبية ، فى فوق موقع المسجد الحامع ، وهى تقع فى وسط المدينة من ناحيتها الحنوبية ، فى ميدان كبير. وكان الإسبان حينها استولوا على المدينة فى سنة ١٧٤٩ م ، قد حولوا المسجد كعادتهم إلى كنيسة ، ثم هدم المسجد ، وأنشئت مكانه كنيسة عظيمة فخمة فى القرن الرابع عشر ، تمتاز بزخارفها الرائعة من طراز عصر الإحياء . وفى خلال الحرب الإسبانية الأهلية ، أحرقت الكنيسة وأصابها تلف كبير ، ثم أصلحت وجددت فى الأعوام الأخيرة .

وفي ميدان الكنيسة تمثال للبابا كالكستوس الثالث ، الذي تولى عرش البابوية من سنة ١٤٥٥ إلى ١٤٥٨ م ، وهو إسباني من أبناء شاطبة . ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن البابا اسكندر السادس أو اسكندر بورچيا ، هو أيضاً من أبناء شاطبة ، وهو ابن أخي البابا كالكستوس ، وكلاهما من أسرة « بورخا »' Borja"الشهيرة ، التي حرف اسمها فيا بعد إلى « بورچيا » "Borgia" . ثم إن بلدة جانديا الصغيرة التي تقع على البحر شرقي شاطبة ، هي التي اتخذها اسكندر السادس فيا بعد لقباً لإمارة ابنه الكبر حيث سماه « دوق جانديا » .

ويبدى مؤرّخو شاطبة من أبنائها ، اعتزاراً فى تواريخهم ، بأن بلدهم قدمت إلى الكرسي الرسولى اثنين من البابوات وسبعة كرادلة من أبنائها .

ويوجد في شاطبة بضع كنائس أخرى، وعدد من الأديرة والقصورالتاريخية، التي ترجع كلها إلى العصر النصراني .

فى متحف شاطبة : وفى شاطبة متحف يضم طائفة نفيسة من الذخائر الأثرية ، إيبرية ورومانية وأندلسية ، من تماثيل وأحواض وأحجار ونقوش ولوحات وآنية خزفية . وقد رأيت فيه التحف الأندلسية الآتية :

أولا عقد مزدوج من الرخام وفوقه كوتان . وفى أفاريزه نقوش مدجنية من أحرف عربية ، تو لف كلمات لامعنى لها . وقد انتهيت بعد فحصه إلى أنه ليس من آثار شاطبة الإسلامية ، وأنه من صنع عصر متأخر ونقوشه مدجنية بارعة . ويويد ذلك ما ذكره لى الأستاذ سارتاوو ، من أنه أخذ من قصر أحد الدوقات الإسبان .

ثانياً ــ يوجد أيضاً عقد عربي لحمام مكون من ثلاثة عقود وعمودين. وهو فيما يرجح من صنع أندلسي إسلامي بيد أنه لايحمل أية كتابة.

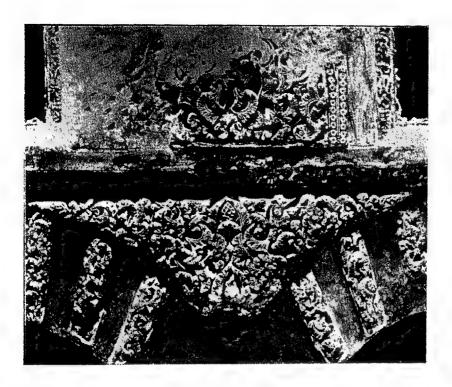

متحف شاطبة . زخارف عقد الحمام العربي

ثالثاً ــ والأثر الذى يلفت النظر حقاً ، هو حوض من الرخام على جوانبه تقوش وصور شبه رومانية ، تتكون من أشخاص وطيور ووحوش . وقد أكد لى الأستاذ سارتاوو أنه من صنع عربى أندلسى ، وأنه بنقوشه الفذة يعتبر قطعة نادرة من الذخائر العربية المصورة فى اسبانيا . وقد وجد فى مدينة الحامة . هذا ويوصف هذا الحوض فى دليل المتحف أيضاً ، بأنه من الآثار العربية . بيد أنى لم أقتنع بهذا الرأى . ويوجد أيضاً فى متحف شاطبة ، عدة قطع رخامية من رووس أعمدة وغيرها مزينة بالزخارف العربية ، وهى من أصل إسلامى لاشك فيه .

وفى وسعنا أن نحدد معالم المدينة الأندلسية من موقع الكنيسة العظمى ، وهى تتوسط نصف المدينة الغربى ، ومن طبيعة أحيائها القديمة الواقعة فى سفح الربوة التي يقع عليها الحصن . وأما امتداد المدينة الحديث فإنه يبدو فى شطرها الشمالى ، الذى يحترقه الطريق العريض الظليل "Alameda" ، وينتهى بمحطة السكة الحديدية.

## ۹ - دانیـــــة

#### Denia

لم تكن دانية من القواعد الأندلسية المشهورة ، التي يتردد ذكرها كثيراً في تاريخ الأندلس ، ولم يسطع إسمها إلا في فترة قصيرة ، في أواسط القرن الحامس الهجرى ، حيمًا غدت أيام الطوائف عاصمة لمملكة مستقلة .

وتقع دانية فى ركن منعزل على شاطىء البحر الأبيض المتوسط ، قبالة جزيرة يابسة إحدى الحزائر الشرقية ، وفى منتصف المسافة بين بلنسية ولقنت . ويربطها بلقنت خط حديدى خاص ، يحترق رقعة ضيقة يحدها البحر من ناحية وتحدها الحبال من الناحية الأخرى ، وتحتلف من البسائط إلى التلال ، ومن الحضرة إلى القفر . وعلى مقربة من دانية يبدو البسيط الأخضر ، محصوراً بين الحبال من الناحيتين تغطيه غابات الزيتون ، فإذا أشرفت على دانية ، اتسعت جوانب البسيط الأحضر ، ورأيت إلى جانب أشجار الزيتون ، حقول الأرز وحدائق البرتقال والكروم ، ويمتد السهل وراء الحبال إلى مرمى البصر .

وتقع فی هذه الرقعة بلاد قلیلة متباعدة معظمها من القری البحریة ، ولیس بینها بلاد کبیرة سوی ضاحیة سان خوان ، وهی مصیف ذو شاطیء بدیع ، وبلدة « ألتیا » . بید أن الذی یلفت النظر حقاً ، هو أنه یوجد فی هذه المنطقة عدد من القری ، التی ترجع أسماؤها إلی أصول عربیة ، مثل بنی مرفیل ، وبنی لوبة ، وبنی دورم ، وبنی الشدوی ، وبنی جاسر ، وبنی عیسی ، وبنی دلیج ، وبنی أربج (۱) . وعروبة هذه الأسماء ظاهرة بالرغم من تحریف بعضها .

ودانية بلدة قديمة ، وكانت تعرف أيام الرومان باسم "Dianium"، وهى اليوم مدينة بحرية صغيرة لايجاوز سكانها ستة عشر ألفاً ، ولا يكاد منظرها المتواضع ، يذكرنا بأنها لعبت فى العصر الإسلامى دوراً ذا شأن ، وكانت أيام الطوائف عاصمة

Benisadevi, Benidorm, Benilioba, Benimarfill : هي بالإسبانية على التوالى (١)

Beniarbeig, Benidoleig, Benisa, Benigosar.

لمملكة عظيمة ، تضم الحزائر الشرقية « جزائر البليار» ، فيما بين سنتي ٢٠٥هـ ٢٣٦هـ ( ١٠١٤ – ١٠٤٤ م ) ، تحت رياسة مجاهد العامرى ، ثم ولده على الملقب بإقبال الدولة الذي حكم من بعده حتى سنة ٤٦٨ ه ( ١٠٧٦ م ) . وكانت دانية إبان تلك الفترة ، وحتى انتهاء الدولة المجاهدية في سنة ١٠٧٦ م ، من أعظم قواعد الأندلس الشرقية . وكانت مركزاً هاماً لتجمع الأساطيل الأندلسية الغازية ، التي كانت تجوب مياه البحر الأبيض حتى شواطي عفر نسا ، وجزيرتي كورسيكا وسردانية . وقد سقطت دانية في يد الإسبان في سنة ١٢٥٣ م ، وفقدت من ذلك الحين أهميتها ورخاءها تباعاً ، حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم .



دانية . منظر ناحية من القصبة

وهي اليوم بلدة صغيرة عتيقة الطراز ، ذات شوارع عريضة تظللها أشجار التوت ، ولكنها ساذجة غير مرصوفة ، ويحدها البحر من ناحية مع جزء من الحبل ، وبحدها المرج الأخضر والحبل أيضاً من الناحية الأخرى ، ويبدو الطابع الأندلسي في دروب دانية ومساكنها ذات الطبقتين أو الثلاث ، وذات السقوف المستوية والشرفات العربية ؛ ولايرى النخيل كثيراً في داخلها ، ولكن يرى في خارجها . والمدينة تشرف على مرج حميل أخضر في شكل نصف دائرة طرفها إلى البحر ، ووسطها تحت الصخرة ، وطرفها الآخر يحاذى المرج الأخضر ، وهو مرجوانر الحصب والحضرة، وبه حدائق المرتقال والكروم وغابات الزيتون.

وأما من الناحية الأثرية فإنه يوجد فى دانية الحصن أو القصبة فيما يبدو ، وهى تقع كالعادة فوق الربوة الصخرية ، التى تشرف على المدينة من الوسط ، ويحدها البحر من ورائها ، وهى اليوم مجموعة من الحرائب المتفرقة ، ومدخلها عقد عربى ، يليه قبيل الفناء الأعلى عقد آخر قصير متدرج فى الارتفاع ، وتطل من شرق على المرج الذى يحاذى المدينة ، وفى نهايتها طلل يقال إنه يرجع إلى العصر اليونانى ، يليه طلل آخر يسمى « القصر » "Palacio" وهو خرب ، وليست به إمارات تدل على أصله العربى . ويبدو هيكل الأبراج المنيعة فى هذه المحموعة من الحرائب ، كما يوجد جزء من الأسوار القديمة المتصلة بها .

وينوه صاحب الروض المعطار بمناعة أسوار دانية ، ومناعة قصبتها (١) .

وأغلب الظن أن هذه المجموعة من الأطلال ، تعين موقع القصبة الأندلسية القديمة ، وموقع القصر الملاصق لها .

بيد أنه لايوجد فى دانية كنائس قديمة ، يمكن أن تعين إحداها موقع المسجد القديم . وأقدم كنائس المدينة ترجع إلى قرنين أو ثلاثة . أما الكتدراثية القديمة ، التي كانت بها ، أيام أن كانت دانية مركز أسقفية ، فقد دثرت ؛ ويقال إن موقعها كان بجوار الحصن .

وليس فى دانية أية آثار أخرى ، وليس بها متحف.

ولدانية ميناءكبير ، ولكنه قليل العمق ، ولا تأوى اليه سوى سفن الصيد ، والسفن التجارية الصغيرة ، التى تتردد بين دانية والحزائر الشرقية ، وبينها وبين الثغور المغربية .

<sup>(</sup>١) الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ٧٦.

#### ١٠ – لقنت

#### Alicante

إن هذه البسائط المتباينة الطبيعة ، التي تمتد من بلنسية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط حتى لقنت ، تعتبر من أجمل بقاع اسبانيا الشرقية .

وهى تختلف بين بسائط خضراء وافرة الحصب ، تغطيها حقول الأرز وحدائق البرتقال المتوالية ، وغابات النخيل ، وتظللها الحبال عن بعد ، ثم تعقبها هضبات تمتزج فيها البسائط بالتلال وبالقفر أحياناً ، وتبدو فيها غابات الزيتون والكروم الضئيلة . وتستمر هذه الطبيعة المتواضعة حتى تصل إلى لقنت .



لقنت . أطلال القصبة المسماة حصن القديسة بربارة

ولَقَنْتُ هَى مدينة حميلة مشرقة ، تقع على حليج مستطيل على شاطىء البحر الأبيض المتوسط ، في حمى تل ضخم يظللها من الشمال، ويطلق عليه اسم يبدو عربي الأصل هو "Benacontii" (بني قنديل؟)، وهي من أهم ثغور اسبانيا الشرقية، لما تتمتع به من مرفىء محرى بديع . وقد شهدنا مها حين زيارتنا لها للمرة الثانية في صيف سنة ١٩٥٤، عدة من سفن الأسطول الأمريكي راسية في مرفعًا .

وهى مترامية الرقعة ، بيضاوية الشكل ، عليها مسحة حديثة محضة ، وتشقها شوارع كبيرة فسيحة وميادين فخمة ، ويزدان كثير من شوارعها وميادينها ، بصفوف من أشجار النخيل؛ وأهم وأحمل شوارعها هو بلا ريب شارعها البحرى الكبير ، الذي يمتد من أولها إلى آخرها على طول الميناء ، ويسمى «شارع النخيل "Calle de las Palmas" ، وهو يزدان فعلا بصف طويل مزدوج من النخيل القصير ، وتقع فيه أهم المصالح والمتاجر والفنادق والمقاهى . وفي المساء يغدو هذا الشارع الحميل متزه القوم ، وتبدو فيه أنوار الكهرباء معقودة بين النخيل ، في أوضاع ساحرة .

ويبلغ سكان لقنت نحو مائة ألف وخمسة آلاف نسمة .

وتتمتع لقنت بحركة صناعية وتجارية طيبة ، وتصدر المصنوعات القطنية والصوفية . وهي إلى جانب ذلك تعتبر من أحمل المشاتى الإسبانية ، ويقصدها كثير من عشاق الدفئ من سائر الأنحاء ، إذ لا تنقص درجة الحرارة فيها في يناير عن ثمانية عشر أو عشرين . بيد أنها في الصيف يلفحها حر لا يطاق .

وأما من الناحية التاريخية ، فإن لقنت ترجع إلى العصر القديم ، وقد كشفت بعض حفرياتها الأثرية الأخيرة، عن آثار تدل على أنها ترجع إلى العصر الإيبيرى. وكانت أيام الرومان تسمى مدينة « لوكنتم » "Lucentum". ولما فتحها المسلمون أطلقو اعليها اسم « لقنت» ، وهو الذي حرفه الإسبان إلى "Alicante". واستمرت تحت حكم المسلمين ، حتى استردها النصارى في عهد خايمي الفاتح في سنة ١٤٦ه ( ١٢٤٨ م ) ، بعد سقوط بلنسية بعشرة أعوام .

ولا توجد في لقنت آثار أندلسية واضحة . ولكن توجد بعض أطلال القصبة الأندلسية القديمة ، بين أطلال حصنها الذي يسمى حصن القديسة بربارة القصبة الأندلسية القديمة ، بين أطلال هذا الحصن على الربوة الصخرية التي تشرف على المدينة من الشمال والمسماة ( بني قنديل ) ، على ارتفاع نحو ثلاثمائة متر فوق سطح البحر ؛ وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفنية والأبراج المتصلة والمتدرجة ؛ ويرجع الأثريون إنشاءه إلى العصر اليوناني ، إلى نحو سبعة قرون قبل الميلاد ؛ وقد جدده المسلمون واتحذوه «قصبة » للمدينة . وكانت قصبة لقنت فيما يبدو من أمنع القصبات الأندلسية ، وإليها يشير صاحب الروض المعطار في كلامه عن من أمنع القصبات الأندلسية ، وإليها يشير صاحب الروض المعطار في كلامه عن

لقنت بقوله: «ولها قصبة منيعة جداً في أعلى جبل يصعد إليه بمشقة وتعب» (١). والمعروف أن البرجين الرئيسيين في أطلال الحصن ، هما من بقايا القصبة الأندلسية. وليس في لقنت آثار أخرى أندلسية أو غيرها ، سوى حصن سان فرناندو وهو حديث الإنشاء. وليست ما كتدرائية لأنها ليست مركزاً لأسقفية. وأقدم

لقنت . وأجهة كنيسة سانتا ماريا

كنائسهاهى كنيسة سانتا ماريا 'Santal Maria' المقول بأنها تقوم فوقموقع المسجدالقديم، وهي تقع على مرتفع من الأرض، وقد بنيت في القرن الرابع عشر على الطراز القوطى، ولها واجهة عيلة ، وهي صغيرة ولكن فخمة .

وتحيط بهذه الكنيسة شبكة من الشوارع الضيقة الصاعدة نحو الصخرة ذات الحصن والظاهر أن هذه المنطقة ، وهي الحزء القديم من المدينة ، تقوم على أنقاض المدينة الأندلسية القديمة .

ويوجد خارج لقنت على البحر ، غابات نخيل كثيرة ،

تمتد نحو كيلو متر على مقربة من الشاطىء ، ثم تليها غابات الزيتون وحدائق التين والرمان إلى مدى طويل .

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ١٧٠ .

## مدينة ألش

#### Elche

ولا نستطيع ونحن نتحدث عن لقنت ، أن ننسى ضاحيتها الجميلة « ألش »، وهي أيضاً مدينة أندلسية عريقة .

وتقع ألش فى جنوب غربى لقنت ، على قيد عشرين كيلومتراً منها . وإنك لترى قبيل ألش وعلى طولها ، أروع منظر يمكن تصوره ، من غابات النخيل المتجمعة ، فإن هذه الغابات الرشيقة الباسقة ، تمتد أميالا فى رقاع كثيفة منسقة من النخيل العالى المثمر ، الذى يقدر عدده بنحو مائة ألف نخلة ، والذى يعتبر تمره أهم موارد مدينة ألش .

ووجود هذا النخيل في ألش ظاهرة قديمة ، يشير إليها ياقوت عند ذكر المدينة ، ويقول لنا « وفيها نخيل جيد لا يفلح في غيرها من بلاد الأندلس »(١).

وألش مثل لقنت مدينة قديمة ، ترجع إلى العصر الرومانى ، وكانت أيام المسلمين مركزاً من مراكز العلم فى شرقى الأندلس ، وإليها ينتمى بعض أكابر العلماء.

ويوجد في ألش أثر أندلسي هام ، هو البرج المسمى « برج قلهرة » ، وهو يقوم فوق باب ألش القديم .

ويوجد كذلك الصرح المسمى « بالقصر » "El Al.áz. r"، وقد كان قلعة من قلاع سور ألش القديم ، فحوله الملوك الإسبان إلى مقام ملكى حصين . والظاهر أنه يرجع قبل تغييره وتجديده على يد الإسبان إلى أصل أندلسي ، حسيا قد يدل عليه اسمه العربي المستعار .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان تحت كلمة ألشن.

## ١١ — أوريولة

#### Orihuela

تقع مدينة أوريولة بين ألش ومرسية ، على قيد عشرين كيلومترا من شاطىء البحر الأبيض المتوسط ، في بسيط أخضر يانع تغطيه الحقول والحدائق الغناء ؟ وتبدو فيه أشجار النخيل العالية ، وتحميها الحبال من الأمام والحلف ، وهي مستطيلة الرقعة يخترقها نهر شقورة من الوسط ، وتجمع في طرازها بين مظاهر القديم والحديث . فأحياؤها الأمامية ما بين المحطة والهر ، حديثة الطابع ذات شوارع واسعة ظليلة ، وأحياؤها التي تلي النهر ضيقة قديمة الطراز ، وشارعها الكبير الممتد من المحافية إلى وسط المدينة ، تظله الأشجار الباسقة من الحانبين ، وفي وسطه كورنيش حميل مرصوف ، أقيمت على جانبيه أشجار الزينة والمقاصير الحميلة .

ويبلغ سكان أوريولة زهاء خمسة وثلاثين ألفاً .

ولأوريولة في تاريخ الأندلس قصة خاصة ، فقد كانت قاعدة لمملكة تدمير القوطية ، ولما حاصرها المسلمون عقب الفتح بعامين ، دافعت عن نفسها ببسالة ، واستطاع أميرها تيوهمير أن يعقد مع عبد العزيز بن موسى أول ولاة الأندلس صلحاً ، محتفظ فيه باستقلال مدن مملكته السبعة ، وفي مقدمتها أوريولة ، نظير دفع جزية معينة .

وكانت أوريولة بعد انهيار الخلافة الأندلسية ، وقيام دول الطوائف تتبع على الأغلب إدارة مرسية . وظلت كذلك حتى سقطت فى أيدى النصارى على أثر انهيار الأندلس الشرقية ، وسقوط بلنسية ومرسية ، وذلك فى سنة ١٢٦٢م ، (٦٦١ه) .

وتقوم أطلال القصبة الأندلسية القديمة ، فوق قمة صخرة عالية وعرة تشرف على طرف المدينة الخلفي ، وقد صعدنا الصخرة إلى أقرب نقطة ممكنة من القصبة، وهي عبارة عن أطلال ، يبدو منها جزء من الواجهة وقواعد لبعض الأبراج ، ومن تحتها أسوار قديمة يغلب عليها البلى ، ولم يبق لهذه الأطلال الدارسة قيمة أثرية تذكر ،

اللهم إلا ما تدلى به من تحديد موقع القصبة القسديمة . ويوجد فوق الربوة مقابل الحصن دير ومعهد ديبي كبير ، ترى من شرفته المدينة من عل في منظر رائع . وإلى هذه القصبة يشير صاحب الروض المعطار في حديثه عن أوريولة بقوله: «ولها قصبة في نهاية من الامتناع على قنة جبل »(١) .

وقد كانت قصبة أوريولة وأسوارها الإسلامية ، ما تزال قائمة حتى أواخر

القرن الثامن عشر ، حسما يدل على ذلك قول الغزّال حين زيارته لأوريولة : « وقد أحاط بالمدينة سور من عمل المسلمين رحمهم الله من الحهات الثلاث ، ينتهى من طرفه بجبل شاهق عليه قصبة للمسلمين أيضاً » (٢٢).

ومن المعروف أيضاً أن كنيسة أوريولة العظمى ، تقوم فوق موقع المسجد الحامع ، وهي كتدرائية ولاية لقنت ، لأن أوريولة مركز الأسقفية . وهذه الكتدرائية تقع في طرف المدينة الأيمن، وهي صغيرة قوطية الطراز ، وليست



أوريولة . أطلال القصبة الأندلسية فوق الجبل

لها مميزات فنية ذات شأن ، وبها معرض للصور يضم صورة لبلائكث ، ويرجع إنشاؤها إلى القرن الرابع عشر .

بيد أن أقدم كنائس أوريولة هي كنيسة سانتياجو ، وهي كنيسة صغيرة

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) رحلة الغزال ، ص ٧٢.

خميلة قوطية الطراز ، وبها تماثيل وزخارف من طراز عصر الأحياء ، وهي تقوم أيضاً على موقع مسجد قديم . وقدكان هذا المسجد قائماً بجوار كنيسة قوطية صغيرة وبينهما جدار فاصل . فلما استولى النصارى على المدينة أمر ألفونسو العاشر ملك قشتالة بإزالة هذا الحدار . وأدخل المسجد في حظيرة الكنيسة . ومازال أثر الفصل القديم يبدو في عدم تناسق عقود هذه الكنيسة التاريخية .

ويوجد أيضاً فى أوريولة دير ومعهد سان دومنجو القديم . وهو معهد دينى وجامعة أدبية . وبمتاز بصرحه القديم الأثرى ، وهو من الضخامة بحيث يسمونه « الإسكوريال الصغر » . ومما يلفت النظر صحنه ذو العقود الأندلسية .



أوريولة . دير معهد سان دو منجو ذو العقود العربية

وما زالت المدينة الأندلسية القديمة ، ظاهرة الحطط والأوضاع فى أحياء أوريولة ، الواقعة فيما بين الهر والربوة الصخرية ، فهنالك تكثر الدروب الضيقة الصاعدة نحو الربوة ، عنازلها المنخفضة العتيقة الطراز . وتتجه هذه الدروب القديمة كلها من ضفة شقورة إلى الداخل ، ويمتد الهر على طول هذه الأحياء ، ضيق المحرى تطل عليه نوافد المنازل وشرفاتها ، على نحو ما تطل المنازل على الشوارع المائية في مدينة البندقية .

## ۱۲ – قرطاجنـــة Cartagena

قرطاجنة من أقدم ثغور اسبانيا الشرقية ، أنشأها هزدروبال القائد القرطاجى الشهيرة الشهير ، سنة ٢٤٣ قبل الميلاد ، وقد لعبت دوراً كبيراً فى الحرب البونيقية الشهيرة بين القرطاجنيين والرومان ، وذلك لما تختص به من مناعة موقعها البرى والبحرى.

وهى تقع جنوبى مرسية على شاطىء البحر الأبيض المتوسط ، فى نهاية منطقة يغلب عليها القفر ، وتقل فيها البسائط وتكثر التلال ، وليس فيها من الخضرة إلا غابات الزيتون القليلة .

وتتمتع قرطاجنة بموقع بحرى بديع فوق خليج مستطيل ، تحجبه الحبال من أمامه ، والمدينة من خلفه ، وهو مرفأ طبيعي للسفن . ولهذا فإن قرطاجنة هي المركز الرئيسي للأسطول الإسباني ، يرسو بها قسم كبير منه ، وهي مركز يحرى ذو أهمية خاصة ، وتضم عدداً من الثكنات والمصانع البحرية الكبيرة ، ويعتبر ميناؤها أهم ميناء إسباني بعد ميناء ثغر ڤيجو.

وقرطاجنة مدينة أوربية حديثة بكل معانى الكلمة ، وهي كبيرة الرقعة ذات شوارع طويلة شاسعة ، وميادين ضخمة ، وأجمل ميادينها هو ميدان الميناء ، وهو ميدان ضخم تتخلله المتنزهات ذات النخيل القصير ، وترى منه المرفأ البحرى المدهش ، والسفن الحربية العديدة التي يأويها ، وهو يغدو في المساء متنزه القوم ، ويغص بعشرات الألوف من المتنزهين ، من مختلف الطبقات والأعمار . ويبلغ سكان قرطاجنة الآن نحو مائة وعشرين ألفاً ، وهي من حيث الضخامة والأهمية البحرية والتجارية ، تعد بعد بلنسية ثانية ثغور اسبانيا الشرقية "El Levante"

وتقع على مقربة من قرطاجنة مناجم الحديد والرصاص والنحاس الشهيرة ، وهي من أعظم مواردها ، وفيها يعمل آلاف من أهلها .

وقد كانت قرطاجنة أيام العصر الإسلامى ، تمتاز أيضاً بأهميتها البحرية والتجارية ، :كانت ثغر مرسية وما والاها ، ومخرج التجارة الأندلسية فى هذا الركن من الأندلس ، وكانت أيضاً مركزاً من مراكز الجهاد والغزو البحرى، تجهز

فيها الحملات البحرية المجاهدة ، المتجولة في مياه البحر الأبيض الغربية والوسطى ، وكانت تسمى « قرطاجنة الخلفاء » .

وسقطت قرطاجنة فى أيدى القشتاليين فى سنة ١٢٤٣ م ( ٦٤٠ هـ ) فى نفس الوقت الذى سقطت فيه مرسية ، وكان فاتحها فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس فرناندو ، ولكن المسلمين استعادوها وبقيت فى أيديهم عصراً آخر ، ثم استردها النصارى نهائياً فى سنة ١٢٧٦م ، على يد خايمى الأول ملك أراجون .

على أن قرطاجنة مع أهميتها البحرية والعسكرية التاريخية ، تخلو من المعالم.

الأثرية الأندلسية الهامة . ولم يلفت نظرنا فها سوى الحصن المسمى « محصن الأندلسين » "Castillo de los Moros" أومعسكر سبيون ، وهو يقع على ربوة عالية في نهاية المدينة من الشمال ، وفي مواجهة الحبل الذي محمى الميناء ،وهوعبارة عن محيط من الأسوار القوية في مجموعتين متصلتين مربعتين ومنحولها أنقاض أسوار قدَّعة. ويسكن في السفح الأسفل للربوة حماعةمنالغخر . ولم نقع لهذا الطلل الضخم على تاريخ محقق ، ولا يدلى بصلة للعهد الإسلامي وللمسلمين سوي اسمه وإن كان اسمــه الآخر وهو

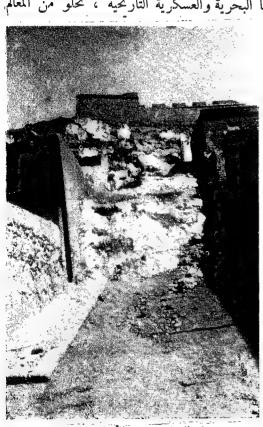

قرطاجنة . حصن الأندلسيين

« معسكر سبيون » يدلى بصلته بالعصر الرومانى ، وسبيون هو القائد الرومانى الذى انتصر آخر الأمر على القرطاجنيين .



قرطاجنة . منظر الميناء تحميها الجبال



قرطاجنة . حصن « لاكنسبسيون »

ويوجد بقرطاجنة حصن آخر يسمى «حصن كنسبسيون» «C. de la " ويوجد بقرطاجنة على ربوة عالية في منتصف الطريق الضخم ، الذي مشقها من الميناء إلى الشهال .

أماكنيسة قرطاجنة العظمى أو الكتدرائية ، فالمعر وف من تاريخها أنها ترجع إلى العصر المسيحى ، ومن المحقق أنها حولت إلى مسجد عند فتح العرب للمدينة ، ثم أعيدت كنيسة عند استرداد النصارى للمدينة .

وهذه الكتدرائية اليوم هى بناء خرب ، لأنها أحرقت أيام الحرب الأهلية الإسبانية الأخيرة ، وهى تقع فوق ربوة عالية فى أحد الدروب القريبة من الميناء، وهى صغيرة الحجم ولاتدلى أطلالها بأية مزايا فنية .

وقد زرنا متحف قرطاجنة الأثرى ، وهو يحتوى على مجموعة نفيسة من القطع الرومانية ، ولكنا لم نعثر فيه على أية قطع أو نقوش أندلسية .

وبالرغم من الطابع الأوربى الحديث الذى يغلب على مظاهر قرطاجنة ، فإنها تحتوى على بعض أحياء قديمة الطراز ، ذات دروب ضيقة صاعدة . ونعتقد أن المدينة الأندلسية القديمة ، كانت تشغل بالأخص موقع الأحياء القريبة من البحر

الكِنَابِ الثِّالِثُ مملكة غَرِناطة ومَا إليها

### ١٠ - غرناط\_ة

#### Granada

كانت غرناطة 'Gran da' و معناها بالإسبانية « الرمانة » و هي شعارها التاريخي ، الذي ما زال مائلا على باب قصبة الحمراء الرئيسي ، في شكل ثلاث رمانات صخرية كبيرة – كانت آخر القواعد الأندلسية الذاهبة ، التي توج سقوطها ظفر اسانيا النهائي ، باسترداد أرضها القديمة ، والقضاء على دولة الإسلام في الأندلس . وقد سقطت بالتسليم في يد الملكين الكاثوليكيين ، فرديناند وإيسابيلا في الثاني من شهر ربيع الأول سنة ۱۸۹۷ هـ ۲ يناير سنة ۱۶۹۲ ، وهي نفس السنة التي اكتشف فها كولومبوس العالم الحديد .

وقد مضى على سقوط غرناطة فى يد اسبانيا النصرانية ، إلى اليوم أربعة قرون ونصف ، ولكنها ما زالت بالرغم من تحولها إلى مدينة أوربية حديثة ، تحتفظ أكثر من أية قاعدة أندلسية أخرى ، ببقية حسنة من خططها ومعالمها وآثارها الأندلسية . ور بماكان ذلك راجعاً إلى أنهاكانت آخر القواعد الأندلسية الذاهبة ، والى كون السياسة الإسبانية ، رأت أن تبقى على بعض هذه الآثار الأندلسية ، لا من أجل قيمتها التاريخية والأثرية فقط ، ولكن بالأخص لكى تبقى على ممر العصور تذكاراً خالداً لظفرها .

ولغرناطة منزلة خاصة فى نفوس الإسبان وفى التاريخ الإسبانى ، فهى إلى كونها خاتمة الفتوح المظفرة التى توجت حروب الإستراد الإسبانية "La Reconquista" تعتبر بتاريخها المؤثر أنبل المدن الأندلسية ، ويعتبر سقوطها فى أيدى الإسبان ، فاتحة عصر اسبانيا الذهبى . ومن ثم فقد اتخذت غرناطة ، مثوى أبدياً لفاتحها الملكيين الكاثوليكيين ، ونالت حظوة من رعاية ملوك اسبانيا اللاحقين ، وفى مقدمتهم الإمهراطور شارلكان ، الذى أسس جامعتها الشهرة .

وقد زرت غرناطة ثمانى مرات متواليات . وتجولت كثيراً فى جنباتها وأحيائها وضواحيها ، ووقفت طويلا أمام صروحها الأندلسية الباقية وأطلالها الدارسة ، وصروحها النصرانية ، التى حلت مكان صروحها الإسلامية الذاهبة . وتقصيت

معالمها الأندلسية القديمة ،من خلاِل خططها الحديثة ، ووقفت على كثير من طبائع أهلها وتقاليدهم ، مما يمت إلى تقاليد شعبها الأندلسي المغلوب بصلات وثيقة ، ورأيت بعد هذه الدراسة الشاملة ، أن أقدم إلى القارىء صورة واضحة من خططها ومعالمها ومظاهرها الحديثة ، وصوراً مما تبنَّى من معالمها وآثارها الأندلسية ، لكي يستطيع أولئك الذين يشجيهم تاريخ الأندلس ، وقصة سقوطها النهائي ، أن يستعرضوا أدوار هذه المأساة في جوها الحقيقي ، وفي المواطن التي اقترنت بسيرها.

غرناطة هي اليوم ولاية ومدينة . أما ولاية غرناطة الحديثة ، فتشمل مساحة قدرها خمسة آلاف ميل مربع، وتحدها من الشمالولايات قرطبة وجيانوالبسيط، والبحر من الحنوب ، ومن الشرق ولايتا ألمرية ومرسية،ومن الغرب ولاية مالقة . وتخترقها وتظلها جيال سيرانڤاد (جبل الثلج)،ويرومها نهر الوادى الكبير،وفرعه نهر شنيل ، وكذلك نهر « ريو جراندى» الصغير . وجوها حار ولاسها في الوديان المنخفضة ، وباردة في التلال ، وتربتها خصبة جداً ، ولاسما في الغرب والحنوب. وفى شرقها تمتد سهول وا سعة معظمها جرداء . ويبلغ سكَّان الولاية كلها أكثر من ثمانمائة ألف نسمة . وتضم من المدن عدا غرناطة ، بسطة ، وأشكر ، ووادى آش ، وسنتافيه ( شنتني ) ، ولوشة ، وحصن اللوز ، ومونتي فريو ، والحامة ، وأجيجر ، وأرحبة ، والمنكب ، وشلوبانية ، ومتريل .

ومدينة غرناطة هي عاصمة الولاية . وهي تقع في واد عميق ، ممتد منالمنحدر الشمالي الغربي لحبال سيبرا نقادا ، وتظللها الآكام العالية من الشمال والحنوب . و يحدها من الحنوب نهر شكنيل فرع الوادى الكبير، وهو ينبع من جبال سير انقادا، ويخترق فرعه المسمى نهر حدرُّه المدينة من الوسط. وإلى تمينه يقع حي البيَّازين ومعظم المدينة الحديثة ، وتقع قصبة الحمراء ، في الناحية الأخرى . ثم يلتقي بشنيل في جنوب المدينة . وقد كان شنيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيضان بالماء ، ولاسيا في الصّيف حين تذوب الثلوج ، وكانت ضفافهما خضراء يانعة تزخر بالحداثق الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنيل ، وأقفرت ضفافه ، وقلما بجرى فيه الماء. وأما فرعه حدرتُه ، فيخترق المدينة من الشرق ، من سفح التل الذي تقع عليه الحمراء، ويتصل بشنيل عند قنطرة شنيل في جنوب المدينة ؛ وهويكاد

يختني اليوم ، ولم يبق من مجراه داخل المدينة سوى جزء صغير ، تشرف عليه ربي الحمراء ، وعلى ضفافه بقايا قناطر وسواقى قديمة . وأما جزوه الذى كان يخترق وسط المدينة ، فقد غطى اليوم ، بشارعها الرئيسي الأوسط ، المسمى شارع الملكين الكاثوليكيين ، وامتداده من الميدان الكبير المسمى "Puerta Real" (الباب الملكي ) حتى قنطرة شنيل .

وتشمل غرناطة الحديثة ثلاثة أقسام إدارية كبيرة ، هي انتكيرويلا ، وغرناطة ، والبيازين . ويشمل الأول أحياءها الواقعة في الحنوب الغربي والتي يحيط بها نهر حدره ؛ ويقع حي البيازين أو ربض البيازين في شمالها الشرق ، ويليه حي غرناطة في الشمال الغربي .

وقدكانت غرناطة وما زالت إلى اليوم تجمع بين الزراعة والصناعة . وتزرع في مرجها وبسائطها الحضراء، الحبوب والكروم والحضر بوفرة . وبها مصنعكبير للبارود . ومن بين صناعاتها الصلب والحديد ، والزنك والزيوت ، والدانتلا الحميلة والحمور والسكر . ومما يجدر ذكره أن معظم هذه الصناعات يرجع إلى أصل موريسكي ، ويحتفظ بكثير من أصوله وطرقه القديمة . وقدكانت غرناطة الإسلامية ، وهي التي تقوم اليوم على نفس خططها غرناطة الحديثة ، تشتمل على عدد كبير من الأحياء . فتقع الحمراء دار الملك في جنوبها الشرقي . ويلها بسيط السبيكة ، ثم الحي المعروف بغرناطة اليهود ، وهو المقول بأنه أصل غرناطة ، وربض الفخارين ، وربض قمارش ، وربض المنصور ، وهذه تواف نصفها الحنوبي . وأما نصفها الشهالي فكان يشغله ربض البيضاء ، وربض البيازين ، والقصبة القديمة ، وربض المرابطين ، وبضعة أرباض أخرى .

أما اليوم فقد اختفت معظم خطط غرناطة الإسلامية ، وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة . ولم تبق من منشآتها ومعالمها القديمة سوى بقية يسرة ، تجتمع بالأخص في قسمها الشرقي حيث تربض الحمراء فوق هضبها العالية . بيد أن السائح المتأمل ، يشعر حيما يسرح البصر في جنباتها ، أنها تتشح بطابع خاص من من التحفظ والنبل، وأن معالمها الأندلسية ، تكاد تطالعه من وراء خططها المحدثة، هذا فضلا عما بتي من أحيائها الأندلسية القديمة ، التي ما زالت تحتفظ بدرومها الضيقة ، ومنازلها ومشرفياتها الأندلسية .

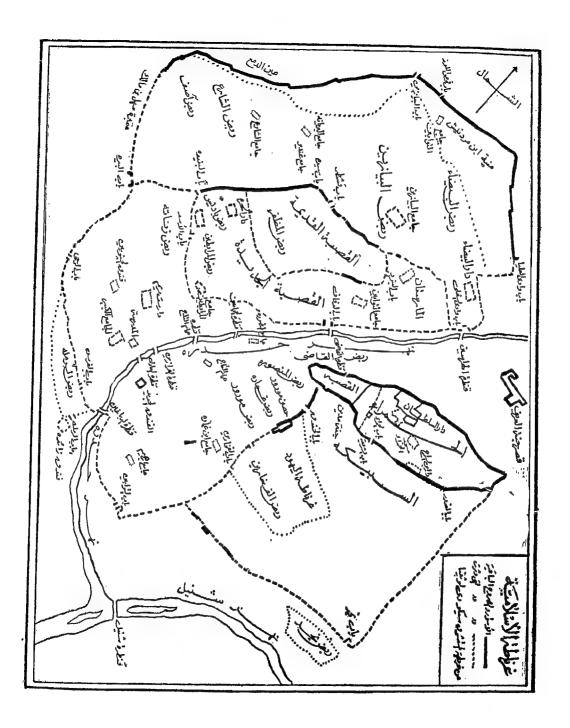

وتشمل غرناطة الحديثة عدة شوارع فسيحة، وميادين شاسعة، ويخترقها من قلبها شارعها التجارى الرئيسي المسمى شارع الملكين الكاثو ليكيين Calle de Ios" بالذي يتفرع 'Plaza Nueva" بالذي يتفرع منه مرتفع بني غمارة 'Plaza Real" الحديد 'Cuesta de Gomeres" بالذي يتفرع منه مرتفع بني غمارة 'Puerta Real" ومن هذا الميدان يمتد وينتهي من الناحية الأخرى بميدان الباب الملكي 'Puerta Real" ومن هذا الميدان يمتد جنوباً، طريقان شاسعاًن متوازيان تفصلهما الحدائق، هماطريق شنيل Genil" وطريق حدره 'Carrera del ميدان باب الرملة 'Acera de Darro" وتقع على جانبي شارع الملكين الكاثوليكيين أهم أحياء غرناطة ، ومنها ميدان باب الرملة 'Plaza Bibrambla" أشهر ميادين غرناطة القديمة ، والقيسرية القديمة بدروبها الضيقة ، ومتاجرها التي ما زالت تحمل الطابع الشرق ، والمدرسة الإسلامية القديمة . و بمتد من الميدان الحديد شارع غرناطة القديم على ضفة نهر حدره ، إلى حي البيازين ، ثم بعد ذلك إلى خارج المدينة حيث يفضي إلى حي (الغجر) ثم إلى دير ساكرومونتي .

ويخرج من منتصف شارع الملكين الكاثوليكيين ، شارع كولون الكبير ''Gran Via Colón' أفخم وأحدث شوارع غرناطة الحديثة ، ثم يتصل بشارع فخم انحر هو شارع سوتيلو ''Avenida Sotelo'' ،الذي ينتهي إلى محطة السكة الحديدية . ويقع على جانبه ميدان مسرح الثيران ''Plaza de Toros'' ، وعلى مقربة منه يقع ميدان باب إلبيرة ''Paseo del Triunfo'' ، وميدان النصر ''Paseo del Triunfo'.

وتشرف غرناطة من ناحية الجنوب الشرقى ، على بسيط خصب ، هو المرج الشهير أو الفحص "Ta Vega"، وقدكان أيام الدولة الإسلامية قطعة من الجنان، تغص بالزروع اليانعة والحدائق الغناء، وكان مرتع النزهة الشائقة أيام الربيع وليالى الصيف . أما اليوم فقد زالت معالمه ومغانيه اليانعة ، وإنك لتسرح البصر فيه ، من مشارف قصر الحمراء العالية ، فلا ترى من بسائطه الخضراء سوى القليل ، وقد حفت بها أو تخللها الرقاع الحرداء .

وتشرف على غرناطة من الشمال الغربي جبال سييرا نفادا الشامخة (وبالعربية جبل شئلير أو جبل الثلج)، ويصلها بالمدينة ترام كهربائي، يقطع في شعب الجبال نحو عشرين كيلومتراً. وهي شعب وعرة تظللها قم عالية. وبها ، اقط مياه كبيرة تستخدم لتوليد الكهرباء. وفي سفح الجبال توجد مزارع خضراء؛ وتوجد في

بطونها محلات وقرى صغيرة . وتغطى الأشجار الخضر اء رقاعاً كثيرة ، من المنحدرات الصخرية . ولا تخلو أعماق الحبال رغم وعورتها، من الزروع والكروم والأشجار البرية العالية . وفي أسفلها يستر مجرى شنيل نحو منابعه .

ويبلغ سكان مدينة غرناطة اليوم مائة وثلاثين ألف نسمة . وقد كانت أيام الدولة الإسلامية أكبر رقعة ، وأوفر عمراناً وسكاناً ، وقد بلغ سكانها في ظل الدولة النصرية أكثر من مائتي ألف نسمة ، منهم كثير من اليهود والقشتاليين والحنويين والبنادقة،الذين يشتغلون بالتجارة والأعمال المالية . وَلَمَّا ضعفت مملكة غرُّناطةً، وأخذت أطرافها تسقط في أيدى الإسبان ، وهرع المسلمون إلى العاصمة الإسلامية من كل صوب ، زاد سكان غرناطة ، حتى غدوا في أواخر عهدها الإسلامي زهاء نصف مليون ، وكان في مقدورها يومئذ ، أن تجهز وحدها للقتال من سكانها ، نحو مائة ألف مقاتل . ولما سقطت غرناطة في أيدي الإسبان ، وغادرها عشرات الألوف من أهلها المسلمين إلى المغرب ، كان عدد سكانها نحو ماثتي ألف ، ثم تضاءل سكانها تباعاً بالهجرة والتشريد ، وأفنت سياسة التنصير والاضطهاد المستمر كثيراً منهم . ثم نني سكانها الموريسكيون أو العربالمنتصرون بعد ذلك، وأقفرت العاصمة الإسلامية القديمة تباعاً ، حتى هبط سكانها في القرن الثامن عشر إلى عشرين ألف نسمة . وفي أوائل القرن التاسع عشر بلغ سكانها نحو خسين ألفاً ، ثم زادوا تباعاً حتى بلغوا في أوائل هذا القرن ثمانين أَلْفاً ، وبلغوا وفقّ إحصاء سنة ١٩٢٠ مائة ألف وثلاثة آلاف ، وهم يبلغون اليوم ماثة وثلاثين ألفاً .

وتمتاز غرناطة بكثرة منشآتها العلمية والفنية والاجتماعية . وقد كانت أيام الدولة الإسلامية ، أعظم مركز للعلم والعرفان في الغرب الإسلامي . وقد حرص الإسبان على أن تبقي عاصمة الأندلس القديمة كماكانت ، مركز العلوم في جنوبي اسبانيا . فأنشئت جامعة غرناطة في سنة ١٥٣١ في عصر الإمبراطور شارلكان ، وروعي في إنشائها ، أن تغدو مصدر التثقيف العقلي والديبي ، للشعب الأندلسي المتنصر ، وأن يقضي على البقية الباقية ، من تراث الأندلس الفكري ، وأن تتوطد روح العصر الحديد في ظل السيادة النصرانية ، وبارك المشروع البابا كليمنت السابع ، وأصدر مرسوماً بإنشاء الحامعة الحديدة ، على أن تكون على غراد الحامعات النصرانية العربية في بولونيا وباريس وشلمنقة . وبدأت جامعة غرناطة الحامعات النصرانية العربية في بولونيا وباريس وشلمنقة . وبدأت جامعة غرناطة

بدراسة اللاهوت والفنون والطب والقانون ، وسيطر رجال الدين على إدارتها والتدريس فيها ، في عصورها الأولى . وأصيبت في عهد فيليب الثاني بهزة عنيفة ، من جراء ثورة الموريسكيين ، وسادها الركود مدى حين . ولما عاد الهدوء إلى غرناطة ، عاد إلىها الانتعاش، وتوالت علمها هبات القادرين، وتوطدت أحوالها، واستطاعت منذ أوائل القرن التاسع عشر أن تنهض قدماً ، وأن تتحرر من نفوذ الكنيسة نوعاً ، وأن تحرز قسطاً من الاستقلال . وتضم الجامعة اليوم خمس كليات ، هي كليات « الفلسفة والآداب» و « العلوم » و « الحقوق » و «الطب» و « الصيدلة» . وتقوم فى بناء الحامعة القديم الذى أسس أيام شارلكان كليتا الحقوق والعلوم ، وإدارة الحامعة ، وقسم النشر والمكتبة العامة ، وهي مكتبة قيمة تضم عدداً كبراً من الكتب ، التي ظهر ت حتى القرن الثامن عشر . وتقوم كلية الآ داب في بناء جدید خاص بها ، وکذا کلیة الطب . و لکل کلیة مکتبة خاصة بها ، ویعنی قسم النشر بنشر البحوث والكتب والمحلة الحامعية ، وبالحامعة فرع للمجلس الأعلى للبحوث . ويلحق بكلية الآداب معهدان هامان ، هما « معهدتاريخ الملكن الكاثوليكين» "Seminario de Historia de los Reyes Católicos"، وقدأَنشي في سنة ٩٤٣، للعناية بتدريس هذه الفترة الهامة من تاريخ اسبانيا ، ودراسة حياة هذين الملكين ، اللذين يعتىر ان موءسسي عظمة اسبانيا ، وأحداث عصرهما ومؤثر اته ، در اسةوافية . والثاني هو مدرسة الدراساتالعربية بغرناطة Escuela de Estudios Arabes de , Granada ، وتعنى بدراسة الحضارة الإسبانيةالإسلامية ، واللغةوالآدابالعربية ، وكانت تعنى أيضاً بإعداد الموظفين الإسبان الذين يعملون بالمنطقة الخليفية من مراكش (۱) . وهي تعمل بالتعاون مع مدرسة « ميجيل آسن » للدراسات العربية عمدريد ، ويصدران معاً « مجلة الأندلس » "Al-Andalus" ، وتقوم هذه المدرسة فى بناء أندلسى قديم محى البيازين يسمى "Casa del Chapiz" ، وعلى مقربة منه منزل آخر ، خصص لإقامة الطلبة المغاربة الذين يتلقون الدراسة بغرناطة . ويقع بناء الحامعة القديم في وسط غرناطة في الميدان المسمى باسمها ، وقد

ويقع بناء الحامعة القديم في وسط غرناطة في الميدان المسمى باسمها ، وقد أنشئت إلى جوارها كنيسة حميلة الطراز ، على غرار الحامعات الإسبانية ، التي تقوم الكنيسة داخلها أو بجوارها . وفي وسط الميدان تمثال حديث الصنع للامبر اطور شار لكان .

<sup>(</sup>١) هي منطقة الحهاية الإسبانية سابقاً . وقد اعترفت اسبانيا باستقلال مراكش ووحدتها الإقليمية منذ ابريل ١٩٥٦ ، وأصبحت المنطقة الخليفية السابقة جزءاً لا يتجزأ من المغرب الموحد .

وتقوم فى غرناطة إلى جانب جامعتها العربيقة ، مدارس عديدة أولية وثانوية ، ومعاهد دينية . وبها أيضاً عدة متاحف هامة ، فى مقدمتها متحف الحمراء ، والمتحف الأثرى (الأركيولوجي) ، وهما يضهان لوحات وزخارف عربية كثيرة ، وذخائر وتحفاً أندلسية عديدة ، ومتحف البلدية ، والمتحف المسمى Casa de los وذخائر وسوف نعود إلى ذكرها ، كما أنها تضم مستشفيات ودوراً خيرية عديدة .

## معالمها وآثارها الأندلسية الباقية

إن حمراء غرناطة هي بلاريب أعظم الآثار الأندلسية الباقية ، وهي مازالت كماكانت منذ عصور ، تشرف بأبراجها وقبامها المنيفة من هضبتها العالية ، على المدينة الإسلامية القديمة من ركنها الحنوبي الشرقي ، فتسبغ عليها آيات من الروعة والحلال .

وإلى يمين الحمراء ، وعلىمقربة منها ، يقومقصر جنة العريف بأروقتها لأنيقة ب وخمائله المزهرة ، ونوافيره الفضية الساحرة .

ولن نتحدث هنا عن الحمراء ولا جنة العريف ، وقد تحدثنا عن كل منهما فيما بعد ، في فصل خاص .

و إنما نتحدث هنا بادئ ذى بدء ، عن معالم غرناطة القديمة ، التي ما زالت رغم أحداث الزمن ، تسفر عن طابعها وملامحها الأندلسية الواضحة .

## حي البيّـازين

ولاريب أن حى البيازين "Albaicín"، وهو ما يزال إلى اليوم أكبر أحياء غرناطة ، هو أكثر أحياء ألم أحياء غرناطة ، هو أكثر أحيائها احتفاظاً بطابعه الأندلسي ، بل لأثبالغ إذا قلنا إن هذا الحي ، ما زال محتفظاً بسائر خططه ودروبه الأندلسية الضيقة ، لم يطرأ عليها مسوى تحول ضئيل .

ويقع حي البيازين في شمال شرقى غرناطة ، تجاه هضبة الحمراء ، ويفصله عنها نهر حدره ، ويمتد صاعداً على سفح التلال حتى أسوار المدينة القديمة ، وشوارعه ضيقة متقاطعة ، ومازال كثير من منازله محتفظاً بطرازه الأندلسي ، وقد شاهدنا الكثير من هذه المنازل ، وهي تمتاز بأفنيتها الداخلية ، ونوافذها

العربية المطلة عليها . وشاهدنا بالأخص فى بداية أحد الشوارع ، حماماً كبيراً على الطراز العربى ، ما يزال بأعمدته وحناياه وقبابه ذات الكوات النجمية ، فى حالة جيدة . كما شاهدنا منز لا أندلسياً ما زال يحتفظ بنوافده ونقوشه وزخارفه العربية كاملة ، وقد نقشت على مشارفه وحافاته ، عبارة (الحمد لله على نعمة الإسلام): مكررة فى سائر مواضعه ، وهو اليوم مركز لأحد أقسام البوليس .



غرناطة . باب فحص اللوز داخل حى البيازين

وفى حى البيازين ثلاثة من أبواب غرناطة الإسلامية ، مازالت قائمة بعقودها العربية . وهى باب البيازين "Puerta de Albaicía"، ويقع فى نهايته فى داخل السور القديم ، وباب فحص اللوز أو فج اللوزة "Arco, Puerta de Fajalauza"، وكلاهما ذو عقدين . ويقعان داخل وباب الزيادة "Puerta de las Pesas" ، وكلاهما ذو عقدين . ويقعان داخل الحى . ويقع الباب الأخير فى ميدان أو رحبة باب الزيادة .

وقد حول المسجدان الكبيران ، اللذان كانا بحى البيازين أيام المسلمين ، إلى كنيستين ، فبنيت كنيبة سان سالڤادور 'San Salvador' على أنقاض المسجد الحامع ، ومازالت في مؤخرتها ثمة بقية من أسوار الحامع ، وعدة من بوائكه ، وجزء من صحنه ، وبنيت كنيسة سان خوسي "San Jose" (سنة ١٥٢٥م) على أنقاض مسجد المرابطين ، وقد كان من أقدم مساجد غرناطة (وكان موقعه

يحي القصبة الملاصقة لحي البيازين )، وتقع الكنيسة في نفس الشارع المسمى باسمها وما زالت منارة المسجد القديم قائمة ، وقد حولت إلى برج لأجراس الكنيسة .

وكذلك حول مسجد ثالث في البيازين هو مسجد التائبين ، إلى كنيسة سميت سان خوان دی لوس ریس"San Juan de los Reyes"، وهی ما زالت تحتفظ منارة الحامع كماكانت ، وفقط أضيف إليها برج الأجراس . وهذه المنارة من عصر الموحدين ، مربعة الشكل ، علىطراز منارة المنصور في إشبيلية ( لاخبر الدا) ويُصعد إلها عنحدر متدرج. وأسست كنيسة سان اويس "San Luis" القدعة ،

الو اقعة على مقربة من باب فحص اللوز، أيضاً على موقع مسجدقدم . وممتد حي البيّازين على الربوة القائم علمها ، شمالا حتى الأسوارالقديمة، وفي نهايته مما يلي الأسوار ، توجدمسالكودروب ضيقة على المنحدر ، يسكنهاقوم من الغجر ، يعيشون في أكواخ وكهو فبدائية ، تنبعث منهار وائح منفرة . وهؤلاء الغجر يؤلفون أقلية كبرة في غرناطة ، ويشغلون، فضلاعن مؤخرةالبيازين، معظم غرناطة . بقية من عقود جامع البيازين أجزاء الطريق الطويل ، الممتد

من غرناطة إلى دير ساكرومونتي ، ولكن مساكنهم في هذه البقعة أفضل ، وظروفهم المعيشية أرقى ، ويشتغل الكثير منهم بالعزف والرقص ، ولهم براعة خاصة في تأدية الرقصة الأندلسية الشهرة المعروفة بالثاميرا "La Zambra" ، وأصلها العربى «الزمر» .

وقد كان حي البيازين أيام غرناطة الإسلامية ، من أكبر وأهم أحيائها ، وكان منزل عدد كبير من الأسر الغنية ذات العصبية ، وفيه نشبت الثورة غيرمرة ضد سلاطين غرناطة ، ومنه بدأ الزحف غير مرة على قصبة الحمراء دار الملك.

فلما استولى الإسبان على غرناطة ، غادرتها الأسر الشريفة وعلية القوم ، وأقفر حى البيازين من كثير من سكانه القدماء ، وسكنته الطبقات الدنيا . بيد أنه لبث يعد التنصير ، أعظم الأحياء الموريسكية فى غرناطة ، ولم يفقد تقاليده القديمة فى تحريك الحموع ، والتمرد على كل ظلم واستبداد . وفيه أضرمت الشرارة الأولى، فى ثورة الموريسكيين الحارفة ، التى نشبت ضد الإسبان فى سنة ١٥٦٧ ، أيام فيليب الثانى ، وكان لها أعظم شأن فى تطور السياسة الإسبانية نحو الموريسكيين ، والاتجاه إلى نفيهم النهائى من إسبانيا .

واليوم يغدو حى البيازين منزل الطبقات المتوسطة والمتواضعة ، ولكنه مع ذلك مازال محتفظاً بسمعته التاريخية القدعة ، ومازال يعتبر من أحياء المدينة الهامة.

### ميدان باب الرملة

ويسمى بالإسبانية "Bibrambla" وقد كان أعظم ميادين غرناطة الإسلامية ، وكانت تعقد به الحفلات القومية العامة ، ولاسيا حفلات الفروسية . وهو يقع على مقربة من الكتدرائية وراء شارع الملكين الكاثوليكيين ، من ناحيته التى تتصل بميدان الباب الملكى . وما يزال إلى اليوم من أكبر ميادين غرناطة ، وفي وسطه نافورة كبيرة مزدوجة ، في أعلاها تمثال لأحد القديسين ، ومن حولها ساحة كبيرة مغطاة بالرخام ، وعلى جانبها المقاهى ومظلات باثعات الزهر وغيره . ويتفرع منه عدة شوارع مازالت تحمل أسماء أندلسية ، مثل شارع "Zacatin" (السقاطين) وشارع "Alhondiga" (أبي عبدالله) ، وعلى مقربة منه شارع الفندق "Alhondiga"

## القيسرية

وفى مواجهة باب الرملة من الجهة الغربية ، تقع القيسرية "Alcaicerfa" الشهيرة ، وقد كانت سوق غرناطة الممتاز . ومازالت إلى اليوم بدروبها الضيقة ، وحوانيتها المتلاصقة ، التى تزخر بالبضائع الحريرية ، والتحف المعدنية الدقيقة ، وغير هامن مختلف السلع المختارة ، تحمل نفس طرازها الأندلسي القديم . وقد أحرقت القيسرية الأندلسية القديمة ، التى كانت تقوم فى نفس الموقع ، فى سنة ١٨٤٣ ، ثم أعيد تخطيطها وبناؤها ، على نفس نظامها القديم تقريباً . وكانت للقيسرية القديمة عدة

أبواب كبيرة ، تحول دون مرورالحيل والعربات إليها ، ثم تغلق لحفظها فىالمساء، ولم يبق من هذه الأبواب اليوم سوى بابين أو ثلاثة . وتتصل القيسرية بشارع كولون بدرب ضيق ، يمر بالكتدرائية الكبرى والمدرسة القديمة .

## الكنيسة العظمي

وعلى مقربة من ميدان باب الرملة والقيسرية تقع الكتدرائية أو الكنيسة العظمى . وقد بنيت فوق موقع مسجد غرناطة الحامع ، وفقاً لسياسة الأحبار الإسبان ، التى قضت بأن يحول المسجد الحامع فى كل مدينة أندلسية مفتوحة ، إلى كنيسة جامعة أو كتدرائية . وهي كنيسة ضخمة رائعة ذات قبة عظيمة . وقد بنيت تخليداً لذكرى الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيسابيلا فاتحى غرناطة ، وكانا قد أنشآ فى هذا الموقع مصلى ملكياً فى سنة ٥٠٥١ ، وهو الذى مازال قائماً بجوارها . وبدىء ببناء الكتدرائية سنة ١٥٠٩ ، فى عهد الإمراطور شارلكان . وافتتحت لعبادة سنة ١٥٠١ ، ولكن لم يتم بناؤها إلا فى سنة ١٧٠٣ . وتحت قبها مدفن فرديناند وإيسابيلا ، وهو عبارة عن ناووسين كبيرين من الرخام ، تحتهما قبو أودع فيه تابوتا الملكين الكاثوليكيين ، الملكة على اليمين والملك على اليسار ، وإلى جوارهما من الهمن تابوت ابنتهما يوحنا ، وإلى اليسار تابوت لفيليب الحميل .

وفى مواجهة القبر هيكل عظيم به تماثيل صغيرة للرسل . وعلى جانبي الهيكل صور بارزة من صنع القرن السادس عشر ، ظهرت فى إحداها صور نساء موريسكيات ، يرتدين أثواباً طويلة وقد وضعن الحجاب، والقس يباركهن بالماء المقدس . وظهرت فى أخرى صور لموريسكيين يرتدون الملابس العربية ، وعلى روً وسهم شبه العمامة ، وتمثل هذان الصورتان مناظر التنصير بالحملة .

وتوجد صورتان أخريان ، إحداهما تمثل خروج أبى عبد الله آخر ملوك الأندلس سائراً ومن ورائه فرسه ، ومعه مفاتيح الحمراء، ليسلمها إلى قاهره الملك فرديناند . وظهر فى الصورة الأخرى فرديناند وإيسابيلا ، ومن ورائهما الفرسان النصارى.

وعند مدخل المدفن ، يوجد معرض تاريخي لمخلفات الملكين الكاثوليكيين، به صندوق زجاجي يحتوى على تاج إيسابيلا وصولحان الملك وسيفه ، وصندوق صغير يحتوى على حلى الملكة وآثارها ، ومن ذلك الإنجيل الذى كانت تقرآ فيه . وعرضت أثواب لفر ديناند الكاثوليكى ، وأثواب أخرى لأكابر الأحبار فى هذا العصر ، كما عرضت الأعلام التى استعملت فى حرب غرناطة الأخيرة ، وهى حراء مزركشة مخطوط عريضة مقصبة .

## المدرسة والخان والمنازل الأندلسية

وما زال موقع مدرسة غرناطة القديمة ، قائماً فى الدرب الضيق المحاذى لشارع الملكين الكاثوليكيين ، تجاه المدفن الملكى . ولكن بناءها القديم أزيل منذ أو اثل القرن الثامن عشر ، وأقامت البلدية مكانه بناء جديداً . ولم يبق من البناء القديم ، سوى الحناح الذى يحتوى على المحراب . وقد نزعت لوحات ونقوش عربية كثيرة من المدرسة ، ونقلت إلى مختلف المتاحف . ويحتفظ متحف غرناطة الاركيولوجي بعدد من هذه اللوحات ، ومها عدة قطع رخامية يتكون منها بعض ما جاء فى لوحة إنشاء هذه المدرسة ، وبجرى نصها كما يلى :

«أمر يبناء هذه الدار للعلم جعلها الله استقامة ونوراً ، وأدامها في علوم الدين على الأيام ، أمير المسلمين أظله الله بعونه ، العلى الشهير الكريم السعيد الطاهر الرفيع الهمام السلطان المؤيد أبو الحجاج يوسف ابن العلى الكريم الكبير الخطير الشهير المحاهد الفاضل العادل المقدس الأرضى أمير المسلمين وناصر الدين أبى الوليد اسهاعيل بن فرج بن نصر كافى الله في الإسلام صنائعه الزاكية وتقبل أعماله الحهادية وتم [ذلك] في شهر محرم عام خمسن وسبعائة ».

وقد كانت هذه المدرسة أو الحامعة ، من مفاخر غرناطة الإسلامية ، وقد أنشأها السلطان يوسف أبو الحجاج فى سنة ٧٥٠ ه ( ١٣٤٩ م ) ، حسما جاء فى النص المتقدم ، وكانت تسمى بالمدرسة النصرية ، أو الحامعة النصرية .

وأما الحان أو الفندق فيقع في دربضيق ، شرقي شارع الملكين الكاثوليكيين هو "C. Mariana Pineda" ، الواقع على مقربة من دار البريد الحالية . وهو عبارة عن بناء عربي قديم ذي باب معقود ضخم ، قد نقشت في عقده بالكوفية سورة (قل هو الله أحد) ، ونقش على الحانبين عبارة « الملك الدائم العز القائم » مكررة . ونقش في جانبي المدخلين « يا ثقتي يا أملي أنت الرجاء أنت الولي ،

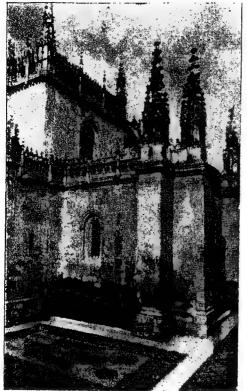

غرناطة . واجهة المصلى الملكى

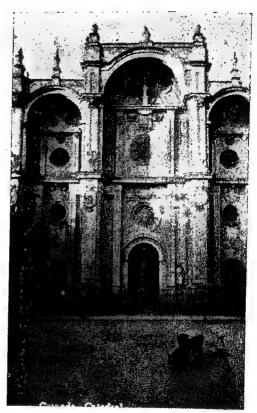

غرناطة . واجهة الكنيسة العظمى



ضزيح فرديناند وإيسابيلا داخل الكنيسة العظمى

فيا للنبى المرسل اختم بخير عملى » . ومن داخل هدا الباب دهليز ، يفضى إلى فناء واسع مربع الشكل ، ضلعه نحو ثلاثين متراً ، وبه قاعات عديدة . وفى أعلاه جناح آخر ، تتقدمه فوق عقد الباب قاعة ذات مشرفية عربية كبيرة .

وقد اختلف في أصل هذا البناء . والمرجح أنه أنشيء في أواخر عهد الدولة النصرية ، ليكون فندقاً أو خاناً ، يوممه التجار الواردون ، وكان يسمى يوممله الفندق الحديد 'Alhóndiga Guedida": ثم استعمل بعد ذلك مخزناً للفحم ، ومن ثم كان اسمه الذي يعرف بهاليوم وهو دار الفحم 'Casa del Carbón" وكان حتى العهدا لحديث ملكاً لبعض الأفراد . ولكنى علمت أنه يلحق اليوم بإدارة قصر الحمراء .

وهنالك أيضاً بناء أندلسى قديم يقع فى شارع "Pavaneras" ، ويطلق عليه اسم "Casa de los Tiros" ( دار الرماية ) ، وهو صرح كبير فى حالة جيدة من الحفظ ، ويبدو من سلمه العريض ، وأبهائه الشاسعة الحميلة ، أنه كان قصراً لأحد الكبراء ، وهو يستعمل اليوم متحفاً ، تعرض به طائفة من الصور التاريخية ، ويتخذ مركزاً لمكتب السياحة الحكومى .

هذا وتوجد في غرناطة إلى اليوم في مختلف أحيائها غير حي البيازين ، منازل كثيرة تحتفظ بأصلها العربي أو الموريسكي أو ببقية منه . ومنها كثير مايزال يحتفظ بفنائه الأندلسي ، ومشرفياته العربية ، وقد رأينا الكثير منها . ومازال الطراز الأندلسي والموريسكي ، يبدو في كثير من أحياء غرناطة المحدثة ، وبنوع أخص في أحيائها القديمة ، الواقعة في جنوبها الشرقي ، مابين الحمراء وحدائق طريق شنيل.

## الأبواب والأسوار

كان لغرناطة الإسلامية عشرون باباً، لم يبق منها اليوم سوى القليل. وقد أشرنا إلى أبوابها الثلاثة ، التي مازالت قائمة في حي البيازين ، وهي باب البيازين وباب فحص اللوز وباب الزيادة . وتوجد ثمة بضعة أبواب أخرى ماتزال في حالة جيدة ، أهمها باب إلبيرة "Puerto de Elvira" الواقع في شمال غربي المدينة ، وهو يقع اليوم على مقربة من ساحة الثيران، وقد بتي هيكله كاملا على ارتفاع نحواثني عشر متراً، وإلى جانبه بقية من السور القديم، وفي أعلاه مشارف عربية ، وليست عليه أية نقوش أو كتابة . ومنه يبدأ شارع إلبيرة ، الذي مازال يحمل اسمه العربي "C. de Elvira".



غرناطة . باب إلبيرة

ويسير بحذاء شارع كولون الكبير حتى يصل إلى الميدان الحديد "P. Nueva". ثم باب سيدة ، باب البنيدة وهو يقع على مقربة من باب إلبيرة وفى شرقيه ، ثم باب سيدة ، وهو شرقى باب البنيدة ، وكلها تقع على خط الأسوار الشمالية القديمة . وهذا عدا أبواب قصبة الحمراء ، وهى عدة ، وقد ذكرناها فى موضعها .

وأما أسوار غرناطة الإسلامية ، فقد بقيت منها أجزاء كبيرة ، وبالأخص في الحهة الشمالية الغربية حيث تمتد نحوكيلو متر ، وتنقطع قبل باب إلبيرة بقليل ؛ وكذلك بقيت أجزاء كبيرة من الأسوار الشرقية ، وهي ترى على مد البصر من أعلى ربوة الحمراء . وقد طفنا بهذه الأسوار ، وهي متينة كثيفة ، وهي صفان داخلية وخارجية . وتدل بقاياها على متانة التحصينات الغرناطية القديمة .

## قصر شَنيـــل

ومن الآثار الأنداسية الباقية بمدينة غرناطة ، بقية الصرح المسمى «قصر شنيل »''Alcázar Genii'' ، وهو يقع خارج المدينة على الضفة اليسرى من نهر

شنيل ، فى بقعة خضراء منعزلة تسمى ضاحية «أرميليا »''Armilla' ، أوحدائق الملكة . وهو بناء أوبالحرى بقية بناء ذى باب عربى معقود ، على رأسه رقعة نقش علما «ولا غالب إلا الله » ، ونقش فى عقد المدخل ما يأتى :

يا ثقتى يا أملى أنت الرجاء أنت الولى فيا للنبي المرســــلى اختم بخير عملى

ويفضى هذا المدخل إلى بهو مربع ، به أربعة عقود حميلة ، في كل جانب عقدان ، وله قبة عالية مزينة بالمقرنصات ، على مثل زخارف قبة بهو بنى سراج بقصر الحمراء ، ويبلغ ارتفاع القبة نحو اثنى عشر مترآ . وقد نقشت على جوانب البهو العبارة الآتية في رقاع عدة « عز لمولانا السلطان » مكررة حول المربع . ونقشت كذلك في الحزام الأعلى . ونقش في الحزام الذي يليه هذه العبارة مكررة « الحمد لله على نعمة الإسلام » ، كما نقشت هذه العبارة في جوانب العقود الأربعة . ونقش في الحزام الأخير حول المربع « ولاغالب إلا الله » مكررة كذلك . ونقش في دوائر مختلفة هذه العبارات «من حسن كلامه وعز إكرامه » « عز لمولاناالسلطان » « الملك العادل المرابط » .

وتتسم واجهة هذا الأثر وبهوه ، بطابع مؤثر من الحال والنبل ، مما يدل على أنه كان صرحاً ملوكياً ذا شأن . والحقيقة أنه بقية من قصر شنيل الذى أنشأه الأمير الموحدى السيد إسحق بن الخليفة ألى يعقوب يوسف فى سنة ١٦٦٥ (١٢١٨م) خارج غرناطة ، على مقربة من نهر شنيل ، حسما يروى لنا صاحب كتاب «الحلل الموشية » ، وحسما جاء أيضاً فى كتاب «الإحاطة » لابن الحطيب(١) ، وقد كان يسمى عندئذ «قصر السيد » . وقد غلب عليه هذا الاسم أيام مملكة غرناطة ، يسمى عندئذ «قصر السيد » . وقد غلب عليه هذا الاسم أيام مملكة غرناطة ، وكان يستعمله ملوك بنى نصر قصراً للضيافة . وفيه أقام «الإنفانت» فيليب أخو الملك ألفونسو العاشر ، حيما ثار عليه ، والتجأ مع نفر من الفرسان النصارى ، إلى سلطان غرناطة ، محمد بن الأحمر الملقب بالفقيه ، وذلك فى سنة ١٢٧٠ م . وأما قنطرة شنيل فتقع على نهر شنيل عند ملتقاه بفرعه حدرة فى نهاية الشارع وأما قنطرة شنيل فتقع على نهر شنيل عند ملتقاه بفرعه حدرة فى نهاية الشارع

<sup>(</sup>۱) «الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية » وهو لمؤلف مجهول (طبع تونس) ص ١٢٦. وراجع كتاب «الإحاطة فى أخبار غرناطة » (القاهرة ١٩٥٦) ص ١٢٥ و٣٢٤ و ٥٦١ حيث يجرى ذكر هذا القصر.

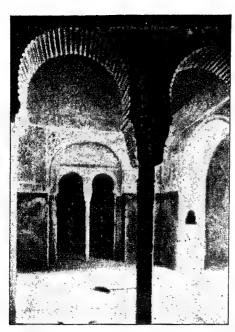

عقود قصر شنيل



غر ناطة . فناء منز ل أندلسي قديم ۱۲ – آثار

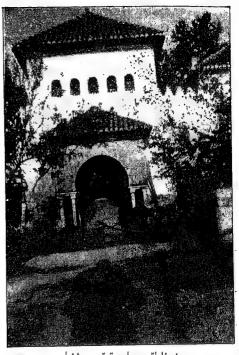

غرناطة . واجهة قصر شنيل



غرناطة . عقد مدخل الفندق أو فناء الفحم

الكبير المسمى طريق حدرة Acera de Darro، وهي من أشهر القناطر الأندلسية ، وقد بنيت فوق خمسة عقود على مثل القناطر الرومانية ، وبقيت على أصلها الأندلسي ، حتى أضربها الفيضان العرم في أوائل القرن السابع عشر ، فجددها الإسبان ، ولكن على طرازها الأصلى . وما زالت إلى اليوم تحمل اسمها الأندلسي القدم « قنطرة شنيل » Puente de Genil .

## متاحف الآثار والصور

وتوجد فى غرناطة عدة متاحف أثرية هامة ، فى مقدمتها متحف الحمراء ، وهو قائم فى عدة أنهاء علوية ، واقعة عند مدخل قصر الحمراء ، فى مواجهة قصر شارلكان ، ومحتوى على طائفة كبيرة من القطع واللوحات الأثرية ، معظمها من مخلفات قصر جنة العريف ، وقد شاهدنا من بيها الأشياء الآتية :

۱ – لوحة رخامية كبيرة ، فى حجم باب متوسط ، نصفها الأعلى بيضاوى ، ونصفها الأسفل مستطيل ، وقد سحل فيها إنشاء المارستان (المستشفى) النصرى ، على يد السلطان الغنى بالله ، وهذا نصها :

«الحمدالله ، أمر ببناء هذا المارستان ، رحمة واسعة لضعفاء مرضى المسلمين ، وقربة نافعة إن شاء الله لرب العالمين ، وخلد حسنته ناطقة باللسان المبين ، وأجرى صدقته على مر الأعوام وتوالى السنين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، المولى الإمام ، السلطان الهام ، الكبير الشهير ، الطاهر الظاهر ، أسعد قومه دولة ، وأمضاهم في سبيل الله صولة ، صاحب الفتوح ، والصنع الممنوح ، والصدر المشروح ، المؤيد بالملائكة والروح ، ناصر السنة ، كهف الملة ، أمير المسلمين الغيى بالله ، أبو عبد الله محمد ابن المولى الكبير الشهير ، السلطان الحليل ، الرفيع المحاهد العادل الحافل ، السعيد الشهيد المقدس ، أمير المسلمين أبي الحجاج الرفيع المحاف الحليل الشهيد المعلم المنصور ، هازم المشركين ، وقامع الكفرة المعتدين ، السعيد الشهيد أبي الوليد بن نصر الأنصارى الحزرجي ، أنجيح الله في مرضاته أعماله ، وبلغه من فضله العميم ، وثوابه الحسيم آماله ، فاخترع به حسنة في مرضاته أعماله ، وبلغه من فضله العميم ، وثوابه الحسيم آماله ، فاخترع به حسنة لم يسبق إليها من لدن دخل الإسلام ، واختص مها طراز فخر على عاتق حلة مسبق إليها من لدن دخل الإسلام ، واختص مها طراز فخر على عاتق حلة مسبق إليها من لدن دخل الإسلام ، واختص مها طراز فخر على عاتق حلة علي يسبق إليها من لدن دخل الإسلام ، واختص مها طراز فخر على عاتق حلة

الحهاد ، وقصد وجه الله بابتغاء الأجر ، والله ذو الفضل العظيم ، وقدم نورآ يسعى بين يديه ومن خلفه ، يوم لاينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ، وكان ابتداء بنائه فى العشر الوسط من شهر المحرم ، من عام سبعة وستين وسبعائة ، وتم ما قصد إليه ووقف الأوقاف عليه ، فى العشر الوسط من شوال من عام ثمانية وستين وسبعائة ، والله لايضيع أجر العاملين ، ولايخيب سعى المحسنين ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وآله وأصحابه أحمعين ».

والمعروف من تاريخ هذا المارستان ، أنه كان قائماً على الضفة اليمنى لنهر حدرتُه ، وقد هدم في القرن الماضي فقط ، وعملت له قبل هدمه رسوم وخطط ولوحات كاملة(١).

٢ - لوحتين كبيرتين من المرمر ، طول كل منها نحو مترين وعرضها
 ٢ سنتيمتراً ، وقد نقشت على حافاتها زخارف عربية بديعة ، وشعار بني نصر
 « ولا غالب إلا الله » .

۳ - صحن نافورة كبيرة ، وبه بقية من غطاء مرمرى أخضر ، يبلغ قطره
 نحو متر ونصف .

خسس لوحات خشبية مستطيلة ، أصلها من مخلفات فناء الأسود ،
 وعليها زخارف عربية بديعة ، منها ثلاث فى حجم ١,٣٠ × ٣٥, متراً ، واثنتان
 ف حجم ١,٦٠ × ٥٠, متراً ، وقد سقطت من حافة اللهو الحشبية .

الوحة خشبية من قصر جنة العريف ، وعليها نقوش وزخارف بديعة ،
 وعبارة « ولا غالب إلا الله » .

7 - لوحة خشبية مذهبة أخذت من قصر جنة العريف ، وتنسب لأسرة (بنيغش) Los Venegas ، الذين تنصروا عقب سقوط غرناطة ، وعليها خمس رمانات هي شعار غرناطة النصرانية ، وشعار بنيغش ، وقد نقشت فوقها هذه العبارة اللاتينية Cris Vincit ، ومعناها «المسيح هو الغالب » ، وقد أريد بها على ما يظهر ، أن تعارض شعار بني نصر «ولاغالب إلا الله » . وفوقها باللاتينية Servire Dio Regnares ، ومعناها «خدمة الله هي الكفاح » . وهي لوحة ذات مغزى عمية ، :

<sup>(</sup>١) راجع مقالا عن هذا المارستان وتاريخه في مجلة الأندلس: Al-Andalus (1943), p. 482

٧ ــ جرة (زلعة) كبيرة زرقاء من الحزف الفاخر ، عليها نقوش رائعة وآيات قرآنية ، وتعتبر من أبدع نماذج هذه الصناعة الحزفية ، التى امتازت ما الأندلس المسلمة .

وطائفة كبيرة أخرى من اللوحات والزخارف، ومن قطع الفسيفساء الملون (المزايك)، ومعظمها من صنع موريسكي .

وأما المتحف الأثرى (الأركيولوجي)، فيقع فى واجهة حى البيّازين، على طريق ساكرومونتى، فى منزل قديم هو منزل آل ثفرا Zafra الذين كان عميدهم فرناندو دى ثفرا سكرتيراً «للملكين الكاثوليكيين»، واشترك فى وضع معاهدة التسليم.

و هو محتوى على طائفة كبيرة من اللوحات الخشبية والرخامية والأقواس ، وقطع عديدة من أبواب وشبابيك عربية ، ومنها عدة لوحات رخامية من مدرسة غرناطة من بينها بضع قطع من لوحة إنشائها على يد السلطان يوسف أبى الحجاج وفيها أن إنشاءها قد تم فى المحرم سنة ٧٥٠ ه ( ١٣٤٩ م ) ، وباقيها آيات قرآنية . كما توجد قطع زخرفية عديدة تمثل نماذج الزخارف الإسلامية فى غرناطة ، وغيرها من مدن الأندلس ، فى عصرها الأخير (١) .

وإلى جانب هذين المتحفين الهامين ، يوجد متحف ثالث للصور ، هو القائم في الدار المعروفة باسم Casa de Ios Tiros «دار الرماية»، وهي دار أندلسية قديمة ، واقعة في شارع Pavaneras ، وتحتوى على عدة أبهاء عرضت بها طائفة من الصور ، من بينها عدد من الصور التاريخية ، التي كانت تحفظ من قبل بمتحف جنة العريف . وكان قصر جنة العريف ، على مثل قصر الحمراء ، يضم متحفاً في الطابق الأعلى منه ، في الحناح المعروف بجناح الملكة إيسابيلا . ويحتوى هذا المتحف على مجموعة تاريخية من الصور ، منها صورتان للملكين الكاثوليكيين ، وصورتان لأبي عبد الله آخر ماوك الأندلس كلتاهما لمصور مجهول ، وإحداهما توجد بالمتحف منذعهد بعيد ، ويشك في أنها صورته ، ويقال إنهاصورة للمتوكل ابن هود ، والأخرى أهديت إلى المتحف ، من أسرة «فرناندث جيرًا »الغرناطية

<sup>(</sup>١) وقد نشر الأستاذ ليثى بروڤنسال فى كتابه Inscriptions Arabes d'Espagne صور كثير من اللوحات الموجودة فى هذين المتحفين .

وقد كانت تحتفظ بها من أجيال ، وسيف أبي عبد الله ، وصورة يحيى النياربطل ألمرية، وشجرة نسب لملوك سرقسطة وغرناطة ، وصور آل بنتيغش الذين عاشوا

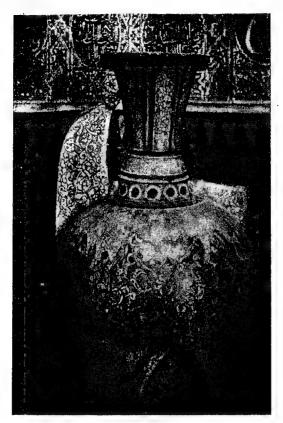

متحف الحمراء. زلعة خزفية راثعة الزخرف

حيناً في القصر . وكان قصر جنة العريف ومحتوياته ، ملكاً خاصاً لأسرة إسبانية إيطالية هي أسرة Durazzo Pellivinci في سنة ١٩٢١ اتفقت هذه الأسرة مع السلطات المسئولة ، على تسلم القصر إلى الحكومة الإسبانية ، و احتفظت بمعظم محتويات المتحف المذكور من أثاث و صور ، و نقلتها إلى إيطاليا، وكان منها فهايظهر صورة أبي عبد الله . وعلى أى حال فإنه لا يوجد اليوم في متحف « دار الرماية » بغرناطة ، من محتويات جنــة العريف السابقة ،

سوى صورتى الملكين الكاثوليكين ، وصورة أبي عبد الله المهداة من أسرة «فرناندث جبراً» وهي صورة حجمها ٤٠ × ٢٧ سنتى متراً ، وفيها صورة نصفية لأبي عبد الله ، ويبدو فيها وعلى رأسه تاج ، وفي عنقه سلسلة ، هي عنوان أسره ، لأنها صورت أثناء أن كان في أسر الملكين الكاثوليكيين بقرطبة بين سنتى أسره ، لأنها صورت أثناء أن كان في أسر الملكين الكاثوليكيين بقرطبة بين سنتى العرا 1٤٨٣ مرا) ، وصورة لسيد أسرة بنيغش الأندلسية المتنضرة Los Venegas المسمى سيدى يحيى ، أو الدوق پيدرو دى جرانادا ڤنيجاس ، وهي كبيرة الحجم

<sup>(</sup>١) نشرنا صورتى أبى عبد الله . الأولى فى فاتحة الكتاب . والثانية فى مجموعة الحمراء بعد ص ٢٠٨.

وفيها يبدو بملابس عسكرية قشتالية مزركشة ، وتبدو على محياه مسحة المسلمين ، وقد أمسك سيفه بيده .

وأخيراً يوجد متحف للبلدية ، عرضت فيه بعض الصور ، ومنها صورة كبيرة حديثة للمصور Paradillo (سنة ١٨٨٢) ، عرض فيها منظر خيالى لتسليم غرناطة ،وفيه يبدو أبو عبد الله راكباً جواده ، ومن وراثه بعض جند معممين ، وقد ارتدى عباءة سوداء ، وأمسك بيده مفتاح المدينة . وأمامه فى الناحية الأخرى الملك فرديناند راكباً جواده ، وإلى جانبه الملكة إيسابيلا فوق جوادها ، تحف بهما طائفة من السادة والحند النصارى .

وعناية السلطات في غرناطة بأمر المتاحف، ترجع إلى نفس الفكرة التاريخية، وهي الحرص على جمع سائر الآثار والتحف، التي تتعلق بعصر الفتح والاستيلاء على غرناطة آخر القواعد الأندلسية .

#### وصف الغزال الهرناطة

وقد ترك لنا الغزّال الفاسى ، الذى زار إسبانيا فى سنة ١١٧٩ ه (١٧٦٥) سفيراً من قبل سلطان المغرب المنصور بالله أبى عبد الله ، إلى ملك اسبانيا كارلوس الثالث ، وتجول فى قواعدالأندلس الذاهبة ، وصفاً لمدينة غرناطة وآثارها ، يقول فيه : إنها تقع على مقربة من واد منبسط فيه أجنة من الزيتون والكروم وجميع الفاكهة ، وبساتين عظيمة ، مما يدل على أن مرج غرناطة ، كان ما يزال حتى ذلك العصر محتفظاً بخصبه ونضرته . ثم يقول ، إنه رآها تخالف سائر المدن الإسبانية التي زارها فى بنيان دورها وشوارعها ، وأنها ما زالت على حالها التي كانت عليه فى الإسلام ، وهي أقرب المدن شهاً بفاس ، فى بنائها وجريان الأودية بجدرانها ، ثم القناطر المضروبة عليها ، وما اشتملت عليه الديار من الخصص والتزليج والدرابيز من اللوح المستديرة بمباحات الطبقة الثانية ، المشرفة على صحن الدار ، والبيوت والغرف والسقوف والأبواب ، كل ذلك مشاكل لمدينة فاس .

ثم يذكر لنا الغزال أنه توجد بغرناطة عدة مساجد صارت كنائس ، ولها قباب ، وفي صحونها أنشئت المصلات النصرانية ، ويفيض في وصف « الحامع» الذي به مقابر ماوكهم ، ووصف قبته العظمي ، وما بها من تصاوير وصلبان

(وهو يقصـــد بلا ريب الكندرائية أو الكنيسة العظمى التى بها قبر فرديناند وإيسابيلا). بيد أنه يقول لنا إنه رأى بالمدينة فى نفس الوقت ، بعض المساجد التى بقيت على بنائها الإسلامى .

ويصف الغزال بعد ذلك وادى شنيل ، وما يحتويه من الحدائق والمتنزهات والمقاعد الكبيرة ، وما يمتاز به من كونه متنزه أهل غرناطة ، ومسرح أسمارهم في الليالي الصافية(١).

ويبدو من أوصاف الغزال ، أن غرناطة كانت ما تزال حتى أواخر القرن الثامن عشر ، تحتفظ بكثير من خططها ومظاهرها الأندلسية . والواقع أن معظم التغييرات والإصلاحات الحديثة ، التي طرأت على خططها ومعالمها ، قد وقعت منذ أوائل القرن التاسع عشر ، أى بعد العصر الذي يتحدث عنه الغزال بنحو نصف قرن .

<sup>(</sup>١) رحلة الغزال السالفة الذكر ص ٨١ – ٨٣.

## قصر الحمـــراء

#### Alhambra

إن أول ما تضطرم به مخيلتك ، حينها تصل إلى مدينة غرناطة ، هو أن ترى درة الآثار الأندلسية الفريدة ــ قصر الحمراء ، وهو الذى حرف الإسبان اسمه، فأصبح يعرف فى العالم الغربى باسم Alhambra .

وقصر الحمراء لايرى من داخل المدينة لأول وهلة ، ولكنك تستطيع متى جزت إلى المدان الحديد Plaza Nueva ، وسرت في طريق نهر «حدره» دعدرة ، أن ترى إلى يمينك أبراج الحمراء مشرفة من هضبتها العالية ، على مجرى النهر القديم الذي غطى معظمه الآن.

ومن الميدان الحديد ، يسير المرء فى طريق صاعدة تسمى «مرتفع بنى غمارة » Puerta de « باب الرمان » C. de Gomeres ، ومنه تدخل هضبة الحمراء .

وباب الرمان ليس من أبواب الحمراء الأندلسية ، ولكن بنى فى عهد الإمبر اطور شارلكان على طراز عصر الأحياء . وهو عبارة عن عقد حجرى ضخم، يقوم طرفاه على عمودين كبيرين ، وقد نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات على هيئة مثلث . وكان يسمى فى البداية « باب بنى غمارة » ، ولكن سمى فيما بعد باسمه الحالى وهو « باب الرمان » ، وهو شعار غرناطة المشتق من اسمها .

وتبدو من وراء باب الرمان غابة رائعة ، تسحرك بأشجارها الباسقة ، وخرير الماء المتدفق فى جوانها ، وشدو البلابل التى تملأ أغصانها . وتتفسح أمامك ثلاثة طرق عريضة ، يفضى أولها وهو الأيمن إلى « الأبراج الحمراء » ، والأوسط إلى قصر « جنة العريف » ، والثالث وهو الأيسر يفضى إلى « باب الشريعة » أول أبواب الحمراء .

والطريق المفضى إلى باب الشريعة ، طريق صاعد مجهد ، صفت على جانبيه المقاعد الحجرية ، وقد أنشىء في ناحيته اليسرى قبيل الباب بقليل ، حوض



غرناطة . باب الرمان مدخل الحمراء الرئيسي



الحمراء . ميدان باب الشريعة عند نهاية الطريق الصاعد

مستطيل مزخرف نقشت فوقه صور لبعض الأساطير اليونانية ، وهو يرجع إلى عصر الإمبراطور شارلكان .

ويجب أن نذكر أولا ، أن هذه الغابة الفخمة ، وطرقها العريضة الرائعة هي من عمل الإسبان ، ولم تكن موجودة أيام المسلمين ، بل كانت هذه الرقعة الشاسعة التي تشغلها الآن ، أرضاً براحاً في أسفل الحمراء ، كانت تسمى في ذلك العصر « بالسبيكة » ، وهو اسم يتردد كثيراً في أخبار مملكة غرناطة ، ولاسيا في عصرها الأخر.

وفى منتصف هذا الطريق الصاعد ، يوجد ميدان صغير يطل عليه «باب الشريعة » ، وهو أشهر أبواب الحمراء ، وهو اليوم مدخلها الرئيسي . وقد كان هذا الباب كما يدل عليه اسمه مجازاً لذوى المظالم ، وفي الساحة التي تليه يجلس السلطان أو نائبه للفصل في المظالم في يوم معين ، جرياً على تقاليد خلفاء الأندلس وملوكها السابقين .

ويبلغ ارتفاع باب الشريعة نحو خمسة عشر متراً ، وقد صنع عقده المزخرف على مثل حدوة الحواد ، ونقش على قوسه سطران ، كتب فيهما نخط أندلسي متشابك ، اسم منشئه وتاريخ إنشائه على النحو الآتي :

«أمر ببناء هذا الباب المسمى باب الشريعة ، أسعد الله به شريعة الإسلام كما جعله فخراً باقياً على الأيام ، مولانا أمير المسلمين السلطان المجاهد العادل أبو الحجاج يوسف ابن مولانا السلطان المجاهد المقدس أبى الوليد بن نصر كافى الله فى الإسلام صنائعه الزاكية وتقبل أعماله الجهادية ، فتيسر ذلك فى شهر المولد المعظم من عام تسعة وأربعين وسبعائة ، جعله الله عزة وافية وكتبه فى الأعمال الصالحة الباقية ».

ويوافق هذا التاريخ « ٧٤٩ ه » سنة ١٣٤٨ م . والسلطان يوسف أبوالحجاج المشار إليه ، هو أعظم سلاطين مملكة غرناطة ، وقد حكم من سنة ١٣٣٣ \_ 1٣٥٤ م ، وهو الذي شيد أجمل وأفخم أجنحة الحمراء .

ووراء باب الشريعة مجاز معقود ، به فى الناحية اليمنى محراب وضع فيه تمثال للعذراء ، وفى نهايته مصلى أقيم به هيكل . وقد صنعت به لوحة رخامية أشير فيها إلى حصار غرناطة ، وتسليمها للملكين الكاثوليكيين فى ٢ يناير سنة ١٤٩٢ .



الحمراء . باب الشراب

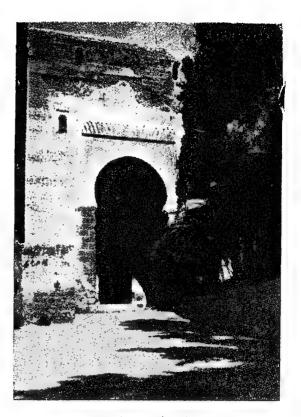

الحمراء . باب الشريعة



الحمراء . برج الحراسة أعظم أبراج القصبة

ويلى ذلك درب صغير يتجه غرباً ، وقد أقيمت على جانبه الأيمن بضعة حوانيت لبيع الصور والتحف الغرناطية . ثم يتجه شمالا ، وفى نهايته من الناحية اليسرى ، يوجد باب معقود أطلق عليه اسم « باب النبيذ » أوباب « الشراب» Puerta del Vino ، وكان أيام المسلمين يسمى باب غرناطة أوباب الحمراء ، ولسنا نعرف سبب تسميته بهذا الاسم .

وفى شمال هذا الدرب الصاعد ، يطالعك ميدان شاسع أطلق عليه الإسبان اسم «ميدان الأجباب» Plaza de Ios Aljibes. ومنه ترى لأول مرة أهم مجموعة من الصروح والأماكن الأثرية التي تضمها قصبة الحمراء.

فإلى يمينك ترى القصر الذى أنشأه الإمبر اطور شارلكان ، فى جنوب قصر الحمراء ، وإلى يسارك ترى الساحة التى يطلق عليها اسم « القصبة » أو الحصن ، وفى نهايتها البرج الضخم الذى يسمى « برج الحراسة » Torre de la Vela ، وهذا وهو من أعظم أبراج الحمراء ، وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله . وهذا البرج هو الذى اختاره الإسبان عند دخولهم لرفع الصليب ، وما يزال هذا الصليب الذى وضع فى أعلاه يوم دخول الإسبان غرناطة قائماً فى مكانه ، وهو صليب خشي كبير وضع فى الزاوية الشهالية الغربية .

وأمامك ترى جانباً من قصر الحمراء ، وهو الذى يسميه الإسبان «القصر العربي » Palacio Arabe « العربي »

40 43

أجل هذا هو قصر الحمراء .

هذا هو قبلة الرواد من سائر أنحاء الأرض ، وهذا هو خاتمة المظاف لرواد السانيا ورواد الأندلس .

أجل هناكانت ثمة مملكة ، وكان ثمة ملك وعرش . وبين جدران هذا القصر ، كان يقيم سلاطين مملكة غرناطة الإسلامية آخر المالك الأندلسية ، وهناكان رجالات هذه الأندلس الأخيرة، يوجهون مصائر شعب عظيم مسلم . أجل كانت الحمراء معقل مملكة إسلامية عظيمة ، استمر تاريخها يدوى في الآفاق ، زهاء مائتي عام ، وعنوان مدنية إسلامية زاهرة ، تركت آثارها الخالدة في الربوع التي تألقت فيها . ثم كانت الحمراء بعد ذلك قبراً لهذه المملكة وهذه المدنية. وفي بعض تألقت فيها . ثم كانت الحمراء بعد ذلك قبراً هذه المملكة وهذه المدنية.

أبهاء الحمراء وقع أبو عبد الله آخر ملوك الأندلس ووزراوه ،معاهدة تسليم غرناطة والحمراء ، وحكموا بذلك على دولتهم بالمحو ، وعلى أمتهم بالفناء.

وبين هذه الحدران الصامتة ، التي يكاد الأسي يرتسم على زخارفها العربية ، ونقوشها الإسلامية ، يضطرم الحيال مهذه الفكر وأمثالها ، بل يكاد الدمع يغالبك وأنت تجوس خلال هذه الأمهاء الملوكية الفخمة ، وتقرأ في كل ركن منها تلك العبارة المؤسية ، التي لبثت شعار بني نصر ملوك غرناطة حتى انتهاء دولتهم : «ولا غالب إلا الله »

ولا بد لنا قبل أن نجوز إلى داخل هذا القصر الملكى، الذى يضم تاريخ مملكة يأسرها ، أن نقول كلمة عن تاريخه .

إن قصر الحمراء لم يكن سوى جزء صغير فقط ، من مدينة الحمراء أو كما تسميها الرواية الإسلامية «قصبة الحمراء» . وكانت القصبة تشمل عادة قصر الحاكم والقلعة أو القلاع التى تحميه ، ودور الوزراء والحاشية . وأحياناً تنمو هذه المحموعة حتى تغدو قاعدة ملوكية محصنة . وكان هذا شأن الزهراء ، التى أنشأها الحليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر ، فى أو اسط القرن الرابع الهجرى ، وكذا كان شأن مدينة الزاهرة ، التى أنشأها المنصور بن أبى عامر (الحاجب المنصور) عقب إنشاء الزهراء فى سنة ٣٦٨ ه . وعلى هذا المنوال نشأت الحمراء ، ونمت وتطورت ، حتى أصبحت مدينة ملوكية حقة .

ويرجع قيام الحمراء إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). فإنالرواية الأندلسية تشير ، إلى قلعة تسمى قلعة الحمراء ، بنيت فوق الهضبة الواقعة على ضفة نهر حدرة اليسرى ، وكان لها شأن أيام الحروب الأهلية ، التى اضطرمت فى منطقة غرناطة ، بين العرب والبربر والمولدين فى هذا العصر. ولما تولى باديس بن حبّوس زعيم البربر حكم غرناطة ، على أثر قيام دول الطوائف فى أوائل القرن الخامس ، أنشأ سوراً منيعاً حول الهضبة التى تقع عليها قلعة الحمراء ، وأنشأ داخله قصراً ومركز آلحكومته ، وسميت بالقصبة الحمراء ، وغدت هذه القلعة معقل غرناطة الرئيسى .

ولما غلب محمد بن الأحمر النصرى على غرناطة سنة ٦٣٥ هـ (١٢٣٨ م) اتخذ مركزه فى « القصبة » ، وأنشأ داخل أسوارها قصره المحصن الذى أطلق عليه الحمراء القديم ، واتخذه قاعدة للملك ، وجلب إليه الماء من نهر حدرة ،

وأنشأ حوله عدة أبراج منيعة ، مها البرج الكبير المسمى برج الحر اسة T. de la Vela عدة أبراج منيعة ، مها البرج الكبير المسمى برج الحراسة عدى مستوى الهضبة . ومن المرجح أنه بنى مسكنه الخاص فى الحنوب الغربي من الحصن ، أعنى فى نفس المكان الذي يقوم عليه اليوم قصر الإمبر اطور شار لكان . وسميت القصبة الحديدة « بالحمراء » ، جرياً على اسمها القديم ، الذي هو أصل التسمية . ومن الحطأ أن يقال إن اطلاق اسم « الحمراء » عليها ، يرجع إلى اسم منشها « ابن الأحر » أو أنه يرجع إلى لون الآجر الأحمر الذي بنيت به الأسوار الحارجية ، ذلك لأنه ثبت أن هذا اللون الأحمر الذي تبدو به الأسوار ، يرجع إلى العصر الحديث ، وأنه من صنع الإسبان .

وفى أواخر القرن السابع الهجرى ، أنشأ محمد بن محمد بن الأحمر ثانى سلاطين غرناطة ، الملقب بالغالب بالله ، الحصن الحديد والقصر الملكى ، وأنشأ ولده محمد إلى جوار القصر مسجداً ، هو الذى تحتل موقعه اليوم كنيسة « سانتا ماريا » . ثم جاء السلطان أبو الوليد اسماعيل ، فزاد فى القصر وفى تجميله . بيد أن الحمراء تدين بفخامتها وروعتها ، بالأخص إلى ولده السلطان يوسف أبى الحجاج ، الملك الشاعر والفنان الموهوب ، فهو الذى بنى معظم الأجنحة والأبهاء الملوكية ، التي ما زالت تسبغ على الحمراء روعتها الحالدة ، وهو الذى أغدق عليها روائع الفن والزخرف ، وبنى باب الشريعة الشاهق الذى سبقت الإشارة إليه .

وتقع مدينة الحمراء فوق هضبة مرتفعة ، يبلغ طولها ٧٣٦ متراً ، وعرضها نحو ماثتي متر ، ويحيط بها سور ضخم بقيت منه إلى اليوم أجزاء كبيرة . ويتخلل السور عدة أبراج وأبواب بتي معظمها إلى اليوم . وأهم أبراجه الباقية ، هي برج الحراسة الواقع في الطرف الغربي من الهضبة ، وهو الحزء الذي مازال يسمى إلى اليوم «بالقصبة» ، وبرج قمارش Torre de Comares ، الواقع فوق قاعة السفراء التي سيأتي ذكرها ، وبرج المتزين T. del Peinador ، وبرج العقائل المسرة على مربح الآسرة الحقائل على مربح الآسرة الحراسة الآخيرة تقع كلها على عربح الأمر الت T. de Ias Torre de Ias Infantas ، وبرج الأمر المفية ، وتطل على غرناطة والمرج الاورس عدد المعالمة ، وهو يقع في طرف الهضبة الشرق ، وبرج الرووس T. de Ias Cabazac ، وهو يقع في طرف الهضبة الشرق ، وبرج الرووس T. de Ias Cabazac ، وهو يقع في طرف الهضبة الشرق ، وبرج الرووس T. de Ias Cabazac ، وهو يقع



فى جنوب الهضبة . ومما يجدر ذكره أن معظم هذه الأسماء هى من وضع الإسبان . وأما أهم أبواب الحمراء الباقية ، فهى باب الغدور Puerta de las Pozas ، وبرجه المسمى بهذا الاسم ، وهوالباب الطباق السبع Puerta de Siere Suelos ، وبرجه المسمى بهذا الاسم ، وهوالباب الذى تقول الرواية إن أبا عبد الله آخر ملوك الأندلس استقبل فيه الفاتحين يوم التسليم وطلب أن يبنى مكانه حتى لا يجوزه إنسان بعده ، وقد نزل الإسبان عند هذه الرغبة وبنى الباب ، وهو يبدو اليوم مغلقاً ببنائه القديم . وباب الشريعة الذى سبقت الإشارة إليه . وكلاهما يقع فى جنوبى الهضبة . وباب السلاح Puerta de las Armas المواقع فى شمال القصبة على مقربة من برج الحراسة ، وباب النبيذ الذى سبقت الإشارة إليه وهو داخل الأسوار .

وتقع بعد « القصبة » فى الطرف الغربي من الهضبة ، قلعة قديمة تسمى «حصن الأبراج الحمراء » Castillo de Torres bermejas

وموقع هضبة الحمراء ذو حمال طبيعى نادر ، فهى تشرف من الشمال والغرب من موقعها المنيع الشاهق ، على مدينة غرناطة ، وعلى فحصها أو مرجها الشهير Sicra Nevada التي وتشرف من الشرق والحنوب على آكام جبال سييرا نقادا Sicra Nevada ، التي تعرف فى الرواية الأندلسية بجبل شُليّر أو جبل الثلج ، وهى أقرب ما يكون إلى أحياء المدينة من جانبها الشمالى الغربي ، إذ تشرف من عل على مجرى نهر حدرة وعلى حى البيازين .

\$10 \$40

ولنعد الآن إلى قصر الحمراء .

إن قصر الحمراء ، أو بالحرى ما تبتى منه ، هو أعظم وأروع الآثار الأندلسية الباقية ، كما أنه يعتبر من أبدع الآثار الإسلامية ، التى أبقت عليها حوادث الزمن. وهو يبدو بعقوده ، وسقوفه ذات الزخارف البديعة ، وأعمدته الرخامية الرشيقة ، وإناقته المتناهية ، من أحمل ما تقع عليه العين من الصروح الآثرية ؛ وهو مشرق منير يغمره الضوء والهواء . بيد أنه مما يسترعى النظر أن هذا الإشراق ، تطبعه لمحة من الأسى والكآبة ، يحس بها المتأمل في جنباته الصامتة ، وكأنه إنما يرتد في حسرة وأسى إلى عهد السيادة والعزة ، أيام أن كان قاعدة الملك لمملكة عظيمة .

ويطلق الإسبان على قصر الحمراء ، اسمالقصر العربيPalacio Arabe.ويجوز

الزائر إليه من مدخل متواضع ، يقع فى مواجهة قصر الإمبراطور شارلكان ،وتقع إلى بمن ويسار هذا المدخل عدة أمهاء عليا ، يشغلها « متحف الحمراء » .

ويمكن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى جناحين كبيرين : الأول ، جناح قمارش الذي يعلوها ؛ وجناح الأسود الذي يتوسطه فناء الأسود . وسوف نتناول تباعاً كل جزء من أجزاء القصر بالوصف، ثم نورد ما رسم على جدرانه من نقوش .

### فنياء الريحان

والحناح الأول هو أول ما يرى الزائر ، وتتقدمه الساحة المعروفة باسم فناء البركة Patio de los Arrayanes ، أو فناء الريحان Patio de Alberca . وهو عبارة عن فناء كبير مستطيل مكشوف ، تتوسطه بركة من الماء ، تظللها أشجار الريحان ، وهو يستقى منها اسمه الحالى . والظاهر أن هذه الأشجار كانت تزرع من قديم على حافة الماء فى هذا الفناء .

وقد نقشت فى زوايا فناء الريحان العبارة الآتية : « النصر والتمكين ، والفتح المبن لمولانا أبي عبد الله أسر المؤمنين » .

والآية الآتية : « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » .

ونقشت على الإفريز الرخامى الأوسط لهذا الفناء ، قصيدة من اثنى عشر بيتاً ركيكة ، وبهاكثير من الأغلاط . ويرجع ذلك كما سنرى ، إلى أن كثيراً من نقوش الحمراء الحالية هي من صنع محدث ، نقلت بالرسم عن النقوش القديمة ، تحت إشراف الأثريين الإسبان ، وتسربت إليها عند النقل أغلاط كثيرة . وهذا مطلع القصيدة المشار إلها :

تبارك من ولاك أمر عباده فأولى بك الإسلام فضلا وأنعا فكم بلدة للكفر صبحت أهلها وأمسيت في أعمارهم متحكما ومها عن بمن الباب الشهالى المفضى إلى الهو المحاور:

ولو خير الإســـلام فيما يريده لما اختار إلا أن تعيش وتسلما لقد لاحت أنوار الحلال ببابك يفتر مها النـــدى بشرا وأنسها وتلك آثارهـــا في كل مكرمة أبدى وأوضح بدر إذا انتظما

وعن يسار الباب :

فيا ابن العلى والحلم والبأس والندى طلعن بأفق المليــك رحمـــة فأمنت حتى الغصن من نفحة الصبا فإن رعشت زهر النجوم فخيفة

ومن فاق آفاق النجوم إذا انتما ليجلو ما قد كان بالظلم أظلما وأرهبت حتى النجوم فىكبد السها وإن سال غصن البان شكرك بمما

وقد نقشت فوق الأبيات المذكورة وتحتها عبارة «ولاغالب إلا الله» باستمرار.

وفي النهاية الحنوبية لهذا النهو ، يوجد باب عربي ضخم ، هدمت الأبنية التي كانت من وراثه ، ولم تبق منها سوى بقية خربة ؛ وتوجد في هذه الأطلال بعض النقوش ، منها « ولا غالب إلا الله » « عز لمولانا السلطان أبي عبد الله الغني بالله ». ويظن أن هذه الأطلال هي بقية الحناح السلطاني الحاص ، وهو الذي هدمه الإمر اطور شارلكان فيما بعد ، ليفسح مكاناً لقصره الذي ابتناه إلى جوار الحمراء.

ويفضى باب فناء الريحان الشمالي ، إلى بهو صغير يسمى بهو البركة ، به قبلة زينت بنقوش حميلة ، وقد نقش على جانها الأنمن ما يأتى :

> أنا محــــلاة عــــروس ذات حســـن وكمال فانظر الإبريق تعرف فضل صدق في مقال واعتبر تاجي تجـــده مشها تاج الهــــلال وابن نصر شمس فلك في ضياء وجمال آمنا وقت الزوال

دام فی رفعـــة شان وعلى جانب القبلة الأيسر ما يأتى :

سمت سمت السعادة قاما يقضى عبادة وجفت فها الإعادة شرف الله عباده رج سعد ابن عباده

تحسب الإبريق فهــــا كلمـــا تفرغ منهـــا وبمولای ابن نصر قد نماه ســيد الخز



الحمراء . ساحة البركة ( أو فناء الريحان )



الحمراء . قاعة الأختين ويفضى هذا البهو الذى يلى فناء الريحان ، من الناحية الشمالية ، إلى أعظم وأفخم أبهاء الحمراء ، وهو البهو المسمى بهو قمارش أو بهو السفراء Salón de

وبهو قمارش هو أعظم أنهاء الحمراء، من حيث سعته وارتفاع قبته الشاهقة . وهو عبارة عن مستطيل مساحته نحو ثمانية عشر متراً في أحد عشر ، وله قـــة خشبية فخمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون متراً ، وقد حفرت زخارفها علىشكل النجوم ، وزخرفت الحدران على نفس الطراز ، وفي هذا الهوكان يعقد مجلس العرش . ويعلو بهو السفراء برج قمارش ، وهو مستطيل في مثل مساحته .

وقد بدأ بإنشاء قصر قمارش السلطان أبو الوليد اسماعيل في أواثل القرن الثامن الهجرى ، وأكمله ولده السلطان يوسف أبو الحجاج ، فأنشأ برج قمارش وبهوه ، وأنشأ جناح الحمامات السفلي القريب منه . وأنشأ ولده محمد الغني بالله بهو البركة الذي سبق وصفه ، كما أنشأ قصر السباع الذي نصفه بعد .

وأروع ما في بهو قمارش زخارف قبته ، التي لبثت محتفظة بنقوشها الأصلية. أما نقوش الحدران ، فإنها مع حمالها ، ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القديمة ، قام به الفنانون الإسبان .

وقد نقشت في عقد باب مهو السفراء العبارات الآتية : « الحمد لله على نعمة الإسلام » « عز لمولانا أبو الحجاج عز نصره » .

ونقشت الأبيات الآتية في جانب العقد الأعمن بعد عبارة « الحمد لله » :

فقت الحسان محليتي وبتياج وهوت إلى الشهب في الأبراج فى قبلة المحراب قام ينـــاج ذى الأوام وحاجة المحتاج من كف مولانا أبي الحجاج ما لاح بدر في الظلام الداج

لا زال بدراً في سماى لامحــــا ونقشت الأبيات الآتية على جانب العقد الأيسر بعد عبارة « الحمد لله » :

يبدو إناء الماء فيّ كعـــابد

ضمنت علی مر الزمان مکارمی

فكأنبى استقريت آثار الندى

رقمت أنامل صانعي ديباجي من بعد ما نظمت جواهرتاج

وحكيت كرسي العروس وزدته أنى ضمنت سعادة الأزواج من جاءنى يشكو الظا فموردى مرف الزلال العذب دون مزاج فكأنني قوس الغمام إذا بدا والشمس مولاتا أبو الحجاج لا زال محروس المهابة ما غدا

بيت الإله مثابة الحجاج

ونقش في الدائرة العليا للبهو ، العبارة الآتية مكررة باستمرار «عزلمولانا السلطان أبي الحجاج » .

ونقشت فى أسفل مدار القبة محروف بيضاء نص صورة تبارك كلها، وأولها « بسم الله الرحمن الرحيم . تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير .الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسر» .

ونهايتها «قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معى أو رحمنا فمن بجير الكافرين من عذاب أليم . قل هو الرحمان آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين . قل أرآيتم إن أصبح ماوكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين » .

وتقرأ في جدار المشرفية ، وهو الحدار الشهالي للهو هذه العبارة منقوشة فى أعلاه : « النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبى الحجاج أمير المسلمين نصره الله » مكررة مراراً.

ثم تقرأ كذلك هذه العبارة فى الدوائر العليا لحدران البهو مكررة : «عز لمولانا السلطان الملك المحاهد أني الحجاج عز نصره».

ونقش في محيط الهو بكثرة ظاهرة شعار بني نصر: « ولا غالب إلا الله » . ونقشت الأبيات الآتية في إحدى فجوات القبة السفلي :

> كسانى مولاى المؤيد يوسف وصىرنى كرسى ملك فأيدت

تحييك من حنن تصبح أوتمسى لنغور المني والبمن والسعد والأنس هي القبـــة العليا ونحن بناتها ولكن لى التفضيل والعزّ في جنسي جوارح كنتَ القلب لاشك بينها وفي القلب تبدو قوة الروح والنفس وإن كان أشكالي بروج سمامها فني عدا ما بينها شرف النفس «لابس فخر واصطناع بلا لبس علاه محق النور والعرش والكرسي

ونقشت فى الفجوات الأخرى مقابل هذه الأبيات العبارة الآتية « النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبى الحجاج أمير المسلمين أيد الله أمره وعز نصره ».

数 张 操

ويفضى بهو البركة من ناحيته اليمنى إلى فناء سفلى يعرف بفناء السرو ، وقد زرعت فيه بالفعل بعض أشجار السرو . وليس لهذا الفناء أهمية أثرية تذكر ، فهو من صنع الإسبان . وإلى جانبه يقع جناح الحمامات السلطانية ، وهو عبارة عن عدة حمامات رخامية تتخللها أبهاء صغيرة ، وما زالت بها أماكن الأحواض ظاهرة ، وكذلك أماكن المواسير والصنابير . ولا يخلو هذا الحناح أيضاً من بعض النقوش . فنها عبارة « ولا غالب إلا الله » و « الله عدة لكل شدة » و « النصر والتمكين والفتح المبن لمولانا أبى عبد الله أمير المسلمين » .

وفى نهاية هذا الحناح من الداخل نقشت فى فجوة صغيرة من الرخام قصيدة من ستة أبيات أولها :

أعجب شيء حادث أوقديم مرابض الأسد بيت النعيم وآخرها :

من كأبي الحجاج سلطاناً لازال في نصر وفتح عظيم

#### قاعة الأختين

وتقع شرق فناء البركة قاعة الأختين ، وتصل إليها من باب الفناء الشرق ، من رواق طويل مظلم . وقد سميت بهذا الاسم — قاعة الأختين من الرخام فريدتين Hermanas — لأن أرضها تحتوى على قطعتين متساويتين من الرخام فريدتين في ضخامة الحجم، وقد نقش عند مدخلها بالكوفية « ولاغالب إلا الله» مكررة ، ونقشت هذه العبارة أيضاً حول جدرانها في أسفل وأعلى ، ونقش تحتها هذه الأبيات وهي مقتبسة من قصيدة الوزير ابن زمرك الشهيرة في وصف الحمراء وهي: تبيت له خنس الثريا معيذه (۱)

<sup>(</sup>١) فى نقوش هذه القصيدة تحريف . ويورد المقرى هذه الشطرة كالآتى : « تبيت لهم كف الثريا مميذة » .

فبين يدى مولاى قامت لحدمة (١) ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا وكم من قسى افى ذراه ترفعت على عمد بالنور باتت حواليا به المرمر المجلو قد شف نوره فيجلو من الظلماء ماكان داجيا (٢) وكذلك نقشت على الحدران هذه العبارة مكررة : «النصر والتمكين لمولانا أبي عبد الله أمير المسلمين ».

## فنماء الأسميود

وتفضى قاعة الأختين من بابها الحنوبي ، إلى أجمل وأشهر أجنحة الحمراء ، ونعنى فناء الأسود أوبهو الأسود وما إليه .

وقد قام بإنشاء هذا القصر أو هذا الحناح ، الذي يسبغ على الحمراء أكبر قسط من الروعة والفخامة والبهاء ، السلطان محمد الغني بالله الذي تولى العرش في سنة ٥٥٧ ه (١٣٥١ م) وتوفى سنة ٧٩٣ ه (١٣٩١ م) ، والذي ما زال اسمه ماثلا في مواضع كثيرة من هذا الحناح .

ويعتبر فناء الأسود أو كورة السباع "Patio de los Leónes" ، بطرازه المصقول ، وقبابه المضلعة ، وأعمدته الرشيقة ، وزخارفه البديعة ، ونافورته الفريدة التي تحملها الأسود ، أروع أجنحة الحمراء ، وأوفرها رواء وسحراً . وهو عبارة عن فناء مستطيل مكشوف طوله خسة وثلاثون متراً وعرضه عشرون ، تحيط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود، تحملها مائة وأربعة وعشرون عموداً من الرخام الأبيض ، صغيرة الحجم ، متناهية في الحمال والرشاقة ، وعليها أربع قباب مضلعة ، تقع كل واحدة منها وسط ضلع من أضلاع المستطيل ، وعليها أربع قباب مضلعة ، تقع كل واحدة منها وسط ضلع من أضلاع المستطيل ، وهي متائلة الصنع والرخزف كأنها رواشن ، ويحمل كل منها عدد متاثل من الأعمدة . متاثلة الصنع والرخزف كأنها رواشن ، ويحمل كل منها عدد متاثل من الأعمدة . وفي وسط الفناء نافورة الأسود الشهرة ، وهي عبارة عن نافورة ماء ، يحمل وفي وسط الفناء نافورة الأسود الشهرة ، وهي عبارة عن نافورة ماء ، يحمل

وفى وسط الفناء نافورة الأسود الشهيرة ، وهى عبارة عن نافورة ماء ، محمل حوضها المرمرى المستدير الضخم اثنا عشر أسداً ، صفت على شكل دائرة ،

<sup>(</sup>١) وصحة الشطرة وفقاً للمقرى «فبين يدى مثواك قامت لخدمة».

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ راجع قصيدة ابن زمرك بأكملها في نفح الطيب ( بولاق ) ج ٤ ص ٧٠٥ – ٧٠٩ ﴿

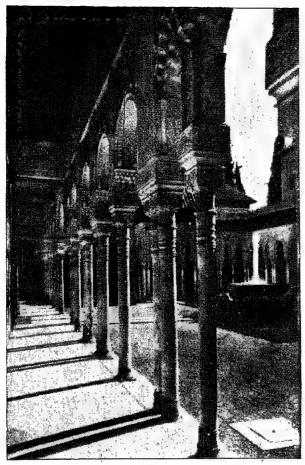

الحمراء . جانب من عقود فناء الأسود

ونحتت من الرخام الأبيض الذى اسمر بمضى الزمن ، وهى ليست بارعة المطابقة ، ولكن تبدو علما محائل التوثب والشجاعة .

وتوجد فى فناء الأسود ، طائفة من النقوش التى كتبت بالحط النسخ أو الكوفى الحميل ، على الحدران والأعمدة والنافورة نفصلها فيما يلى :

نقش شعار بنى نصر « ولاغالب إلا الله » بالنسخ والكوفى ، فى الحانب القبلى وراء الأعمدة ، وفوق رأس كل عمود من الأعمدة التى تحمل القبة ، وكذلك على رءوس جميع العُسُمُد الأخرى .



الحمراء . قبة فناء الأسود الوسطى المواجهة للنافورة

ونقشت العبارة الآتية على كل عمود ثان : « عز لمولانا السلطان أبي عبد الله الغني بالله » .

ونقش على الأعمدة التى تحمل القبة المواجهة أى القبة البحرية « ولاغالب إلا الله » . « ولاغالب إلا الله » . ونقش على رءوس الأعمدة فى المجموعتين الأخريين « عز لمولانا السلطان أنى عبد الله الغنى بالله » .

ونقش فى الداخل ، وراء القبة ، فى صدر البهو الصغير الذى يلحق بالفناء من الناحية اليحرية العبارات الآتية : « أبو عبد الله أمير المسلمين » . « النصر والتحكين والفتح المبين لمولانا أمير المسلمين » . « ولاغالب إلا الله » .

ونقش على رءوس مجاميع الأعمدة التي تزيد عن اثنين ما يأتى : « عز لمولانا السلطان العادل المحاهد أبي عبد الله الغني بالله » .

وإلى جانب هذه الأدعية ، التي تشيد بذكرى منشىء هذا الفناء ، قد نقشت قصيدة رائعة ، فوق دائرة صحن النافورة التي تحملها الأسود ، تضم اثنى عشربيتاً ، وهي من نظم الوزير ابن زمرك ، ومنها أبيات وردت في قصيدته في وصف الحمراء ، وهذا نصها :

تبارك من أعطى الإمام محمدا وإلا فهذا الروض فيه بدايع ومنحوتة من لوئلو شق نورها يدوب لجين سال بين جواهر تشابه جار للعيون بجامد ألم تر أن الماء يجرى بصفحها كمثل محب فاض بالدمع جفنه وهل هي في التحقيق غير غمامة وقد أشبهت كف الخليفة إذ غدت فيا من رأى الآساد وهي روابض ويا وارث الأنصار لاعن كلالة عليك سلام الله فاسلم مخلداً

مغانى زانت بالحمال المغانيا أبى الله أن يلقى لها الحسن ثانيا تحلى بمرفض الحمان النواعيا غدا مثلها فى الحسن أبيض صافيا فلم ندر أياً منهما كان جاريا ولكنها مدت عليه المجاريا وغصبداك الدمع إذ خاف واشيا تفيض إلى الآساد منها السواقيا تفيض إلى أسد الحهاد الأياديا عداها الحيا عن أن تكون عواديا تراث جلال يستخف الرواسيا تجدد أعياداً وتبلى أعاديا

#### قاعة بني سراج

وفي منتصف الناحية الحنوبية من بهو الأسود ، يوجد مدخل قاعة بني سراج "Sala de los Abencerrajes" ، وهو اسم الأسرة الغرناطية الشهيرة ، التي لعبت دوراً كبيراً في حوادث غرناطة الأخبرة ، ويقول البعض إن اسم الأسرة هو«بنو السرّاج » وليس بني سراج . وهذه القاعة عبارة عن مستطيل مساحته نحو اثني عشر متراً في ثمانية ، غطيت أرضه بالرخام المرمري ، وفوقه قبة عالية ، مضلعة الدائرة ، وفي جوانهاكوات صغيرة هي التي تمد القاعة بالضوء ،وفي كلا الحانبين الأيمن والأيسر عقد عربي بديع ، وقد زين عقد الباب وهو من الحشب المعقود، بزخارف عربية حميلة ، وحفرت في داخل دائرة القبة مقرنصات مثلثة ، ليست هي زخارفها الأصلية ، بل هي منصنع الإسبان ، وترجع إلى القرن الثامن عشر ، وقد نقشت في دائرة القبة الوسطى عبارة : « ولاغالب إلا الله » بالنسخوالكوفي، ونقش في دائرتين في الحهتين اليمني واليسرى، هذا البيت وهو من نظم ابنزمرك:

فتحسم الأفلاك دارت قسها تظل عمود الصبح إذ لاح باديا ونقش في جدار الصدر في مواجهة الداخل هذان البيتان :

تبيت له خنس الثريا معيذة ويصبح معتل النواسيم رواقيا

وتهوى النجوم الزهر لوثبتت به ولم تك في أفق السهاء جواريا وهما أيضاً من نظم اين زمرك .

وفي وسط قاعة بني سراج ، حوض نافورة مرمري مستدير ، وفي قاعه بعض بقع داكنة ثابتة ، تزعم الأسطورة أنها آثار من دماء أسرة بني سراج ،الذين دبرلهم السَّلطان كميناً ، واستُدرجهم إلى الحمراء ، ودبر مقتلهم في هذه القاعة واحداً إثر الآخر.

وقدكان لهذه القاعة منفذ آخر مواجه لمدخلها ، فسده الإسبان بالبناء .

#### قاعة الملوك

وفي الناحية الشرقية لفناء الأسود ، مدخل القاعة التي تسمى قاعة الملوك "Sala de los Reyes" أو قاعة العدل ، ومدخلهاعقد بديع مثلث الحوانب. ومها ثلاث عقود أو حنايا ، رسمت في سقف الحنية الوسطى منها ، صور عشرة سادة

مسلمين يلبسون العائم ، ويجلسون على وسائد ، ولهم لحى ، وهيئاتهم تشع بالوقار والعزة . ويرى بعض الباحثين ، أن هذه صور ملوك غرناطة العشرة ، الذين سبقوا أبى عبد الله فى تولى العرش ، أولهم محمد الغيى بالله ، وآخرهم السلطان أبو الحسن والد أبى عبد الله .

ونقشت فى سقنى الحنيتين الأخريين ، صور فرسان ومناظر فروسة ،ومناظر صيد يُطارد فها دب وخنزير .

ويرى فريق من الأثريين ، أن المرجح في شأن هذه الرسوم أنها من صنع بعض الفنانين النصارى ، وقد رسمت قبل سقوط غرناطة ، في القرن الخامس عشر.

### منظرة اللنكدراخا

وفى شمال فناء الأسود ، وشمال قاعة الأختين ، يقع الهو المسمى منظرة اللندراخا "Mirador de Lindaraja". وقد اختلف فى تفسير هذا الاسم . ويرى بعض المستشرقين الإسبان ، أنه فى الأصل تحريف لثلاث كلمات عربية هى «عين دار عائشة » ، وأن عائشة هذه كانت من ملكات غرناطة فى القرن الرابع عشر الميلادى ، (وهى غير عائشة الشهيرة والدة أبى عبد الله آخر ملوك الأندلس) وأن كلمة عين ، هنا تعنى «النافذة » . وهذه القاعة هى عبارة عن بهو صغير مضلع ، يفضى إليه رواق ذو نافذتين ، ومدخله عقد بديع الزخرف ، ولهنافذة ذات عقدين فى أعلى ، وعقدين آخرين على الحانبين ، وهى تطل على الفناء خاور ، والذي يحمل نفس الاسم ، وهو عبارة عن فناء سفلى ، تبلغ مساحته نحو غشرة أمتار فى ثمانية ، وبه نافورة وبضع أشجار ، ويطلق عليه اسم « فناء اللندراخا » .

وفى عقد المدخل فجوتان نقشت بينهما عبارة «ولا غالب إلا الله» ، ونقشت فى كل منهما أربعة أبيات تبدأ اليمنى منها بهذين البيتين :

كل صنع أهدى إلى حماله وحبانى بهاوه وكماله من رآنى يظننى كألدتى تخطب الإبريق تبغى أن تناله

من رآنی یظنی کألدتی و تبدأ الأربعة الیسری مذا البیت :

عجبـــاً لم تر العيون مثـــاله

لست وحدىقدأطلع الروض منى

ونقش تحت الأبيات المشار إلها ما يأتى:

« عز لمولانا السلطان أبي عبد الله بن مولانا السلطان أبو الحجاج » .

ونقشت حول النافذتين اللتين بالرواق ، قصيدة من اثني عشر بيتاً ، تبدأ من النافدة النمني وهذا مطلعها :

وجاد بها برد الهواء نسيمها فصحت هواء والنسيم قد اعتلا وقد حزت من كل المحاسن غاية تقبس عنها الشهب في الأفق الأهلا

ونقش فى العقد الأعلى للنافذة الأمامية بالكوفية ما يأتى : « عز لمولانا السلطان أبى عبد الله الغنى بالله ، أيد الله أمره وأدام سعده » وغيرها من الأدعية الماثلة . وتدل هذه النقوش على أن هذه المنظرة قد أنشئت فى أو آخر القرن الرابع عشر فى عصر السلطان محمد الغنى بالله ، ( ١٣٥٤ – ١٣٩١ م ) .

ونقش على صحن نافورة فناء اللندراخا قصيدة من تسعة عشر بيت هذا علماءها :

أنا حقاً فلك الماء بدا للأنام ظاهراً لم يحجب للمستراً لم يحجب للمستخب المرمر المنتخب ومن المعروف أن فناء اللندراخا ، قد أنشىء أيام الإمبراطور شارلكان ، وأن صحن النافورة فقط ، هو الذى يرجع إلى صنع أندلسي .

# متزين الملكة

وهنالك رواق بين قاعة الأختين وبين منظرة اللندارخا ، به باب يفضى إلى ساحة مستطيلة ، لم تكن من أبنية الحمراء الأصلية ، ولكها أنشئت أيام الإمهر اطور شارلكان . وفي هذه الساحة بابان صغيران ، يفضى كلاهما إلى الطبقة العليا ، التى تقع فوق جناح الحمامات السفلى . ويتصل بهذه الساحة رواق ضيق يفضى إلى «متزين الملكة» "Peinador de le Reina" ، وهو عبارة عن جناح علوى صغير ، يقع في نهاية الطرف الشهالي للحمراء ، تحت البرج المسمى برج «المتزين» مخير ، يقع في نهاية الطرف الشهالي للحمراء ، تحت البرج المسمى برج «المتزين» وهو برج يرجع إلى عصر السلطان يوسف أبى الحجاج . ومحتوى متزين الملكة على بهو صغير منخفض السقف . وقد أنشىء في القرن



الحمراء . منظرة الملكة وبرج قمارش ، وفي أسفل حي البيازين

السادس عشر ، أعنى بعد ستوط غرناطة بعصر ، ورسمت على جدرانه صور وزخارف نصرانية ، من ريشة بعض أكابر الفنانين الإسبان فى هذا العصر . وتطل شرفة المتزين على مدينة غرناطة وعلى مرجها ، ويبدو منظر المدينة من هذا الارتفاع الشاهق ساحراً رائعاً .

وتما هو جدير بالذكر ، أن الحناح المحاور لساحة الإمبراطور شارلكان من الحنوب ، والذي يقع فوق جناح الحمامات ، وهو مكون من عدة غرف ، يحمل لوحة رخامية تذكارية ، تفيد أنه كان مقاماً للكاتب والمؤرخ الأمريكي واشنطن إير فنج وذلك في سنة ١٨٢٩. وقد اشتهر إير فنج بكتابيه « فتح غرناطة». و« قصص الحمراء » ، وترجم كلاهما إلى الإسبانية (١).

### الزواية والروضـــــة

وقد زرت فى بعض جولاتى بقصر الحمراء ، برفقة الأستاذ سبستيان. لومبريرو ، وكيل متحف الحمراء ، ناحية صفرية مهجورة من القصر تقع فى غربيه ، ولاتفتح للزائرين العاديين ، وهى تنم بآثارها عن أنها كانت زاوية أو

Conquest of Granada, The Albambra Tales. (1)

مصلى ، ففيها مكان ميضأة ومجاريها ، وقاعدة مئذنة صغيرة فيما يظهر . والظاهر أن هذا الجناح ، المحتوى على زاوية ومصلى صغير ، كان محصصاً لقراء الحضرة، أو محصاً لصلاة الحشم ، لأنه يلى القصر مباشرة .

وزرت خرائب «الروضة » أومدفن ملوك بنى نصر ، ملوك غرناطة ، وهي واقعة خارج القصر ، في جنوب شرقي فناء السباع ، وعلى مقربة من كنيسة

سانتا ماريا ، التي بنيت فوق موقع مسجد الحمراء ، ورأيت بها آثار القبور السلطانية ، في ثلاثة مواضع ، كل منها محتوى على عدة لحود . وذكر لى الأستاذ لومبريرو أن الحفريات في هذه المنطقة ، أسفرت عن العثور على هيكل عظمي واحد رد إلى مكانه .

والظاهر أنالسر فى عدم العثور على رفات ملوك بنى نصر . يرجع كما يقال، إلى أن أبا عبدالله اخر ملوك الأندلس ، حمل عند تسليم غرناطة ، فيا حمل من المتاع ، بقايا آبائه وأجداده ، لتدفن فى منطقة البشرّات ، التى



الحمراء . كنيسة سانتا ماريا وهي مكان مسجد الحمراء

تقرر انتقاله إليها ، ولايعلم إذاكان بعد ذلك قد حملها معه إلى فاس ، حيما غادر إسبانيا نهائياً إلى المغرب ، أم أنها قد بقيت حيث ووريت فى أرض البشرات . وقد وجدت فى الروضة عدة شواهد رخامية لقبور ملوك غرناطة . ولكنهاضاعت . حميعاً . ويورد لنا ابن الخطيب فى كتابه « الإحاطة » ، نصوص النعى المنقوش على بعض منها ، وقد كتب معظمها بأسلوب بليغ مؤثر يفيض توجعاً وأسى (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » ج ۱ ( القاهرة ١٩٥٦ ) ص ٤٠١ و ٩١٥٠ و ٢٢ ه ، و ج ٢ ص ٢٦ حيث يورد نصوص هذه النقوش . وراجع أيضاً الاستاذ ليثى بروڤنسال Inscriptions Arabes d'Espagne ص ١٤٥ – ١٥٣ حيث ينقل هذه النصوص .

### المسجد والكنيسة

وكان مسجد الحمراء يقع فى وسط الهضبة ، جنوبى الروضة ، فى نفس المكان الذى تحتله اليوم كنيسة سانتا ماريا . وقد أمر بإنشائه السلطان محمد المخلوع ، المعروف بمحمد الثالث ملك غرناطة (سنة ١٣٠٧ – ١٣٠٩ م) ، أنشأه على أبدع طراز ، وزوده بالعمد والزخارف والثريات الفخمة ، فكان على صغر مساحته ، من أفخم مساجد غرناطة (١)

ولما احتل الإسبان غرناطة ، تركوا المسجد على حاله عصراً ، بعد أن أقاموا فيه هيكلا واستعملوه كنيسة ، ثم هدم في سنة ١٥٧٦ ، في عصر فيليب الثاني ولد الإمبر اطور شارلكان ، وأقيمت مكانه الكنيسة التي سميت باسم «كنيسة سانتاماريا» وقد بنيت على شكل صليب لاتيني . وهي ذات برج شاهق يعلو كل صروح الحمراء . ولم يبق من آثار مسجد الحمراء القديم ، سوى مصباح برونزى بديع الزخرف ، محفظ الآن ممتحف مدريد الوطني .

# نقوش الأبراج

وقد سبق أن أشرنا إلى ما بقى من أبراج قصبة الحمراء. ونزيد هنا أن البرج الذى يسمى اليوم ببرج الأسيرة Torre de la Cautiva ، توجد به نقوش وأبيات شعرية كثيرة ، تشيد بأهمية هذا البرج وحصانته ، وتدل فى نفس الوقت على أن الذى أنشأه هو السلطان يوسف أبو الحجاج.

وكذلك يوجد في البرج الذي يليه من ناحية الشرق ، وهو برج الأميرات ، T. de las Infantas ، نقوش بالدعاء «للسلطان أبي عبد الله المستغنى بالله » وهو على الأغلب السلطان محمد الغني بالله .

ومما هو جدير بالذكر أن معظم الأسماء التي تطلق على أبراج القصبة ، . كمعظم الأسماء التي تطلق على أمهاء الحمراء وأفنيتها ، هي من ابتكار الإسبان ، ولايطابق منها الأسماء الأصلية سوى القليل .

<sup>(</sup>١) أشار ابن الخطيب إلى إنشاء هذا المسجد في اللمحة البدرية ص ٥٠، وفي الإحاطة ج ١ ص ٤٥٥ و ٥٥٥

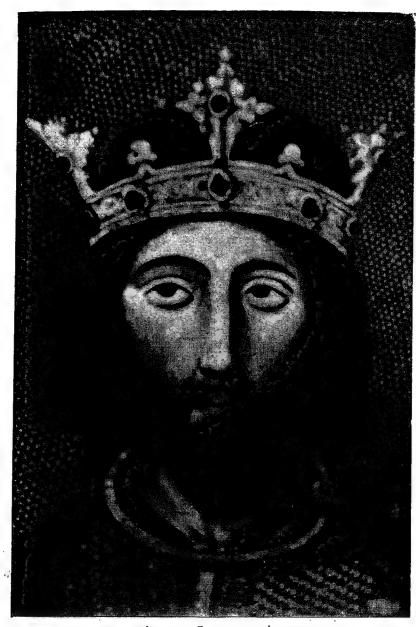

أبو عبد لله محمد آخر ملوك الأندلس عن الصورة المحفوظة بمتحف « دار الرماية » Casa de los Tiros بغرناطة

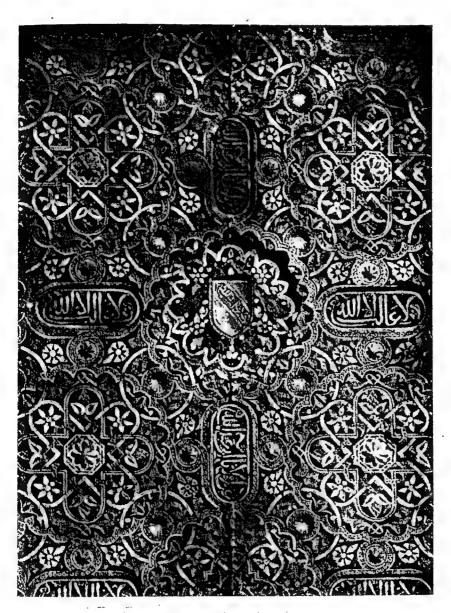

الحمراء . تفاصيل من زخارف بهو السفراء ( بهو قمارش )



الحمران . منظر عام لفناء الأسود وثافورته

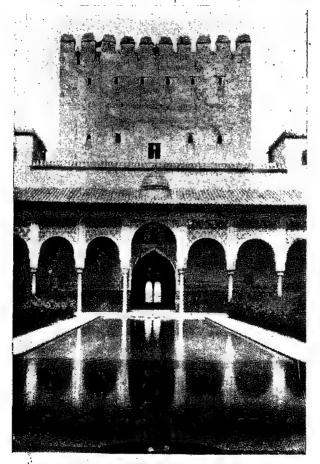

الحمراء . بهسو الريحان ( بهو البركة ) و برج قمارش



الحمراء . مدخل بهو السفراء أو بهو قمارش

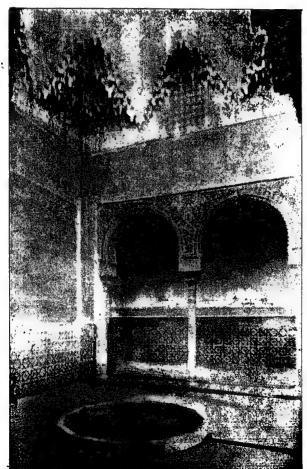

الحمراء . بهو بني سراج

### قصر الامبراطور شارلكان

لقد أصيب تراث الأندلس الأثرى ، على يد الإمبر اطور كارلوس الحامس أو شارلكان بمحن جمة ، فهو الذى جى على جامع قرطبة بتصريحه بإقامة الهيكل الكبير ، الذى أصاب الحامع بكثير من المسخ والتشويه ، وهو الذى هدم جزءاً كبيراً من قصر الحمراء ليفسح مكاناً لقصره ، وأنشأ في الحمراء بعض الأبنية الدخيلة حسبا فصلنا فيا تقدم .

وهدم شارلكان ، وفقاً لأرجح الفروض ، الجزء الجنوبي الشرقى من قصر الحمراء ، وهو الذي كان يلي فناء البركة ، ويستعمل حسباً يرى كثير من الباحثين مقاماً شتوياً لملوك غرناطة ، وذلك لكي يقيم مكانه قصراً جديداً ، وهو الذي ما زال يقوم حتى اليوم بجوار قصر الحمراء.

وقد أنشىء قصر شارلكان فى سنة ١٥٢٧ ، وبنى على الطراز الرومانى ، فوق مربع يبلغ ضلعه ثلاثة وستين مترآ ، وبه من الداخل ساحة كبيرة مستديرة ، تطل عليها أروقة القصر العليا فوق دائرة من العمد ، وهو يبدو على العموم فى شكل المسرح الرومانى القديم . وقد زينت واجهاته برسوم رومانية ويونانية .

وقد حجب قصر شارلكان واجهة الحمراء الحنوبية الغربية ، وهو اليوم في حالة شبه خربة . وفي بعض أنهائه العليا توجد «محفوظات الحمراء» .

وكان مثل شارلكان فى التجنى على صرح الحمراء ، حافزاً للملك فيليب الحامس (١٧٠١ – ١٧٤٦) ، على القيام بحملة تخريب وتشويه جديدة لهذا الصرح الإسلامى الفريد ، فعمل على مسخ طرازه العربي ، واستبدل الزخارف العربية فى معظم الغرف بزخارف إيطالية ، وأتم تشويهه بإقامة حواجز سدت المنافذ والطرق بن محتلف أقسامه ، وأفقدته كثراً من حماله وحسن نظامه .

وفضلا عن هذا التجنى المنظم على قصر الحمراء ، فإن الحكومة الإسبانية قد تركته عصراً فى زوايا الإهمال ، وأسلمته إلى العفاء والتخريب ، ولم تعن بإصلاحه أو ترميمه فى البداية ، سوى مرة واحدة فى أواسط القرن السادس عشر. وفى سنة ١٥٩٠ وقع بالحمراء حريق ، تسبب عن انفجار مصنع بارود مجاور فأصامها بأضرار كبرة . ومنذ القرن السابع عشر تغلب على الحمراء مظاهر الحراب ،

ويسودها النسيان والوحشة . وفى سنة ١٨٠٢ – أيام الغزو النابوليونى لإسبانيا – نسف الفرنسيون بعض أبراجها ، ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . ولم تفق الحكومة الإسبانية من سباتها الطويل ، إلا فى أواسط القرن التاسع عشر ، حيث عنيت بإصلاح الحمراء وترميمها . واستمرت أعمال الترميم والإصلاح زهاء نصف قرن ، أولا تحت إشراف المستشرق والعلامة الأثرى رافاييل كونتريراس ، ثم بعض الأثريين الآخرين . وتبدو الحمراء اليوم فى ثوبها المحدد ، وقد جددت الزخارف والنقوش القديمة فى معظم الأبهاء ، وفقاً لأوضاعها ونصوصها القديمة ، ولكن تتخللها أخطاء النقل فى مواطن كثيرة .

وقد أثارت هذه السياسة الغاشمة ، نحو تراث الأندلس الأثرى سخط العلماء الإسبان أنفسهم ، ونشر العلامة الأثرى الأستاذ جومث مورينو الكبير فى سنة ١٨٧٤ ، كتاباً عنوانه « الآثار والصروح الفنية التى فقدتها غرناطة فى قرن» (١٠ ذكر فيه عدداً كبيراً من الصروح والآثار الغرناطية الفنية ،التى هدمت أوشوهت ، بسبب الحهل أو المصلحة الحاصة . وأشار من بعده كارديناس فى أو اثل هذا القرن فى بعض بحوثه ، إلى أبنية موريسكية كثيرة ، هدمت فى حى البيازين وغيره من الأحياء الغرناطية ، وإلى أنه قد اكتشف تحت هذه الأبنية ، كثير من القبور الإسلامية ، والأوانى الأندلسية واللوحات الحشبية التى تحمل نقوشاً عربية ، ونوه عا بلغته سياسة الهدم والإتلاف للصروح الأثرية من حدود مروعة (٢٠) .

ولكن الحمراء مازالت ، بالرغم من كل ما أصابها من ضروب التشويه والإهمال ، تعتبر أعظم الآثار الأندلسية الباقية ، وهي اليوم علم على غرناطة ، تشهر بها عاصمة الأندلس القديمة في سائر الآفاق ، ويهرع إليها الرواد من كل صوب ، ليصعدوا إلى هضبة الحمراء ، وليقضوا لحظات في تأمل صرحها الرائع .

Gomez Moreno: Monumentos y Obras de Arte que ha perdido ( ) . . Granada en lo que va de Siglo (Madrid 1874).

Antonio Almagro Cardenas: Los Monumentos Granadinos (1911) ( 7 )

## قصر جنة العريف Generalife

فى ركن منعزل ، وفوق ربوة مستقلة عالية ، تقع فى شمال شرقى قصبة الحمراء ، يقوم صرح أندلسي آخر ، هو قصر جنة العريف الذى يعرفه الإسبان باسم "Generalife"

وتصل إلى قصر جنة العريف من طريق طويلة صاعدة تظللها الأشجار الباسقة ، ثم تجوز إلى أخرى تظللها أشجار السرو المتلاصقة ، وتقطع فى الطريقين من الحمراء إلى قصر جنة العريف زهاء سيمائة متر .

ويشرف قصر جنة العريف من ربوته العالية ، على صروح قصبة الحمراء وتبدو من وراثه آكام جبال سيبرا نفاد الشاهقة ظليلة كالغام . وهو عبارة عن صرح أنيق المنظر ، قد اختلطت أوضاعه العربية السفلى ، بما أنشأه الملوك الإسبان فوقها من أبنية دخيلة ، وتجوز إليه من مدخل بسيط متواضع ، وقد نقشت سورة الفتح ، على لوحة خشبية كبيرة ، تحيط بالحزء الأعلى من رواق المدخل .

ويفضى هذا المدخل إلى ساحة فسيحة ، يبلغ طولها خمسين متراً ، وعرضها ثلاثة عشر ، وعلى جانبها رواقان ضيقان طويلان ، وفى وسطها بركة ماء ، وفى حميع جوانها نوافير رشيقة ، وقد غرست حولها الرياحين والزهور الساحرة. وفى صدر هذه الساحة ، مدخل ذو ثلاثة عقود عربية حميلة الزخرف، وقد نقشت فى مربعاتها القصيدة الآتية :

قصر بديع الحسن والإحسان راقت محاسنه وأشرق نــوره رقمت يد الإبداع فى أرجائه فكأن مجلسه العروس تبرجت وكفاهمن شرف رفيع القدر أن خبر الملوك أبو الوليد المنتقى

لاحت عليه جلالة السلطان وهمت سحائب جوده الهتان وشيا كمثل أزاهر البسان عند الزفاف بحسنها الفتان نال اعتناء خليفة الرحمن من نخبة الأملاك من قحطان

أنصار خبر الحلق من عدنان منه حمال مصانع ومبان هو بالحقيقة آية الإعمان فى نور إرشاد وظل أمـــان

فى عام نصر الدين والفتح الذى لازال معنواً بسمعد خالد كما نقشت آية الكرسي في الحزء الأعلى من هذا العقد .

ويبدو من نص هذه القصيدة ، أن قصر جنة العريف قد حِدد وزين على يد السلطان أبي الوليد إسماعيل ملك غرناطة ، الذي حكم من سنة ١٣١٤ إلى سنة ١٣٢٥ مُ . ومعنى ذلك أن القصر قد أنشىء فى تاريخ سابق . والمرجح أنه أنشىء في أو اخر القرن الثالث عشر .

ويفضي هذا المدخل إلى بهوكبر ، يماثل البهو الذي يقع بجوار المدخل . و توجد ثمة نقوش عديدة متفرقة ، فوق أعمدة العقود ، وفي عقود النوافذ ، وفوق الحدران ، وفي دواثر صغيرة منها :

> « ولاغالب إلا الله » « لا إله إلا الله محمد رسولالله» « العز القائم الملك الدام لله » « الغبطة المتصلة » « الحمد لله على نعمة الإسلام » « الملك لله وحده »

وهذه الطبقة السفلي من قصر جنة العريف ، تكون وحدها الصرحالاندلسي. ولكن الملكة إيسابيلا الكاثوليكية ، قامت عقب افتتاح غرناطة ، بإنشاء طبقةعليا فوق البناء العربى ، تتكون أيضاً من رواقين طويلين ، ومن جناحين متقابلين ، لها أسقف مضلعة . وكان الجناح الشهالى ، الَّذَى يقع فوق بهو الصدر ، يضم من قبل متحفاً فيه عدة صور تاريخية لبعض ملوك قشتالة والملكين الكاثوليكيين ، وصورة يقال إنها صورة أبي عبد الله آخر ملوك الأندلس ، وأخرى لزعيم آل بنتيغش Los Venegas ، وهي الأسرة الأندلسية التي تنصرت عقب سقوط غرناطة ، وسكنت قصر جنة العريف حيناً . وقد استمر هذا المتحف قائماً حتى سنة ١٩٢١، ونقلت بعض محتوياته إلى متحف آخر في داخل غرناطة ، واختني البعض الآخر ، وحملته الأسرة التي كانت تملك القصر معها إلى إيطاليا ، حسما فصلنا ذلك في كلامنا عن متاحف غرناطة.



الحمراء . واجهة قصر جنة العريك



البهو الداخلي بقصر جنة العريف



الحمراء . عقود البهو الداخلي مجنة العريف

ويغلب الخراب على الطابق الأعلى ، وقد نزعت نوافذه ، ولكن الأندلسي ، ما زال بالرغم من هذا التشويه، يبدو بطرازه الإسلامي ساحر ويزيد في هذا السحر ، ما يتخلل القصر وما يحيط به ، من الأشجار , المزهرة البديعة .

وقدكان قصر جنة العريف فيما يبدو ، مصيفاً أو متنزهاً لسلاطين غ يؤمونه للاستجهام والراحة ، والاستمتاع بجمال موقعه ، وروعة المناظر التي تحيط به .

## ۲ – وادی آش

### Guadix

تقع مدينة وادى آش التي تسمى بالإسبانية ''Guadix'' ، في شمال شرقى غرناطة على قيد ستىن كيلومترا منها ، وفوق منحدر ربوة صخرية عالية ، تمتد من الناحية الأخرى ، على ضفة نهر « وادى آش » ، وهو فرع صغير من نهر الوادى الكبير ، وتظللها من ورائها الآكام العالية . ويصل بينها وبين غرناًطة طريق جبلي وعر ، يبدأ منخفضاً أمام وادى آش في بسيط أخضر ، وبن الحقول والحدائق النضرة ، وغابات الزيتون هنا وهنالك . ثم يرتفع تدريجياً حتى تبدو غرناطة من ورائه في بطن الوادى . وقلما نخترق هذا الطريق بسائطٌ ، ولكن تظلله التلال والمرتفعات الصخرية الوعرة ، ولا ترى فيه سوى بعض القرى الحبلية القفراء . ولقد كان لوادى آش في مأساة سقوط الأندلس الأخير شأن يذكر ، فقد كانت من بعد غرناطة ، مقر مملكة الأمبر محمد بن ســـعد أحى السلطان أبي الحسن ، وعم أبي عبد الله ، وهو المعروف بمولاى « الزغل » . وكان الزغل محكم منها جنوب الأندلس ؛ فلما توالى سقوط قواعده ، ولما سقطت مالقة ثغر آلأندُلس الأول ، ثم بسطة ، في يدالعدو ، اضطر مولاى الزغل ، بعد أن استنفد كل وسائل المقاومة الباسلة، أن ينزل على حكم الظروف القاهرة ، وأن يسلم مدينة وادى آش إلى الإسبان ، وكان ذلك فى شهر صفر سنة ٨٩٥ هـ ( يناير سنة ١٤٩٠ م ) أعنى قبل تسليم غرناطة بعامين .

ومازالت وادى آش تبدو فى منعتها القديمة ، فهى تقع من الشرق على بهر وادى آش ، ومن الغرب على صخرة منيعة عالية تشرف على واديها الأخضر، وتبدو من بعده جبال سييرا نقادا الشاهقة ، على قيد اثنى عشر كيلومتراً منها ، وما زالت أبراج قلعتها القديمة المسهاة «بالقصبة » "Alcazaba" ، تدلى بما كانت عليه من قوة وحصانة ، أيام الصراع الأخير بين إسبانيا النصرانية واسبانياالمسلمة. ومظاهر وادى آش مزيج بين القديم والحديث ، وقسمها القديم هو الواقع فى السهل فى أسفل الربوة ، وأما قسمها الآخر الواقع فوق الربوة ، فيشمل معظم أحيائها الحديثة ، وفيه تقع الكتدرائية على حافة المرتفع مشرفة على السهل ، كما تقع

مبانيها الرسمية ، وشوارعها فى هذا القسم حديثة فسيحة ، ويشقها شارع طويل واسع تظلله الأشجار ، وبها متاجر وأسواق حسنة ، وتبدو خططها على وجه العموم فى شكل صليب كبير ، يمتد طرفاه الشرق والغربى بين النهر والسهل . وكان سكان المدينة فى سنة ١٩٢٠ يبلغون أكثر من ستة عشر ألف نسمة ، وهم يبلغون اليوم زهاء ثلاثين ألفاً ، وكانت أيام المسلمين تضم أضعاف هذا العدد . ووادى آش مدينة زراعية صناعية معاً ، ومحاصيلها القمح والدرة والخضر ، وبها من المعادن الحديد والنحاس ، ومن مصنوعاتها السكر والحمور والأبسطة .

وبها من المعادن الحديد والنحاس ، ومن مصنوعاتها السكر والحمور والأبسطة . وهي من مراكز الثقافة الدينية في شرقى الأندلس ، إذ يوجد بها معهد ديني كبير "Seminario" ، وتصدر بها صحيفة يومية ، وصحف أخرى أسبوعية .

وأهم آثارها الأندلسية الباقية هي «القصبة» أو القلعة القديمة ، وهي تقع في غربها فوق الربوة ، بجوار معهدها الديبي ، الذي يتصل بناؤه بها بقنطرة خاصة. وهي عبارة عن بقايا قلعة أندلسية عالية ، بها برج كبير ، وبرجان صغيران في قبالته ، يتصلان بسور ذي مشارف عربية ، كما يوجد برج رابع في زاوية منعزلة منها . وقد رممت أطلالها وزالت ألوانها القديمة بالطلاء الحديث ، وأقيم فوق البرج الكبير تمثال قديس ، ولا توجد بهذه الأطلال أية نقوش عربية ، والظاهر أنها اختفت تحت أعمال الترميم والطلاء .

أما الكنيسة العظمى (الكتدرائية) فتقع فى وسط المدينة ، بين قسمها الأعلى والأسفل ، على حافة الربوة ، وتشرف على المرج الأخضر من على ، وقد بنيت فوق موقع المسجد الحامع القديم ، ويرجع بناؤها الحالى إلى القرن السابع عشر ، وبرجها مربع متوسط الارتفاع ، يرى من السهل على بعد مسافة كبيرة ، وتبدو فيه ملامح من طراز منارة المسجد القديم . وفى أسفل الربوة ، وعلى مقربة من الكنيسة ، تقع أطلال قديمة يظن أنها بقايا برج أندلسي .

وموقع القصبة هو أعلى مكان في الربوة ، وتشرف أبراجها على المدينة كلها، وكانت القلعة فيما يبدو أعلى بناء فيها أيام المسلمين .

وقد تجولت فى أنحاء المدينة ، ولمحت مسحة ضئيلة من الطابع الأندلسى ، تبدو فى بعض دروبها المتواضعة . وقيل إنه يوجد ثمة بها بعض منازل ما يزال داخلها على الطراز الأندلسي ، وبها بعض البقايا الأندلسية ، واكنى لم أستطع أن أرى شيئاً منها .



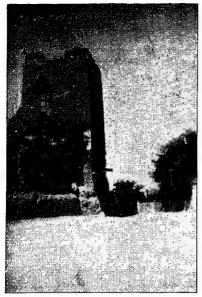

وادى آش . أطلال بناء أندلسي



وادى آش . بعض أبراج القصبة الأندلسية

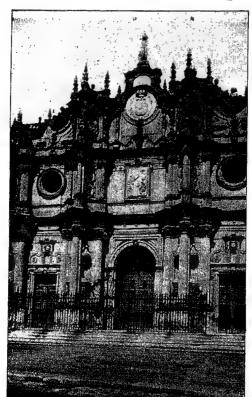

و ادی آش . الکنیسةالعظمی

### ٣ – مُسكلين

#### Moclin

أتيح لى ، وأنا بمدينة غرناطة للمرة الثامنة (١) ، أن أزور منطقة الحصون الغرناطية القديمة ، التي اشتهرت أيام الدولة الإسلامية بمناعتها ، والتي لعبت دوراً كبيراً في المعركة الأخيرة ، التي انتهت بسقوط غرناطة ، وانتهاء دولة الإسلام في الأندلس.

ومن أشهر حصون هذه المنطقة وآثارها الأندلسية الباقية حصن مكتلين، وهو يقع في منطقة جبلية وعرة، على قيد اثنين وثلاثين كيلو متراً من شمال غربي غرناطة، ويوصل إليه عن طريق بلدة بنوط Pinos-Puente ، التي تبعد عن غرناطة نحو عشرة كيلومترات ، وقد شاهدت في بلدة بنوط ، القنطرة الأندلسية القديمة، وهي قائمة فوق نهر كوبياس الصغير ، وهي صغيرة ذات عقدين قويين من الحجر. واخترقت من بنوط إلى مكلين طريقاً جبلية صاعدة ، تحف مها الحبال الشاهقة أحياناً أخرى ، وكلها اقتربنا من مكلين ، كلها از دادت المنطقة وحشة ووعورة ، وبدت آكام الحبال شاهقة مجللة بالثلوج .

ويقع حصن مكلين على ربوة هرمية عالية جداً ، فى نهاية سلسلة من الحبال ، وتشرف من ارتفاعها الشاهق على سائر الوهاد والبسائط المحاورة ، وفى أسفل الهضبة توجد غابات الزيتون ، وترى أمامك نحو الشهال ، عن بعد ، قلعة بحصب الهضبة توجد غابات الزيتون ، وترى أمامك نحو الشهال ، وترى إلى الحنوب T كام جبل الثلج Alcala la Real ، تجللها الثلوج الكثيفة ، والمنطقة كلها عبارة عن هضاب وعرة ، تظللها الحبال الشاهقة ، والرقاع الحضراء مها قليل .

وفى أسفل الحصن تقع قرية مكلين ، وهى عبارة عن محلة صغيرة مستطيلة ، تمتد فى سفح الربوة نحو تمانمائة متر ، وعرضها نحو مائتين ، يخترقها شارع واحد طويل ، ولا يعدو سكانها ألف نفس ، وأمامها الوادى والهضبة.

الحصن : وتبدو أطلال الحصن رائعة من فوق الربوة العالية ، وهي عبارة

<sup>(</sup>١) كان ذلك في أو اخر شهر يناير سنة ١٩٦٠.



مكلين . جانب آخر من أطلال الحصن



مكلين . أحد أبراج الحصن الكبرى



مكلين .أطلال الحصن مشرفة على القرية

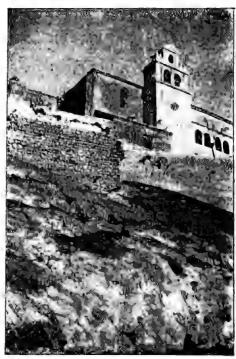

مكلين . الكنيسة القائمة فوق مشارف الحصن

عن مجموعة كبيرة من الأطلال المفردة من الأسوار والأبراج والبوائك ، ترتفع عن مستوى الهضبة نحو أربعائة متر ، وتقع متدرجة على منحدر صخرى وعر ، وهى طبقتان ، تعلو أحداهما الأخرى ، وعلى منحدر الطبقة السفلى تقوم كنيسة هى كنيسة القرية الوحيدة . وهى كنيسة صغيرة جميلة ذات ثلاثة عقود متقابلة ، وهى تقع فى صدر الحصن ، وتبدو واجهها البيضاء من بعد ، وقد علمت من القس الشاب المتولى أمرها ، أنها بنيت على هذا الارتفاع وفوق هذا المنحدر ، لكى تحتل موقع مسجد القصبة القديم . والواقع ، وهوما يتصل بوجود الكنيسة فى هذا الموقع القفر الوعر ، أن فناء الطبقة العليا من الحصن ، وهى تقع على ارتفاع الموقع القفر الوعر ، أن فناء الطبقة العليا من الحصن ، وهى تقع على ارتفاع شاهق ، قد حولت إلى مقبرة للقرية ، وأنشئت بها قبور ومصلات عديدة . وتطل أطلال الحصن من الناحية الأخرى على منحدر سميق يصل إلى الوادى . وقد بقى من أبراجه نصفى برجين فى الطبقة السفلى ، وتدل بقايا الأبراج المتناثرة ، على أنه كان يضم اثنى عشر برجا ، وقد بقيت من الأسوار السفلى قطع عديدة ، ومنها فى الناحية الأخرى قطعة كبيرة ، مازالت تحتفظ بسارياتها .

وقد لعب حصن مكلين في حرب غرناطة الأخيرة دوراً بارزاً ، وكان من أمنع خطوط الدفاع الشهالية الغرناطية . وفي شهر شعبان سنة ، ٨٩ هـ (يوليه سنة ما ١٤٨٥ م) ، نشبت تحت أسواره معركة شديدة بين المسلمين بقيادة الأمير محمد ابن سعد المعروف بالزغل ، وكان يومئذ ملك غرناطة ، وبين جيش مهاجم من القشتاليين بقيادة الكونت دى قبره ، فهزم القشتاليون وردوا نحسارة فادحة . وفي شهر حمادى الثانية من العام التالى ، ١٩٨ هـ ، سار فرديناند (فرناندو) الحامس ملك قشتالة إلى حصن إليورة فاستولى عليه ، ثم قصد إلى حصن مكلين ، وضرب حوله الحصار ، ورماه بالأنفاط بشدة (والأنفاط هي المدافع البدائية ) ، فتلمت أسواره ، وهدمت أبراجه ، واضطر المدافعون عنه من المسلمين إلى تسليمه بالأمان ، والحروج بأسلحتهم وأمتعتهم إلى غرناطة (يوليه سنة ١٤٨٦م) (١) تسليمه بالأمان ، والحروج بأسلحتهم وأمتعتهم إلى غرناطة (يوليه سنة ١٤٨٦م) (١) أطلال حصن مكلين .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر ص ٢٠. وكتابي «نهاية الأندلس» الطبعة الثانية ص ١٩٣. و١٩٤ و١٩٦.

## ناستج – ٤ Jaén

فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان (أبو الطيب الرندى في مرثية الأندلس)

تقع مدينة جيان في قلب الأندلس المسلمة القديمة ، في بقعة لبثت أندلسية دهراً ، وتقع في جنوبي البسيط الممتد من ضفة الوادي الكبير ، وتكثر في شمالها ، فيا بينها وبين النهر ، الرقاع الحصبة وغابات الزيتون ، وتحدها التلال العالية من الحنوب الشرق ومن الغرب ، حيث يقع حصنها الضخم فوق ربوة عالية ، تشرف عليها . ومدينة جيان الحديثة هي عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة بهذا الإسم ، وهي مدينة كبيرة يبلغ سكانها نحو سبعين ألفاً من الأنفس ، وتقوم فوق رقعة مترامية ، يقع قسمها القديم في الحنوب ، في ذيل المدينة الحديثة ، وتتوسطه الكتدرائية ، وهي تقوم كما هو معلوم فوق موقع المسجد الحامع القديم . وإلى جوار هذا الجزء ففسه تقع الشوارع الضيقة الصاعدة متجهة نحو الحصن أو القصبة ، ويلي هذا القسم أحياء المدينة الحديثة ، التي تحتل الوادي العميق الذي تحده التلال المتقدمة الذكر ، وجيان من المدن الأندلسية القديمة التي مازالت تحتفظ بطابع خاص من ملامحها الأندلسية ، ويرتسم هذا الطابع بوضوح في خططها وشوارعها ، وطراز مناز لها .

وقد كانت جيّان أيام الدولة الإسلامية من أعظم قواعد الأندلس الوسطى . وتشيد الرواية الإسلامية بأهميتها وعمرانها وحصانة قصبتها (١). وقد لعبت فى تاريخ الأندلس أدواراً ملحوظة ، وكانت أيام الطوائف ، أحياناً من أعمال مملكة غرناطة ، وآونة من أعمال مملكة إشبياية . ولما انهارت اللدولة الإسلامية فى الأندلس ، عقب انهيار سلطان الموحدين ، وقامت مملكة غرناطة فى الحنوب تضم ما بتى من أنقاض الأندلس الكبرى ، كانت جيان من القواعد التى دخلت فى حوزة المملكة الإسلامية الحديدة ، ولكنها لبثت هى القواعد التى دخلت فى حوزة المملكة الإسلامية الحديدة ، ولكنها لبثت هى

<sup>(</sup>١) راجع الروض المعطار ص ٧٠ و٧١ .

وما حولها من البلاد هدفاً لهجهات النصارى المستمرة . واضطر محمد بن الأحمر سلطان غرناطة أخيراً أن ينزل عنها فيما نزل من البلاد إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وذلك فى معاهدة الصلح التى عقدت بينهما فى سنة ٣٤٣ ه ( ١٧٤٥ م ) . ودخل القشتاليون جيان ، واستولوا عليها فى العام التالى — سنة ١٧٤٦ م — هى وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار ، وغيرها من بلاد هذه المنطقة . بيد أن جيان لبثت بعد ذلك عصراً ، باعتبارها مدينة من مدن الحدود بين مملكتى قشتالة وغرناطة ، وهدفاً لغزوات الحيوش الغرناطية ، وقد اقتحمتها مراراً .

# المعالم الأثرية

وأهم معالم جيّان الأثرية ، هو بلا ريب الحصن أو القصبة الأندلسية : وتشيد الرواية كما تقدم بذكر قصبة جيان وحصانتها ، وموقع القصبة ذاته فوق الربوة العالية التي تشرف على المدينة ، وماتبقي من الأسوار والأبراج والأطلال الضخمة ، تويد هذه الحقيقة ، وتمتد هذه الأطلال فوق الربوة من الناحية الغربية محاذية لمعظم رقعة المدينة ، وتسمى باسمها الإسباني ، «حصن سانتا كاتالينا » Castillo de Sta رقعة المدينة ، الفقرة الآتية التي نقشت بالإسبانية فوق لوحة ثبتت على يمين أحد العقود الداخلية للحصن ، وهذا نصها :

«Segun tradición el XXV de Noviembre de MCCXLVI, dia de Santa Catalina, Alahmar rey de Granada entregó este Castillo a Fernando III el Santo quedando desde este Dia proclamada la Santa Patrona de Jaén»

ومعناه « انه وفقاً للرواية المتواترة ، فى يوم ٢٥ نوفمبر سنة ١٢٤٦ ، وهو يوم القديسة كاتالينا ، سلم ابن الأحمر ملك غرناطة هذا ألحصن إلى فرناندو الثالث المقدس ، وأضحت من ذلك اليوم تعتبر القديسة حامية مدينة جيان » .

ويذكرنا موقع قصبة جيان ، وأطلالها الضخمة المترامية ، بأطلال القصبات الأندلسية الشهيرة فى ألمرية ومالقة . وتشتمل هذه الأطلال على مجموعة كبيرة من الأبراج الضخمة ، والعقود المنيعة ، بيد أن ما أدخل على القصبة الأندلسية من التغيير والإضافة على يد الملوك الإسبان ، قد أضاع الكثير من معالمها القديمة .

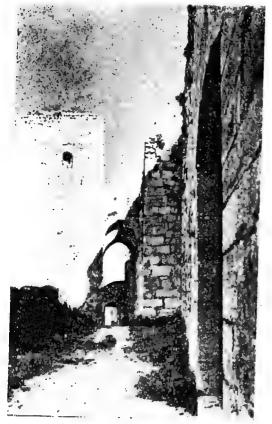

جيان . البرج الأعظم بالقصبة



جيان . أطلال القصبة الأندلسية المساة الآن حصن سانتا كاتالينا

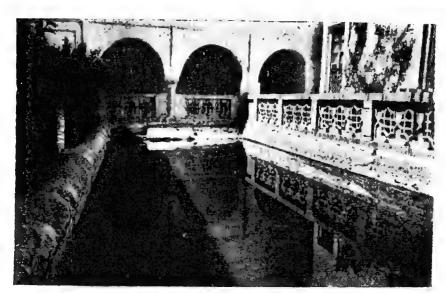

جيان . لحاماتالعربية

ويقع برج القصبة الأعظم وسط هذه الأطلال ، وهو مربع الشكل ، ويبلغ ضلعه فى العرض نحو خمسة عشر متراً وارتفاعه نحو ثلاثين ، وفى أسفله مثلث من العقود الضخمة ، تستند إلى دعامة سميكة ، وتقوم فوق البرج قبة عظيمة ذات دائرتين متقاطعتين ، وفى كل جانب منه نافذة عظيمة ، وتعلوها قبة أخرى أقل ارتفاعاً ، ثم يلى ذلك السطح والمشارف ، وتبلغ المساحة التى تعلوها القبة نحو اثنتى عشر متراً فى مثلها ، ويوجد وراء هذا البرج فناء شاسع به مجموعة من أطلال الأسوار ، وعقود وأبراج صخيرة ، وإنى شرقيه برج آخر أصغر منه ، يتصل به ممر خاص .

ويستند الحصن من الوراء إلى صخرة منيعة من الأحجار الزرقاء الصلدة ، وينتهى عند الحنوب ببرج صغير ذى عقد ، وأمامه ساحة فى أسفلها طابق من ثلاث غرف يبدو أنه كان يستعمل سحناً .

وهنا ، فى هذه الساحة ، تقع العين على طلل أندلسى مؤثر ، هو بقايامصلى عربية قديمة ، تعلوها قبة صغيرة ، ومدخلها عقد عربى ، وجوانبها الثلاثة ، ثلاثة عقود ، والظاهر أنهاكانت مصلى خاصة لحاكم القصبة .

وفى نهاية الحصن من الجنوب تقوم سارية ثبت فوقها صليب كبير أبيض يطل على المدينة .

الكتدرائية : هي صرح ضخم ذو واجهة رائعة ، وتحتوى على برجين عظيمين مهاثلين ، وهي تحتل موقع المسجد الجامع القديم . وكان فرناندو الثالث على أثر دخوله مدينة جيان في سنة ١٢٤٦ م ، قد حول الجامع في الحال إلى كنيسة ، ثم هدم بعد ذلك ، وأقيمت في مكانه الكنيسة الحالية ، وقد أقيمت على طراز عصر الأحياء ، وهي شاسعة من الداخل ، تقوم على صفين عظيمين ، من العقود الضخمة العالية ، وقد زينت بهاثيل وزخارف فخمة ، وزودت بمجموعة ثمينة من الصور الدينية ، موزعة في حظائر هياكلها . وتقوم كتدرائية جيان في ميدان شاسع ، وأمامها شبكة من الدروب الضيقة ، وقيامها مكان المسجد الحامع يحدد موقع المدينة الأندلسية القدعة .

ويوجد إلى مقربة من الكتدرائية ، العقد المسمى «عقد سان لورنزو» وهو عقد يبلغ عمقه نحو عشرة أمتار ، وقد أحيط بسياج قوى من البناء ، وهو يمتاز

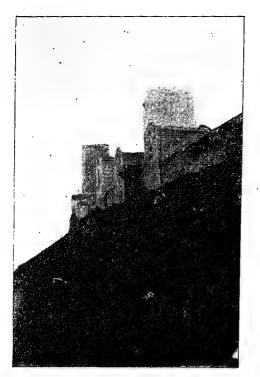

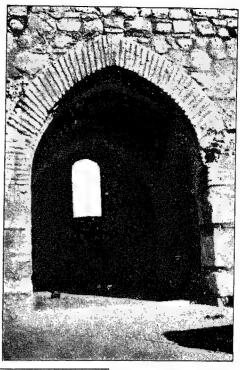

نجيان . جانب من أبراج القصبة



جيان . المصلى العربى داخل القصبة

جيان . و اجهة الكنيسة العظمى ( الكتدرائية )

ه ۱ – أثار

بمتانته ومناعته ، وقيل لنا إنه يرجع إلى أصل اندلسي. وقيل أيضاً إنه مدجني الأصل والطراز . وإلى جانبه بناء يحتوى على قبر الملك فرناندو الرابع .

الحامات العربية : وقد شاهدنا في القسم القديم من المدينة ، وهو الذي يتميز بدروبه الضيقة ، أثرين أحدها أندلسي الأصل ، والثاني يتسم بمسحة أندلسية

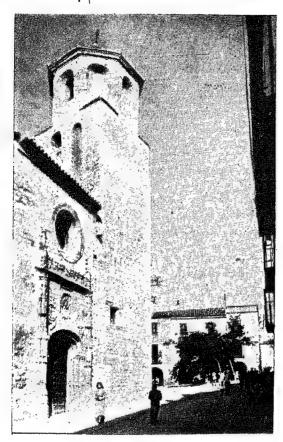

جيان . كنيسة سانتا مجدلينا وبرجها الموريسكي

قوية . فأما الأول فهو « الحامات العربية Baños « Arabes، وهي تقع داخل البناء المسمى «ملجأ العجزة» وهي عبارة عن قبو شاسع ذي عقود متعددة قائمة في صفین ، وفی بعض قباب هذهالعقود، نوافذ نجمية، مماقديدلي بأنها كانت بالفعل حمامات. بيد أنهيلوح لناأن هذاالوصف إنماهو وصف خاطىء ،وأن هذه العقود إنما هيعلى الأرجح عقود مصلي أو مسجد صغير . يوءيدذ لك أنهما زالت تقوم فى أسفلهاحظيرة «الميضأة». وفى الرواية المتواترةأنهذا البناء الذي محتوى على هذه

العقود هو بقية من بيوت الملوك الأندلسيين ، وأنه يرجع إلى سنة ١٥٠٥ م ، بيد أنه يبدولنا من عقود ساحته ومن نوافذه، أنه بناء مسيحي على الأرجح ، أو أنه قد عدل إلى هذا الطراز.

وأما الأثر الثانى ، فهو كنيسة «سانتا مجدلينا» ، وهى أقدم كنائس جيان ، وهى كنيسة صغيرة ساذجة ، تقع في الطرف الآخر من المدينة بجوار الحهامات

العربية ، وهي تقوم من الداخل على صفين من عقود ثلاثة ، ويغلب عليها الطابع العربي الموريسكي ، وقد بني برجها الحارجي على طراز المنارة الموحدية ، وهي ترجع إلى القرن الثالث عشر .

المعالم الأخرى: وهنالك فى جيان كنيستان أخريان، أولها كنيسة «سان أدفونسو»، وهى كنيسة صغيرة قديمة، قد بنيت على الطراز القوطى، وتمتاز بروائها وفخامة مظهرها، ويقال إنها قد بنيت على موقع أحد المساجد القديمة.

والثانية هي كنيسة «سان أندريس »، وهي داخل المدينة القديمة ، في أحد شوارعها الضيقة ، وهي صغيرة ، وقد بنيت عقودها القليلة على طراز مسجدي.

# 

### Baeza-úbeda

تضم ولاية جيّان ، وإلى الشمال الشرق من مدينة جيان ، مدينتين أندلسيين قديمتين هما بياسة وأبدة ، يبعدان عن جيان نحو خمسين كيلومتراً ، وتفصلهما مسافة يسبرة .

أولاً هما مدينة بيّاسة ، والثانية مدينة أبـّدة ، وهي تبعد عن بياسة نحوعشرة كيلومترات .

وهذه المنطقة التى تقع فى وسطها المدينتان الأندلسيتان ، يغلب عليها السهل المنبسط ، وتمتد سهولها إلى مسافات بعيدة ، ثم تظللها التلال فى النهاية ، ومعظم رقاعها خضراء منزرعة ، وقد كانت وقت اختراقنا لها فى قلب الشتاء، تغطيها طبقة خفيفة من الحليد ، وثما يجدر ذكره أن هذا القطاع ، يتصل من الشهال بولاية «لامنشا » التى تكثر فى سهولها الكروم الأرضية ، فإذا ما تركت سهول «لامنشا » ونفذت إلى ولاية جيان ، تغيرت الطبيعة ، وظهرت الوهاد والهضاب ، وإن لم تكن وعرة ، ثم تبدأ غابات الزيتون ، وحقول القمح الحضراء ، وتمتد هذه الرقاع الحصبة إلى مسافات بعيدة .

وقد كانت بياسة من مدن هذا القطاع الذي يفصل بين الأندلس الشرقية والوسطى ، وسقطت في أيدى النصارى لأول مرة في سنة ١١٤٦ م ، ولكن المسلمين استردوها ، ثم تبادلها الفريقان بعد ذلك غير مرة ، وأخيراً استولى عليها فرناندو الثالث في سنة ١٢٢٧ م ، وضمت بذلك نهائياً إلى مملكة قشتالة ، وحاول المسلمون استردادها في سنة ١٣٢٤ م في عهد السلطان أبي الوليد إسهاعيل ملك غرناطة ، وحاصروها حتى سلمت ، ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ مها ، وحاصروها مرة أخرى في سنة ١٤٠٧ م ، ولكن دون جدوى .

وتقع بياسة فى بسيط من الأرض على الطريق الممتد من لينارس إلى أبدة ، وهى مدينة متوسطة ، مستطيلة الرقعة ، ذات شوارع طويلة ، وعليها مسحة حديثة ، ويبلغ سكانها نحو خمسة عشر ألف نفس ، وليست بها أية آثار أندلسية . وتقع مدينة أبدة على مسافة قليلة من بياسة ، وتفصلهما هضبة تختلف بين السهل



أبدة . أطلال القصبة الأندلسية وفي ناحيتها اليمني باب غرناطة

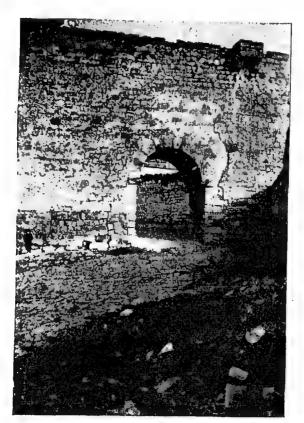

أبدة . باب غرناطة وهو بابها الباقىداخل أسوار القصبة

والوعر ، وتظللها التلال من ناحية الشمال ، وتكثر بها غابات الزيتون ، وتقع بها في الطريق إلى أبدة أربع قرى هي « تريس أوليڤاريس » Tres Olivares و «كارينا » La Yedra ، و « روس » Rus ، و « يدرا » La Yedra ، ويربط هذه المحلات حتى أبدة ترام كهربائي متواضع . وقبيل أبدة ، يزداد البسيط من الأرض و تكثر غابات الزيتون والرقاع الحصبة كثرة ظاهرة .

وقد سقطت أبدة فى أيدى النصارى فى عصر مبكر ، فى سنة ١٢١٢ م ، عقب موقعة العُنقاب التى هزم فيها الموحدون هزيمة شديدة ، وتضعضعت من بعدها قوى اسبانيا المسلمة ، وساد بها الاضطراب والفوضى.

وأُبِّدة مدينة كبيرة تخترقها شوارع طويلة واسعة ، تجتمع صاعدة إلى الربوة الوسطى التى يحتلها وسط المدينة ، ومنها تنساب الشوارع منخفضة إلى أطرافها ، وتجمع خططها ومبانيها بين القديم والحديث، ويبلغ سكانها نحو أربعين ألف نفس.

وتقع أبدة على ارتفاع كبير عن سطح البحر ، جنوبي سلسلة من الحبال الواقعة على ضفة الوادى الكبير ، وتهب عليها رياح باردة ، تجعلها في الشتاء «أبرد مدينة أندلسية ». وقد قاسينا فيها روعة بردها القارس عند زيارتنا لها في قلب الشتاء في منتصف شهر يناير.

هذا ومازالت أبدة تضم بعض الآثار الأندلسية الهامة ، وهي تتمثل في بقية من أسوارها الأندلسية ، وفي عقدين ، أو بابىن من أبوامها القديمة .

الأسوار الأندلسية: وتقع بقايا الأسوار الأندلسية على مقربة من الكنيسة العظمى، في نهاية المدينة، وهي بقية كبيرة يبلغ طولها نحو ثمانين متراً، وارتفاعها خمسة عشر أو أكثر في بعض أجزائها، وفي وسطها عضادة قوية عالية، وفي طرفها الأيمن عقد يسمى «باب غرناطة»، وقد كان هذا فيا يبدو هو نهاية المدينة الأندلسية، ويقع من وراء هذه الأسوار عدد من الدروب الصخرية الصلدة. وأما باب غرناطة هذا فهو عقد عتيق منخفض نوعاً يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار وعرضه نحو أربعة وعمقه أربعة كذلك، وإلى يمينه توجد بقية صغيرة أخرى من الأسوار.

عقد روسال Puerta del Rosal : على أن عقد روسال هو أهم آثار أبدة الأندلسية . ويقع هذا العقد في الناحية الخنوبية ،



أبدة . كنيسة سانتا ماريا ( الكنيسة العظمي )

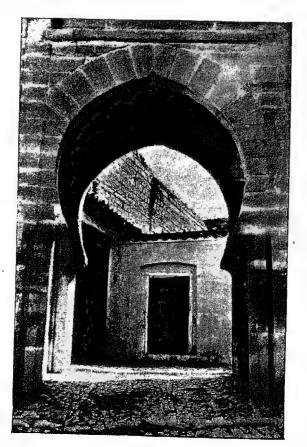

أَيدة . العقدالعربي المسمى بابروسال

وتوجد فى جانبيه ، وفوقه بقية أسوار أندلسية منيعة ، وهو عقد مزدوج ، بين مدخله وعقده الداخلي ، نحو مترين ونصف ، وهو يفضى إلى درب صاعد ضيق ويبلغ ارتفاعه نحو ثمانية أمتار ، واتساعه أربعة ، وفى منتصف كل من ناحيتيه ، عضادة تقوم على عمود رفيع ، وفى أعلى مدخله عقد معلق ، يبدو عليه القدم والمنعة ، ويقع هذا الطلل كله فوق مرتفع صغير يسمى « مرتفع الرحمة » ، Cuesta والمنعة ، ويقع هذا الطلل كله فوق مرتفع صغير يسمى « مرتفع الرحمة » ، دو وراء العقد تقوم قطعة كبيرة من الأسوار عمل فى أسفلها « هيكل » صغير .

وتمتد من يسار العقد ، بضعة أزقة صغيرة تنحدر إلى واد صغير يقع فى شرقى المدينة ، وتقوم فى طرفه الآخر ربوة عالية بنيت فوقها بعض المساكن .

الكنيسة العظمى : وتسمى كنيسة سانتا ماريا ، وهى تقع فى نهاية المدينة على مقربة من الأسوار الأندلسية ، فوق ربوة صغيرة ، وأمامها ميدان كبير ، وهى قديمة ثم جددت ، وفى داخلها يقوم دير قوطى ؛ ويبدو كذلك وفقا للقاعدة التاريخية المأثورة ، أنها تحتل موقع المسجد الحامع القديم ، وإلى مقربة منها ، تقوم بقية الأسوار العربية التي سبق ذكرها .

وفى أبدة كنائس تاريخية أخرى مثل كنيسة «سان بابلو» ، وعدة صروح أثرية نصرانية .

## ۲ — اورقة وبسطة Lorca-Baza

تقع بين مرسية وغرناطة ثلاث مدن ، لها فى تاريخ الأندلس شأن يذكر » هى لورقة"Lorca"، وبسطة "Baza"ووادى آش "Guadix" ، وهى تقع على مسافات متقاربة . فبين مرسية ولورقة نحو ستين كيلومتراً ، وبين لورقة وبسطة ثمانين ، وبين بسطة ووادى آش ستين ، وبينها وبين غرناطة مثل هذه المسافة .

فأما لورقة فهى مدينة كبيرة عتيقة الطراز ، تقع على سفح مرتفع تشرف عليه قلعة قديمة ، ربماكانت القصبة الأندلسية ، ويشقها من الوسط فرع لنهر شقورة ، وتحيط بها الحبال من الغرب ، وتتخللها الحدائق الباسقة والنخيل المشمر ، وقسمها القديم تتخلله شوارع ودروب ضيقة ، تنم عن طرازها الأندلسي . ولكن قسمها الحديث تشقه شوارع عريضة ، ومبانيها منخفضة وأغلبها ذات طابقين أو ثلاثة ، وسكانها خليط بين الحضر والريف . ويليها من الحنوب بسيط أخضر من الحدائق والمروج . ومما يلفت النظر عداكثرة النخيل بها ، أن أشجار التين الشوكي المعروف عصر ، تنمو بها وبالمنطقة المحيطة بها بكثرة ظاهرة .

وكانت لورقة فى العهد الإسلامى قلعة مدينة مرسية ، فيما ينشب من حروب بين المسلمين والنصارى . وقد سقطت فى أيدى النصارى عقب سقوط مرسية فى منتصف القرن الثالث عشر .

ولورقة اليوم بلد زراعي وبها صناعات بسيطة ، ويبلغ سكانها زهاء ثمانين ألف نفس .

وتلها مدينة بسَّطة التي تفصلها عن لورقة سهول شاسعة جرداء . وتقع بسطة في أعماق واد منخفض، في منطقة جبال سييرا نقادا ، وهي من أعمال ولاية غرناطة ، وتشرف عليها من الشهال الغربي آكام عالية . وهي مدينة قديمة ترجع إلى العصر الروماني ، وقد لبثت في أيدى المسلمين طوال الدولة الإسلامية ، ولم تسقط في أيدى النصاري إلا في سنة ١٤٨٩ م ، وبعد دفاع مجيد خلدته صحف العصر . وكانت أيام مملكة غرناطة من قواعدها الزاهرة ، وسكانها يبلغون زهاء

خمسين ألف نفس. أما اليوم فإن بسطة مدينة صغيرة ، يشقها شارع طويل على ضفتيه المنازل البيضاء ذات الطابقين والثلاثة ، ولا يعدو سكانها عشرين ألف نسمة . وهي بلد زراعي وبها صناعة الخزف والكتان .

وما زال الطابع الأندلسي يبدو في مظاهر بسطة ، وكنيستها الرئيسية المسهاة «سان ماسمو» "San Máximo" تحتل موقع المسجد الحامع القديم، وكان هذا المسجد قد بني على موقع كنيسة قوطية قديمة وكذلك كنيستها الأخرى المسهاة مامات مسجداً حوله الملكان الكاثوليكيان إلى كنيسة : de Nia Séñora

وما زالت توجد فى بسطة بقية من أسوارها الأندلسية القديمة ، وكذلك يوجد بها حمامان عربيان ، أحدهما قديم ، والآخر – وهو ذو أربعة عقود – يرجع إلى العصر الغرناطى المتأخر .

وتوجد فى خارج بسطة الحدائق الغناء مترامية الأطراف ، حتى تصل إلى الحبال . ومعظم بقاعها الخارجية يغص بأشجار الزيتون . ويخرج منها طريق طويل تحف به الأشجار الباسقة هو طريق غرناطة . وبسطة هى بداية ولاية غرناطة الحديثة .

### Loja

تقع لوشة غربى غرناطة ، على الطريق الممتد إليها من إشبيلية ، وعلى بعد خمسة وخمسين كيلومتراً منها . وهى مدينة متوسطة الحجم ، ذات شوارع كبيرة ، ويقوم بعض مبانيها فوق ربوة صخرية عالية ، ويقوم البعض الآخر فى منخفض الوادى ، ويخترقها نهر شنيل من الشهال ، ويقع على مقربة منها بعد قليل من الأرض الصخرية والتلال ، بسيط كبير من المزارع والحدائق الغناء ، يمتد حتى سفح الجبال القريبة منها ، وتلها أشجار الزيتون .

وبلغ سكان لوشة حسب إحصاء سنة ١٩٢٠ ، اثنى عشر ألفاً ، وهم يبلغون اليوم نحو عشرين ألفاً .

وقد سقطت لوشة فى أيدى الإسبان ، خلال حرب غرناطة الأخيرة فى شهر مايو سنة ١٤٨٦ م (١٩٨ هـ) ، بعد دفاع مجيد اشتهر فى صحف ذلك العصر . وكان فر ديناند الكاثوليكي قد هاجمها قبل ذلك بأربعة أعوام ، فى سنة ١٤٨٦ م ، وكانت تدافع عنها حامية قوامها ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة القائد الباسل الشيخ على العطار ، فخرجت لمقاتلة النصارى وردتهم بخسائر فادحة . وكانت أيام الدولة الإسلامية من المدن الزاهرة فى مملكة غرناطة ، وبها ولد مؤرخ الأندلس وسياسيها الكبير ، الحطيب فى سنة ٧١٣ ه (١٣١٣ م) .

وتتخذ خطط المدينة شكل صليب ، وتقع الكتدرائية أو الكنيسة العظمى في وسطها ، ويخترقها من الوسط شارعها الكبير ، المسمى بعضه شارع الحرال فرانكو ، وباقيه شارع الدوق بلنسية .

ولم يبق فى لوشة اليوم من آثارها الأندلسية القديمة ، سوى أطلال القصبة القديمة أو القلعة ، وما تزال تقوم فى باطنها بقايا بناء يظن أنه كان مسجداً ، وهى عبارة عن ثلاثة عقود على صفين ، وليست بها أية نقوش أوكتابات ، وقد غدت طللا دارساً يغمره الحراب والعفاء . ويسمى هذا المكان «بالحب» "Aljibe" وتقول الأسطورة المحلية ، إنه يحتوى على كنزللمسلمين . وإلى جانب هذه



لوشة . أطلال القصبة الأندلسية

الأطلال ، يقوم بناء خرب كبير ذو فناء أندلسى قديم ، يقطنه بعض السكان الفقراء ، ويحتوى على طابقين فى كل منهما عدة غرف وأبهاء ، والمظنون أنه من مرافق القصبة الأندلسية القدعة .

وتقوم الكنيسة الكبرى فى وسط المدينة ، على مقربة من أطلال القصبة ، وفوق موقع المسجد القديم ، وتسمى كنيسة «التجسيد» "Encarnación". وكانت القصبة تضم القلعة والقصر والمسجد الحامع . وهى متوسطة الحجم ، وقد أحرقت أيام الحرب الأهلية ثم جددت ، ولها برج عال يشرف على سائر جنبات المدينة .

وقد طفت بأرجاء لوشة ، والذكريات تغمر ذهني ، فألفيتها مدينة مشرقة عامرة ، تتجه أحياؤها من طرفيها إلى الربوة العالية ، وتتجه أحياؤها الوسطى إلى بطن الوادى، وأحياؤها الحانبية ضيقة الدروب والمسالك على الطريقة الأنداسية ، وشارعها الرئيسي طويل فسيح ، وبه كثير من المتاجر والمقاهي والفنادق .

ولوشة على وجه العموم مدينة راقية مثقفة ، وبها صناعات الزيوت والنشا والمنتجات الحلدية . وزرت كنيسة القديس جبريل"San Gabrael"، وهي أيضاً من أقدم كنائس لوشة ، وقد بنيت عقب سقوطها فى أيدى النصارى بقليل ، فوق موقع أحد المساجد القديمة ، فألفيتها فى قلب أحد الأحياء الحانبية ، وتبدو جدرانها القديمة عتيقة جداً ، ولكن معظمها قد جدد شأن الكنيسة العظمى :

ورأيت في دار البلدية صورة زيتية كبيرة محدثة ، تمثل تسليم مدينة لوشه أيام حرب غرناطة ، إلى الملك فرديناند الكاثوليكي ، وزعيمها المسلم (وهو بطلها المدافع عنها الأمير محمد بن على ) راكع أمامه ، ومن وراثه بعض الحند المسلمين بعائمهم ، بيد أن هذه المناظر ليست بالطبع إلا من وحي الحيال . تما رأيت بها صورتين كبيرتين قديمتين تمثلان المدينة ومبانيها في هذا العصر .

ولم أظفر بأية آثار أو معلومات ، تدل على موقع بيت ابن لوشت العظيم ووزيرها العبقرى ابن الحطيب .

## 

#### Archidona

إن الوصول إلى أرشدونة من الأمور الصعبة . ذلك أن البسائط الخضراء الممتدة من غرناطة نحو الجنوب الغربي ، والتي تظللها الآكام العالية ، تنتهي جنوب غربي لوشة ، بمجموعة من الحضاب الوعرة . وهنالك تقع مدينة أرشدونة . وأرشدونه ذات موقع صعب يأخذ البصر بمناعته ووعورته ، فهي تقع في بطن واديسيق تحيط به الحبال من كل ناحية ، ولايرى منها خارج السهل سوى أسطح منازلها وأبراج كنائسها ، وهي تحتل من فجوة الوادى العميق رقعة مستديرة في البداية ، ثم مستطيلة بعد ذلك ، تمتد إلى الداخل نحو كيلومترين ، فوق ربوة صاعدة تنتهي بتل عال ، تقع فوقه أطلال الحصن الكبير أو القصبة الأنداسية القديمة :

ويشق أرشدونه من الوسط شارعها الرئيسي الطويل حتى نهايتها ، ويمتد إلى الله جانبيه شارعان محاذيان ضيقان ، وتخترقها شوارع جانبية عديدة ، وهي في مجموعها كبيرة الرقعة ، يقع في وسطها ميدانها الكبير القديم ذو العقود Plaza Mayor ، ومنازلها بيضاء معظمها من طبقة أو اثنتين ، ويغلب عليها الطابع الأندلسي على نسق مدينة إستجة .

وقد كانت أرشدونة أيام الدولة الإسلامية ، من القواعد الجنوبية الحصينة ، وكان لها شأن أيام الفتنة الكبرى ، حيث كانت من قواعد عمر بن حفصون زعيم ثورة المولدين في الجنوب ، وتبودلت مراراً خلال الوقائع التي نشبت بين الأمير وجند الثوار .

ولبثت أرشدونة من قواعد مملكة غرناطة الإسلامية ، ولم تسقط فى أيدى القشتاليين إلا فى حرب غرناطة الأخيرة حينما سقطت مالقة فى يد فرديناند الحامس فى سنة ٨٩٢ هـ ( ١٤٨٧ م ) وسقطت فى أثرها سائر القواعد القريبة منها .



أرشدونة . منظر عام للمدينة ومن وراثها الجبل الذي تقع عليه أطلال القصبة



أرشدونة . أطلال القصبة وأمامها معبد « عذراء الرحمة »

الأطلال فوق صفرة وعرة ، وهي عبارة عن أسوار القصبة الحارجية ، تتخللها على ثمان بوائك من بوائك أبراجها ، ويدل منظر هذه الأطلال وطراز بنائها ، على أنها كانت لحصن في غاية المناعة ، كذلك ببدو من واجهة الحصن ، وهي تبلغ نحو مائة وخمسن متراً ، وما يترامي وراءها من بقايا أطلاله ، أنه كان يشغل مساحة عظيمة ، وأبرز ما يلفت النظر موقعه الفريد فوق الربوة العالية المشرفة على المدينة إشرافاً تاماً ، يجعلها تحت سيطرته المطلقة ، وقد أشار صاحب الروض المعطار إلى هذا الحصن في حديثه عن أرشدونة (۱).

الكنيسة فوق الربوة: هذا وقد بنيت في بطن السور، فيما بين الأبراج الوسطى كنيسة أو معبد صغير يسمى « معبد عذراء الرحمة » (٢) ، وهو عبارة عن بناء أبيض يبدو للناظر فوق الربوة ، على مسافة بعيدة . وأهم ما يلفت النظر في داخل هذا المعبد ، أنه يحتوى على بضعة عقود عربية . وقد علمت من الدكتور راميلو R.C. Ramilo ، وهو طبيب شاب يعنى بدراسة تاريخ أرشدونة وخططها ، أن هذا المعبد قد أقيم فوق أنقاض جامع القصبة ، وأدخلت ضمنه العقود الباقية من الحامع ، فأصبح على هذا النمط نصفه كنيسة ، والنصف الآخر جامع .

وعلمت من جهة أخرى أن أهل أرشدونة ، يحتفظون بكثير من التقاليد الأندلسية ، وأنه يوجد بها حتى اليوم شارع يحمل اسها عربياً هو شارع «المُحلّى» Almohalla ، وهو من أقدم شوارعها .

الكنيسة العظمى: وتقع الكنيسة العظمى فى وسط المدينة، وهى كنيسة صغيرة مجددة البناء ، ولكن موقعها وسط المدينة ، يحمل على الظن بأنها على الأرجح ، تحتل موقع جامع أرشدونة القديم ؟

<sup>(</sup>١) الروض المطار – صفة جزيرة الأندلس – ص ١٢.

Ermita de la Virgen de Oracia (Y)



أرشدونة . عقود المعبد العربية وهي من بقايا جامع القصبة

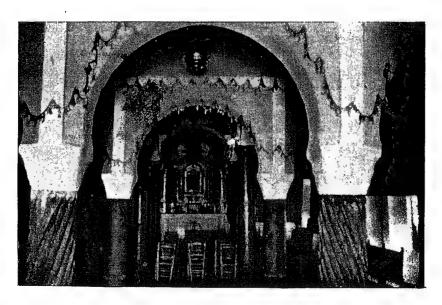

أرشدونة . هيكل المعبد وقد أقيم داخل عقود الجامع

### ٩ - مالقــة

### Málaga

مالقة هي اليوم عاصمة الولاية الإسبانية التي تسمى بهذا الاسم ، وهي أعظم وأهم ثغور اسبانيا الجنوبية ، ويبلغ سكانها ثلاثمائة ألف أينسمة .

وترجع مالقة إلى أصول رومانية وفينيقية . وقد كانت أيام الدولةالإسلامية من أقدم وأهم الثغور الأندلسية ، وقد احتفظت بطابعها الإسلامى الحالص حتى نهاية مملكة غرناطة ، وسقطت في يد الإسبان في شهر أغسطس سنة ١٤٨٧ م. (شعبان سنة ١٩٨٧هـ) بعد دفاع مجيد سحلته صحف ذلك العصر .

ولكن مالقة تبدو اليوم مدينة أوربية حديثة بكل معانى الكلمة . وهى ىفع على البحر الأبيض المتوسط فى واد عميق ، تظلله المرتفعات من الناحية الشمالية ، ومن وراء الوادى منطقة وعرة كلها جرداء ، والسهل فها قليل .

وهى مدينة عظيمة مترامية الرقعة ، ذات شوارع وميادين فسيحة : يظللها النخيل والأشجار الباسقة ، ويخترقها نهر « وادى المدينة »'Guadalmedina"; ولكن مجراه يبقى جافاً لاماء فيه معظم أشهر السنة .

وأشهر شوارعها «الألميدا» "Alameda"، ذو الأشجار العتيقة الضخمة ، وهو يشق المدينة على مقربة من الميناء ، وتتفرع منه على الحانبين معظم شوارع المدينة التجارية ، وفى مقدمتها شارع المركبز دى لاريوس "C. del M. de Larrios" الذى يضم أعظم المتاجر والمقاهى والفنادق ؛ ومن أحمل شوارعها الشارع الفسيح الذى يحاذى الميناء ، ويقوم على جانبيه صفان من النخيل والأشجار الباسقة .

وتمتد المدينة حميلة مشرقة على البحر بضعة كيلومترات ، وإلى شرقها تمتد سلسلة من القرى الحميلة على شاطىء البحر ، فى رقعة ضيقة تحدها الحبال من الناحية الأخرى ، وهى رقعة خضراء فى معظمها ، وبها جداول ومزارع يانعة .

وتقوم غابات النخيل الحميلة في مشارف مالقة من ناحية البحر .

ومالقة مركز صناعي وتجارى هام ، وتصدر المصنوعات الحديدية ، والرصاص والقصدير وزيت الزيتون والنبيذ ، والفواكه ولاسما العنب والتين

واللوز . وقد اشتهرت كذلك بمنتجاتها الحميلة من الفخار والخزف الملون ، وهي صناعة تحرص على ازدهارها منذ العصر الإسلامي .

ولاتحتفظ مالقة اليوم بشيء من طابعها الأندلسي القديم . ولكنها مازالت تحتفظ بطائفة هامة من الآثار والمعالم الأندلسية .

القصبة : وأهم هذه الآثار الأندلسية قصبة ،القة الإسلامية.وهي طلل ضخم حصين يقع على متنزه مالقة الكبير حصين يقع على متنزه مالقة الكبير



مالقة . وأجهة القصبة ، وقد ظهرت قبالتها الكنيسة العظمي

الواقع على مقربة من الميناء . ولقصبة مالقة تاريخ طويل حافل ، وأطلالها الحالية ترجع إلى عهود محتلفة ، وقد كان بنو حمتود ، حينما أقاموا ملكهم بمالقة في أوائل القرن الحامس الهجرى ، هم أول من عنى بتجديد قصبة مالقة ، واهتم منهم بالأخص بذلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالأخص بذلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالأخص بدلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالأخص بدلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالأخص بدلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالأخص بدلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالأخص بدلك حسن بن يحيى بن حمود ، المستنصر ، الذى ولى العرش في سنة بالماد با

على أن قصبة مالقة تدين بضخامتها ومنعتها بالأخص لباديس بن حبتوسملك غرناطة البربرى أيام الطوائف، فقد انتزع باديس مالقة من الحمتودين في سنة عرناطة البربرى )، وجدد قصبة مالقة ، تجديدا شاملا ، ووسع منشآتها حتى

غدت من أعظم القصبات الأندلسية ، ويحدثنا حفيده الأمير عبد الله بن بُـلُـقــّين عن ذلك في مذكراته حيث يقول مشرآ إلى جده باديس :

« وبنى قصبتها (أى قصة مالقة ) بنياناً لم يقدر عليه أحد فى زمانه ، وأعدها عدة للمهمات ، وجعل فيها جميع ماورث لابنه وزاد عليه . وكان الذى يتوقع من كلّب سلاطين الأندلس، واتفاقهم عليه لذلك أن يتحصن فيها ما استطاع ، وإلا فيجوز منها إلى عدوة بنى عمه بأهله وذخائره »(١).

وقد توالت على قصبة مالقة من ذلك العهد تغييرات وتجديدات كثيرة ، وجددت وأصلحت غير مرة على يد سلاطين غرناطة ، وذلك فى أواخر القرن الثالث عشر ، وخلال القرن الرابع عشر . ولبثت طوال عهدها من أكبر وأمنع القصبات الأندلسية . ومما هو جدير بالذكر أنهاكانت عند حصار مالقة الأخير ، على يد الملكين الكاثوليكيين فى سنة ١٤٨٧ م ، تضم أكثر من خمسة عشر ألف من المقاتلة وغيرهم ، وقد أبلت فى الدفاع عن المدينة فى هذا الحصار خيرالبلاء .

والآن تشغل قصبة مالقة رقعة شاسعة تدل على سابق ضخامتها ، كما تدل بوعورتها ومتانة أسوارها وخرائبها على سابق منعتها ، وتمثل هذه الأطلال الباقية عهوداً وطرازات مختلفة . ولا يوجد اليوم من أبنيتها القديمة أيام باديس ، سوى بقية تقع فى ناحيتها الشمالية ، أما سائر مبانها الواقعة فى الناحيتين الشرقية والحنوبية فكلها لاحقة لهذا العهد ، ويوجد فى مدخلها عدة أبواب ذات عقود عربية ، ومنها الباب المعروف « بقوس المسيح » Arco del Cristo » وهو ذو عقدين ، ويرجع إلى القرن الحادى عشر ، وقد أقم فى صدره هيكل للعذراء .

وقد أسفرت أعمال الحفر والتنظيف التي أجريت بقصبة مالقة بين سنتي الموسود 1971 و 1973 ، عن الكشف عن مجموعة جديدة من الأبنية التي يرجع بعضها إلى العصر الحمودي ، والبعض الآخر إلى العصر الغرناطي ؛ وتقع هذه المبانى في الحزء الأعلى من القصبة ، وهو القائم بين الأسوار والأبراج ، وهي تضم مجموعتين . الأولى تقع بعد باب المدخل مباشرة ، وهي التي يطلق عليها منذ الإسترداد النصراني الأولى تقع بعد باب المدخل مباشرة ، وهي التي يطلق عليها منذ الإسترداد النصراني وينقسم إلى ثلاثة أبهاء . والثانية وهي الواقعة في الناحية الشرقية ، هي عبارة عن

<sup>(</sup>١) كتاب «التبيان » أومذكرات الأمير عبد الله المنشور بعناية الأستاذ ليثى بروڤنسال (١) للقاهرة) ص ٣٤.



مالقة . منظر عام لواجهة المبانى الهاخلية للقصبة ونى أيسرها عقود ترجع إلى عصر بنى حمود



مالقة . أطلال حصن جبل فاره

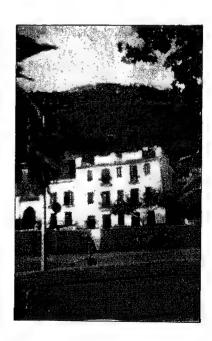

مالقة . جبل فاره و في أعلاه أطلال الحصن

أبنية سكنية وبها حمامات ، وكان يفصل القصر عن الأسوار والأبراج طريق عريض . وتدل مبانى المجموعة الأولى و زخار فها على أنها ترجع إلى العهد الغرناطى ، إلى أو اخر القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر ، وأنه قد استعملت فى إقامتها بعض أنقاض أبنية باديس التى أقيمت فى القرن الحادى عشر . ويوجد إلى جانب هذه المجموعة متحف صغير به طائفة من الأوانى الخزفية الأندلسية ، التى اشتهرت بصنعها مالقة ، وبعض قطع زخرفية عليها كتابات عربية ، وهى مما وجد بين الأنقاض .

وقد احتفظت قصبة مالقة ، بعد سقوطها فى أيدى النصارى ، عصراً بجدتها وروائها ، ولبث قصرها زهاء قرنين ، مقاماً ملكياً ، يؤمه الملوك والحكام الإسبان لروعة موقعه على البحر . بيد أنها أهملت منذ القرن الثامن عشر ، وأخذ العفاء يدب إلها شيئاً فشيئاً ، حتى شملها الحراب ، ولم يكن بها فى أو اخر هذا القرن سوى بعض مبان قائمة وسط أطلالها العديدة يسكنها بعض الفقراء، واستمر الحراب يعمها ، حتى صارت فى أو ائل هذا القرن أطلالا وركاماً دارسة ، إلى أن تداركتها أعمال الحفر الأخيرة ، فكشفت عن بعض معالمها ومحاسنها القديمة .

وتحتفظ القصبة ببعض أبراجها القديمة ، وهي تدلى بما كانت عليه أيام المسلمين من القوة والحصانة .

والحلاصة أن قصبة مالقة كانت أيام المسلمين صرحاً من أعظم الصروت الدفاعية وكان لها عندئذ اثنا عشر باباً ، ومائة وعشرة أبراج كبيرة عدا الصغيرة . وكان بها قصر للأمير ومساكن للحاشية وحديقة عظيمة ، تفضى إلى مجموعة من الحامات. وكان بها مسجد . والواقع أن ما تبقى منها اليوم لايعدو أن يكون بقية من الأطلال الدارسة لهذا الصرح العظم القديم (۱) .

حصن جبل فارة وبالإسبانية ''Gibralfaro": وهو صرح دفاعی إسلامی آخر ، يقع على ربوة عالية تشرف على البحر ، على مسافة صغيرة من القصبة ، ويفصله عنها رقعة خضراء ، ويربطه بها طريق مسور ؛ ومازال هذا الصرح يحتفظ بكثير من مسحة عربية ، وهو أكثر جدة واحتفاظاً بهيكله من القصبة ، ويدخل

<sup>(</sup>١) راجع مقالا قيما عن تاريخ قصبة مالقة وخواصها الأثرية للعلامة المرحوم الأستاذ توريس بالباس فى مجلة الأندلس : 190-173 Al-Andalus (1944) Fasc. 1. p. 173-190



قصبة مالقة . العقود الغرناطية والمدخل الجنوبي للفناء المكتشف حديثاً



مَالَقَةً . باب السوق الأندلسي



مالقة . « باب قوس المسيح » داخل القصبة

إليه من باب سفلي ذو عقد كبير ، يليه فناء مربع ذو عقود ، وله مدخل آخر من من فوق الربوة يؤدى إلى أروقته العليا ، وفي صحنه الأسفل حديقة وعقود عديدة ، وأسواره الحارجية مبنية بالآجر الأحمر ، ومن حوله طائفة من الأروقة التي تلمها الأسوار . وماز البرجه الرئيسي قائماً ، ويسمى بالبرج الأبيض "Torre Blanca" ، ويشرف على المدينة من ويحتوى على عدة عقود ومخادع ، وواجهته مستديرة ، ويشرف على المدينة من ارتفاع شاهق . وأمام الحصن من الناحية الأخرى منحدر الجبل ، وممر اته الحانبية من هذه الناحية مماثلة ، وتنحدر تدريجياً إلى أسفل . وتبدو من تحته مدينة مالقة ، في شكل نجمة ذات زوايا ، ومنازلها بيضاء ما بين الحصن والحبل .

ويشغل الحصن رقعة واسعة . وقد لاحظنا أن مشارف أسواره ، قد بنيت على نمط مشارف أسوار الحمراء وأبراجها .

وقد اشتهر حصن جبل فارة ، أيام حصار النصارى الأخير ، بمواقفه الدفاعية الباسلة ، وكانت تحتله فرقة من جند غمارة ، أبلت فى الدفاع بلاء حسناً ، وصمدت حتى آخر لحظة ، وأنزلت بالنصارى خسائر فادحة .

ويبدو أصل هذا الحصن القديم غامضاً ، ويرجعه بعض الأثريين في الأصل إلى عصر الفينيقيين ، والبعض الآخر إلى العصر اليوناني . واكن الذي لاريب فيه أنه أصلح وجدد على يد المسلمين غير مرة ، كعادتهم في شأن الصروح الدفاعية القديمة . ويرى بعض الباحثين أنه جدد لأول مرة ، على يد المسلمين ، في عصر عبد الرحمن الداخل الأموى ، في أو اخر القرن الثاني الهجرى ، ونحن نعرف فوق خلك أنه قد أصلح في أو اخر القرن الثالث عشر الميلادي ، على يد محمد بن الأحمر الثاني سلطان غرناطة ، ثم قام السلطان يوسف أبو الحجاج (١٣٣٣ – ١٣٥٤م) بعد ذلك بتجديده ، وإعادة بنائه على أكمل وجه ، وهو ما يشير إليه ابن الحطيب في قوله « وفي أيامه بني الحصن السامي الذروة ، المنبئ عن القدرة ، في الجبل المتصل بقصبة مالقة ، فعظم به الفخر ، وجل الذكر» (١).

وكانت لحصن جبل فارة أيام المسلمين أربعة أبواب كبيرة فى سوره الأسفل، يفضى أحدها إلى القصبة ، وكانت به آبار كثيرة للماء .

سوق مالقة : ويوجد ثمة عالقة أثر إسلامي آخر ذو أهميـــة خاصة ، وهو

<sup>(</sup>١) اللمحة البدرية (القاهرة) ص ٩٦.

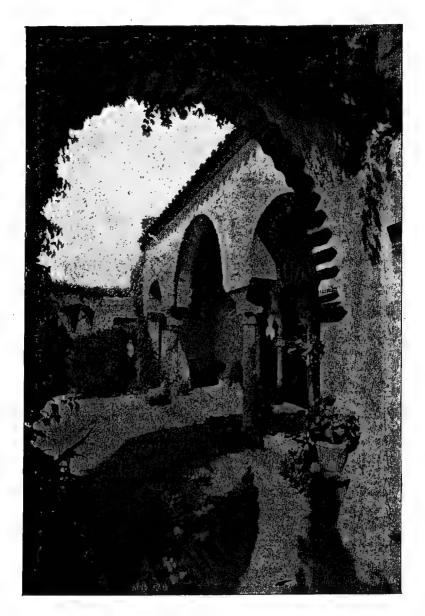

قصبة مالقة . عقد المدخل ( البورتكو) للفناء الجنوبي

السوق القديم ، الذي ما زال محتل موضعه منذ العصر الإسلامي ، وهو يقع اليوم في وسط المدينة ، وهو عبارة عن ساحة مربعة واسعة ، مخصصة لبيع البقول والأسماك ، والطيور وغيرها ، وما زال هذا السوق محتفظ ببابه الأندلسي القديم كاملا ، وفي حالة جيدة ، وهو باب مرتفع ذو عقدين ، وعلى جوانبه العليا زخارف وكتابات عربية ، يتخللها شعار بني نصر ملوك غرناطة «ولا غالب إلا الله».

الكنيسة العظمى : وتقع كنيسة مالقة العظمى (الكتدرائية) على مقربة من القصبة ؛ وقد بنيت فوق أنقاض المسجد الحامع القديم ، الذى حول عقب دخول الملكين الكاثوليكين المدينة إلى كنيسة .

ثم أقيمت مكانها (الكتدرائية) الحالية ، وهى ترجع إلى أوائل القرن السادس عشر ، وهى كنيسة ضخمة عالية القباب ، ولها واجهات فخمة شاهقة ، ويغلب علمها طراز عهد الإحياء الإسباني .

ومن صروح مالقة ذات الصلة بعهدها الإسلامى ، كنيستها المسهاة «مسيح النصر» "Cristo de la Victoria" ، وهي ترجع إلى أواخر عهدها الإسلامى، وكانت قائمة وقت حصارها الأخير في سنة ١٤٨٧ م .

وكنيسة سانتياجو (شنت ياقب) ، وقد أسسها الملكان الكاثوليكيان فى سنة ١٤٩٠ م؛ واتخذ برجها من منارة مسجد قديم ، كانت قائمة عند سفح القصبة. وكنيسة «سيدة النصر» "Nuestra Sra. de la Victoria" ، وقد بنيت

فوق المكان الذي ضربت فيه الخيام الملكية وقت الحصار .

ومما هو جدير بالذكر أن كنيسة سان دومنجو ، التى تقع فى وسط المدينة على مقربة من نهر « وادى المدينة » ، قد بنيت من الداخل على طراز المسجد، بعقود عربية متقابلة . والمعروف من تاريخها أنها بنيت فى الواقع ، فوق أنقاض أحد مساجد مالقة القديمة ، وأكثر من ذلك أن بابها يتجه نحو الحنوب الشرقى ، مما يدل على أنه أقيم مكان القبلة القديمة (١) .

لفت نظرى إلى هذه الكنيسة و خواصها الأثرية ، صديق السنيور خوان تمبورى الكنيسة و خواصها الأثرية ، صديق السنيور خوان تمبورى الآثار الإسلامية .

والحلاصة أن مالقة تبدو فى مجموعها مدينة عصرية محدثة الخطط ، ويسبغ عليها موقعها على البحر ، كما تسبغ عليها شوارعها الظليلة ، ومتنزهاتها الفيحاء ، حلة خلابة من الحمال والسحر.

على أنه ليس من الصعب أن نتامس في هذه المحموعة الضخمة من الخطط



هذا وتوجد في بعض بلاد ولاية مالقة ، طائفة من الآثار الأندلسية التي مررنا بها مروراً عابراً ، ونذكر منها على سبيل المثال :

(١) يوجد في قرية «الشرّو» "El Chorro" ، الواقعة على مقربة من بلدة

بُبَشَتْر ، كنيسة أندلسية قديمة ، هي الكنيسة التي أنشأها عمر بن حفصون زعيم المولدين وكبير الخوارج الأندلسيين ، في أواخر القرن الثالث الهجري ، حيمًا ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية .

(٢) يوجد فى قرية «قرطمة » ''Cártama'' الواقعة غربى مالقة ، حصن عربى صغير ، وكذلك يوجد حصن عربى آخر فى بلدة «ألورة » ''Alora'' ، الواقعة شمال غربى مالقة .





بلش مالقة كنيسة سانتا ماريا

ألورة (مالقة) . بقايا الحصن الأندلسي



قرطمة ( مالقة ) .الحصن الأندلسي

## 

### Vélez Málaga

ليست «بلتش مالقة» اليوم سوى مدينة صغيرة ، لايجاوز سكانها ثلاثين ألفاً من الأنفس ، وليست لها أية أهمية خاصة . بيد أنها كانت أيام مملكة غرناطة الإسلامية ، من أهم وأمنع قواعدها الحنوبية ، وكانت فوق ذلك موطن كثير من العلماء والأدباء . الذين اشتهروا في القرن الثامن الهجرى . وقد اشتهرت في قصة سقوط الأندلس بدفاعها المجيد ، وسقطت في أيدى القشتاليين في حمادى الأولى سنة ١٤٨٧ه ( ابريل سنة ١٤٨٧ م ) .

وتقع بلش شرق مالقة ، على قيد ثلاثين كيلومتراً منها ، وتبعد عن البحر خمسة كيلومترات ، حيث تقع بلدة « تورى دلمار» "Torre de Mar" ، وهى مصيفها القريب منها .

وبلش مدينة بيضاء مشرقة ساحرة ، وشوارعها طويلة تغص بالمتاجروالحركة ويمتد شارعها الرثيسي زهاء كيلومترين ، وهي تقع في بسيط أخضر تحده الحبال من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحده الربوة العالية ، التي تقع عليها أنقاض القلعة القديمة ، وتقع كنيستها القديمة المسهاة «سانتا ماريا » في أسفل الربوة في نهاية البلدة وهي أقدم كنائسها ، وتقع كنيستها الثانية المسهاة «سان خوان » في طرفها الآخر ، ومن المرجح جداً أن تكون كلتا الكنيستين قائمة على موقع مسجد قدم .

وقد شهدنا في الشارع الصاعد إلى كنيسة «سانتا ماريا» ، عقداً عربياً قديماً ، يفضى إلى شارع آخر ، ولكن ليست به نقوش أو زخارف تنبيء عن قيمته الأثرية . بيد أنه يبدو بطرازه وقدمه ، أنه من عقود المدينة الأندلسية القديمة . والواقع أن الشوارع الصخرية الصاعدة المؤدية من بعده إلى الربوة ، وهي شوارع ملتوية ضيقة ذات منازل متواضعة ؛ تبدو كأنما تقوم فوق أنقاض بعض الأحياه الأندلسية القديمة المتواضعة ، التي كانت تقوم عادة تحت أسوار القصبة القديمة .

وقد كانت القصبة أو القلعة الأندلسية القديمة ، تقوم بلا ريب فوق هذه.

الربوة العالية التي تشرف على المدينة ، بيد أنه لم يبق مها اليوم إلا بقية جدار وأنقاض ليست لها أية أهمية أثرية ، إلا ماكان من دلالها على موقع القصبةالذاهبة.

ولاتوجد فى بلسّش أية آثار أندلسية أو متحف أو غيره مما يشاهد ويزار . بيد أن المتأمل لموقعها من فوق الربوة وفى حمى الحبال ، يدرك ماكانت عليه أيام المسلمين من أهمية دفاعية ، ويدرك أنهاكانت حقاً جناح مالقة الأيمن .

ومما هو جدير بالذكر، أنه توجد في الطريق بين مالقة وبلّس أبراج صغيرة عديمة ، بعضها يقوم على شاطىء البحر، والبعض الآخر يقوم فوق التلال، ولعلها كانت مراكز للمراقبة في القرن السادس عشر، أيام غارات المحاهدين المسلمين من الترك والمغاربة، على الشواطىء الإسبانية الحنوبية، انتقاماً للموريسكيين.

### ١١ – مَرُّ بَـلَة

#### Marbella

مربلة من ثغور شاطئ اسبانيا الحنوبي المسمى «بساحل الشمس» المتبونة حتى نظراً لصحو منطقته ، وصفاء جوه ، وسطوع شمسه ، وهو يمتد من إشتبونة حتى متريل شرقاً ، ويتوسطه ثغر مالقة ، وهو عبارة عن سلسلة من الهضاب التي تتخللها بعض الرقاع الخضراء ، وفيها بعض الحقول الخصبة ، وبعض الحدائق المتفرقة ، ومن وراء الهضاب والربى تقوم إلى الشمال ، جبال عالية قاتمة ، ويمتد الشاطىء منخفضاً تظلله مياه البحر الزرقاء الداكنة .

وتقع مربلة على قيد ستين كيلومتراً غربى مالقة ، والطريق إليها من مالقة تحف به فى البداية رقاع خضراء منبسطة ، ثم ينحرف بعد ذلك نحو البحر ، وتظلله هضاب ومرتفعات وجبال عالية . ومربلة بلد صغير مشرق ، مستطيل الرقعة ، يقع مباشرة على البحر ، فوق سفح جبل عال ، وتتخلله الحدائق وغابات الزيتون ، ويعتبر بشواطئه الساحرة على مياه البحر المتوسط من المصايف الحميلة ، الزيتون ، ويعتبر كذلك بدفئه وشمسه أيام الشتاء من المشاتى المرغوبة ، على نمط ثغور هذا الشاطئ كله، وقدأ عدت ميعاً لتكون مشاتى ومصايف ، بشواطئها وفنا دقها ومتنزها بها الشاطئ كله، وقدأ عدت ميعاً لتكون مشاتى ومصايف ، بشواطئها وفنا دقها ومتنزها بها و فنا دقها ومتنزها بها و في المنافق و منظم المنافق و منافق و

وكانت مربلة أيام الرومان تسمى Maro Polis ، ثم أطلق عليها المسلمون اسم «مربلة» ، ولبثت مربلة من ثغور مملكة غرناطة الإسلامية ، حتى أخذت قواعد هذه المملكة تسقط تباعاً فى أيدى القشتاليين ، وكان سقوطها فى أيدى الملكن الكاثوليكيين فى سنة ١٤٨٨ م ، عقب سقوط ثغر مالقة .

ولم يبق في مربلة من معالمها الأندلسية سوى أطلال متناثرة من حصها القديم، الذي يوصف بأنه من أقدم الحصون الأندلسية ، وينسب بناؤه إلى القرن الرابع الهجرى ، وتقع هذه الأطلال داخل المدينة ، وبين المساكن ، وقد بنيت في ساحته الكبرى مدرسة ، وبقيت من أطلاله واجهة ساريته الكبرى ، وتدخل كثير من أطلاله في الأبنية الحديثة المجاورة ، وتمتد هذه الأطلال إلى مسافة كبيرة ، ومنها قطع كثيرة من الأسوار ، تقع داخل الأزقة المجاورة ، وهي كلها ضيقة ، يبدو عليها طابع القدم . وإلى مقربة من أطلال الحصن ، تقع الكنيسة العظمى ، يبدو عليها طابع القدم . وإلى مقربة من أطلال الحصن ، تقع الكنيسة العظمى ،

وهوما يرجح أنها بنيت على موقع الجامع القريب من الحصن أوجامع القصبة نفسه .

### مُنهسيل

وإلى شرق مربلة ، تقع بلدة سهيل ، على قيد ثلاثين كيلومتراً منها ، وهي التي تسمى اليوم بالإسبانية Fuengirola . وكان اسمها الروماني Selitane ، فغيره المسلمون إلى « سهيل » ، إذ كان يزعم أهل هذه الناحية أن النجم المسمى سهيل، يرى من أعلى الحبل المحاور لها . ويسميها صاحب الروض المعطار «مرسى سهيل» (١).

وسهيل أو « فونخرولا » ، بلدكبير يقع على البحر مباشرة ، فوق سفح الجبال المجاورة ، على قيد ثلاثين كيلو متراً غربى مالقة ، ويمتد من الشاطىء إلى مسافة كبيرة ، وإلى شرقها تقع بلدة صغيرة تسمى « بنى المدينة » Beni Almedina ، ما تحمل على الاعتقاد فى أصلها العربى .

وإلى غربها تقع أطلال حصن أندلسي كبير، لم يبق منه اليوم، سوى أسواره الحارجية، وهي عبارة عن حظيرة مسدسة الأضلاع، يبلغ طول كل ضلع منها نحو ثلاثين مترآ، وفي إحد أضلاعها نوافذ تعلوها الساريات الصغيرة، وهو يقوم على ربوة عالية، تقع على نحو كيلوه تر من البلدة، وتشرف على البحر، ويبلغ ارتفاع الأسوار نحو عشرة أمتار، وما زال به برجان خربان، يرتفع كل منهما نحو ستة عشر مترآ، وليست به عقود أو ملامح عربية واضحة.

والمعروف من تاريخ هذا الحصن ، أنه بنى فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ، فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى ، واستمر قائماً حتى انتهت دولة الإسلام فى الأندلس ، ثم عدل بناؤه أيام الإمبراطور شارلكان ، فالطلل القائم اليوم ، إنما هو طلل هذا الحصن المعدل البناء .

ونجد آخر إشارة فى الرواية الإسلامية لهذا الحصن ، فى رحلة ابن بطوطة ، فهو يشير إليه ، فى حديثه عن رحلته إلى مألقة ، ويقول لنا إنه سافر من مربلة ، « وهى بليدة حسنة خصبة » ، وقصد إلى حصن الرابطة المعروف بحصن سهيل ، وقضى به الليل مع قائده ، ثم سار من الغد إلى مالقة (٢) .

وفى حصن سهيل ، كان مولد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الحسن السهيلي ، وذلك في سنة ٥٠٩ ه (١١١٥ م).

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، صفة جريرة الاندلس ، ص ١٨٠

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة (القاهرة) ج ٢ ص ١٨٦ .

## ١٢ - النَّفِ كُنَّ

#### Almuñecar

إن الطريق من مالقة إلى المنكب وشلوبانية ، هي أيضاً طريق ألمرية ، وهي طريق ضيقة ملتوية ، صاعدة ومنخفضة ، تجرى على مقربة من البحر ، في كنف هضاب ومرتفعات صخرية ، تظللها من آن لآخر أشجار ونحيل وغابات زيتون . ويبلغ من التواء الطريق أحياناً أن تتعاقب متدرجة في طبقتين أو ثلاث ، وتعلو بذلك عن سطح البحر أربعين أو خسين متراً . وتبعد المنكب تسعين كيلومتراً عن شرق مالقة ، وأول البلاد الكبيرة في هـذا الاتجاه هي بلدة « نرخا » Nerja ومن بعدها تحترق الطريق الحبال باستمرار حتى المنكب .

وتقع المنكب على خليجين مقوسين متجاورين فى البحر ، وهى ثعز جميل مشرق ، وتحجبها الحبال من الناحيتين الشرقية والشهالية ، ولها شاطىء طويل على البحر ، تكثر فيه الحلجان الصغيرة ، ويبدو حصها المنيع فى وسطها قائماً فوق ربوة عالية .

هبطت إلى المنكب في عصر يوم الميلاد (١) ، وما كدت ألتي نظرة فاحصة على مواقع هذا الثغر الصغير ، الذي يحتضن خلجانه ، وتحجبه الحبال من ظهره ، حتى ذكرت قصة عبد الرحمن بن معاوية ، أو عبد الرحمن الداخل ، وأدركت لماذا اختار هذا الأمير المغامر ، أن ينزل في ثغر المنكب ، ليجوز منه إلى داخل شبه الحزيرة ، وأنه إنما اختاره لحصانته الطبيعية من البر والبحر.

قال صاحب الروض المعطار: « وبهذا المرسى (أى المنكب) خرج الإمام عبد الرحمن بن معاوية عند دخوله الأندلس، وذلك فى ربيع الأول من سنة ١٣٨، ويتلو مرسى المنكب، مدينة حسنة متوسطة، كثيرة مصايد السمك، وبها فواكه حمة »(٢٠).

وهذا الوصف مازال ينطبق على «المنكب»، فهي مدينة حميلة متوسطة، تضم من السكان ثلاثة عشر ألف نفس، وتقع أحياؤها الأمامية الحديثة على بسيط

<sup>(</sup>۱) فی یوم ۲۰ دیسمبر من سنة ۱۹۵۹

<sup>(</sup>٢) الروضُ المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ١٨٦



المنكب . منظرعام للمنكب و ثغرها



المنكب . أطلال الحصن المشرف على البحر

. صغير يمتد على الشاطىء ، وتقع معظم أحيائها القديمة على سطح الربوة ، التى يقع الجصن فى طرفها الشمالى ، والحبال من وراء ذلك تشرف عليها ، وقد رأينا حين طوافنا بالمدينة نخلا مثمراً ، فى هذا الوقت من الشتاء .

حصن المنكب: وأهم معالم المنكب الأثرية ، هي أطلال حصنها الأندلسي ، وهو الذي يشير إليه صاحب الروض المعطار بقوله: «وعليه (أي مرسي المنكب حصن كبير لايرام » . والواقع أن هذه الأطلال المتناثرة ، تدل بوعورتها على مناعته القديمة ، وهو يبدو كثير الضلوع والمنحنيات ، وله لسان يمتد من أسفل حتى شاطيء البحر ، وقد حول هذا الحصن الدارس إلى مقبرة تدفن فيها أموات المدينة ، وحولت أسواره من الداخل إلى طاقات (نيشات) صغيرة للمواطنين ، توضع فيها الأشياء المقدسة واللوحات التذكارية . وفي داخله كنيسة صغيرة ، ويدخل إليه من ممر تشرف عليه بقية عقد عربي ، وللحصن طابق سفلي آخر تحيط ويدخل إليه من ممر تشرف عليه بقية عقد عربي ، وللحصن طابق سفلي آخر تحيط من كل ناحية ، وهي تدلى في مجموعها ، وتمسافاتها المتباعدة ، بأن الحصن كان يشغل مساحة كبيرة .

ويرى الناظر من أعلى الحصن ، على بعد ، أثرين آخرين ، هما برجان يرجعان إلى أصل عربى ، وهما البرج المسمى Torre del Monje ( برج الراهب) ، وهو يقوم على لسان داخل فى البحر ، وبرج آخر يقع فى ناحية الشرق ، ويشرف على الشاطىء أيضاً .

والواقع أنه توجد على طول الشاطىء الممتد من مالقة إلى المنكب أبراج كثيرة مستديرة ، تقع على مسافات متباعدة ، ومنها ما يرجع إلى أصل أندلسى ، والظاهر أن معظمها أقيم فيما بعد ، فى أوائل القرن السادس عشر ، حينما بدأت غارات المحاهدين المسلمين البحرية على الشواطىء الإسبانية .

وتقوم وراء الحصن من الجهة الشهالية ، ربوة عليها دروب ومسالك ضيقة متصاعدة ، يبدو أنها تقوم على خطط المدينة الأندلسية القديمة . أما أحياء المدينة الحديثة ، فتقوم حسبا تقسدم على شاطىء البحر ، ومنها منازل وفنادق جميلة أعدت للمصيف .

الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى ، فى شمالى المدينة ، قبالة الحصن، على مسافة نخو أربعائة متر ، وهى كبيرة وقديمة ، بنيت على الطراز القوطى ، ومن المرجح أنها أقيمت على موقع المسجد الحامع القديم .

وفى المنكب عقود قنطرة رومانية قديمة ، تقع خلف المدينة فى الشمال .

وقد سقطت المنكب فى أيدى القشتاليين فى شهر المحرم سنة ١٩٥ه ، الموافق شهر ديسمبر سنة ١٤٨٩ م .

## 

### Salobreña

تقع شلوبانية أو شلوبينية على مسافة أربعة عشر كيلومتراً شرقى المنكب ، وهى بلدة صغيرة حميلة ، تقع على ربوة مستطيلة متصاعدة ، تمتد على شاطىء البحر ، وتحيط بها الحبال من الشمال والغرب ، ويخترقها من أولها إلى آخرها طريق طويل ، وأمامها ربوة أخرى بارزة فى البحر عليها بعض الأحياء الحديثة . ومنازلها حميعاً بيضاء ، وسقوفها من القرميد الأحمر .

وحصن شلوبانية هو أهم آثارها الأندلسية الباقية ، وهو يقع في وسط المدينة على منحدر صخرى وعر ، مشرف على البحر ، ومدخله عقد مزدوج تلوه قبة معقودة ، وأسواره سميكة عرضها نحو ثلاثة أمتار ، وهي ما تزال تحمل سواريها العربية القديمة وقد أصلحت ، وفي داخله في مواجهة البحر ، عقد ومدخل جانبي آخر يفضي إلى وسط الحصن ، وقد بتي من أبراجه برج كبير ارتفاعه نحو ثمانية أمتار في مثلها ، وقد أصلح وجدد ، وتوجد في وسطه أساسات بناء قديم آخر ، ربما كانت لمنزل الحاكم . وهو يشرف على المدينة من ناحية الشرق من ارتفاع شاهق، ويبدو من مجموعة أطلاله ، أنها أطلال القصبة القديمة ، وأن القصبة كانت تشغل مساحة شاسعة ، وتتصل بأسوار المدينة العامة .

الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى ، على مقربة من الحصن ، فوق الربوة المشرفة على البحر ، وهى صغيرة الحجم ، وبرجها مربع عال يبلغ ارتفاعه نحو خمسة وعشرين متراً ، وهو ذو طراز عربى تقريباً ، على مثل طراز المنارة الموحدية (لاخيرالدا) ، وهى تحتل بلا ريب موقع الحامع القديم .

وقد سقطت شلوبانية في يد الملكين الكاثوليكيين ، في نفس الوقت الذي سقطت فيه المنكب ، أعنى في سنة ١٤٨٩ م .

وإلى شلوبانية ينتسب إمام النحو الأندلسي أبوعلي الشلوبين المتوفى بإشبيلية سنة ٦٤٥ هـ ( ١٢٤٧ م ) .



شلوبانية . منظرعام للبلدة وقد ظهر في أعلاها الحصن



شلوبانية . الكنيسة العظمى

### ١٤ – متريل

### Motril

وإلى شرقى شلوبانية ، تقع مدينة متريل على بعد ستة كيلو مترات مها ، وهى مدينة كبيرة تظللها الحبال شرقاً وشمالا ، وتبعد قليلا عن شاطىء البحر الأبيض المتوسط .

وكانت متريل من قواعد مملكة غرناطة الإسلامية ، سقطت في أيدى الملكين الكاثوليكيين في سنة ١٤٨٩ م ؛ وكانت لها أسوار ذات بابين ، وبها ثلاثة مساجد ، فلما تغلب عليها النصارى ، هجرها سكانها المسلمون إلى المغرب في سنة ١٥٠٧ م ، وغلب في سكناها الموريسكيون (أو العرب المتنصرون). وكانت خلال القرن السادس عشر عرضة لغارات المجاهدين البحرية ، التي قادها أمير البحر التركى خيرالدين عصرا ، ومن بعده زعماء المجاهدين من المغاربة والموريسكيين .

ولاتوجد في متريل آثار أندلسية ظاهرة ، ولكن كنيستها المسهاة ، موثرة . de la Cabeza (عدراء الرأس) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذكرى أندلسية موثرة . ذلك أنها تقوم فوق ربوة تقع في وسط المدينة ومن حولها المزارع والتلال في السهل ، وتشرف على البحر ، وكان يحتل هذه الربوة من قبل حصن أو قصر إسلامي ، كانت تعيش فيه الملكة عائشة الحرة ، والدة السلطان أبي عبد الله آخر ملوك غرناطة ، فلما سقطت متريل في أيدى القشتاليين في سنة ١٤٨٩ م ، أمر الملكان الكاثوليكيان مهدم هذا الحصن ، وأقيمت فوق موقعه الكنيسة المذكورة . واستمرت هذه الكنيسة قائمة مدى عصور ، حتى خربت أيام الحرب الأهلية الإسبانية الأخيرة ، ثم أعيد بناؤها في نفس المكان ، وربما على نفس طرازها القديم ، بيد أنه لايوجد في البناء الحديد شيء من آثار البناء القديم .

### ه ۱ – ألمرية Almeria

تعتبر ألمرية من أجمل الثغور والمدن الإسبانية ، وهي عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة بهذا الاسم . وهي مدينة كبيرة مستطيلة الشكل ، تمتد قاعدتها الكبيرة من الحنوب على البحر الأبيض المتوسط ، ويقال ان اسمها مشتق من كلمتين عربيتين هما « مرآة البحر» .

وألمرية مدينة أنيقة مشرفة ، يشقها من الوسط شارع عظيم ، تحف به الأشجار الباسقة من الحانبين ، ويسمى اليوم «متنزه الحنرال الأعظم» "Paseo del Generalisimo" ، وتقع فيه وكان من قبل يسمى «شارع الأمير» "Avenida del Principe" ، وتقع فيه معظم المتاجر والمقاهى والفنادق الكبيرة ، وتتفرع منه على الحانبين شوارع كثيرة. وأحياء المدينة كبيرة مشعبة ، وهي على العموم أكثر اتساعاً ورونقاً ونظافة من غيرها من المدن الإسبانية المهائلة . وشوارع المدينة كلها مرصوفة بادية النظافة ، وقد غرست على جوانبها الأشجار الظليلة ، وكثير من منازلها في الأحياء الداخلية ذو طابق واحد .

ويصل داخل المدينة بالميناء طريق طويل ، يشقه متنزه ضيق غرست على جانبيه أشجار النخيل ، وصفت المقاعد ، وهو من أجمل الطرق التي شهدناها في المدن الإسبانية .

ويبلغ سكان ألمرية اليوم زهاء ستين ألف نسمة ، وأهم صادراتها الحديد. والرصاص والفواكه .

وتصل إلى ألمرية من غرناطة بالقطار عن طريق وادى آش ، خلال وهاد وتلال وعرة جرداء. وقبل ألمرية بقليل تقوم بلدة «غدر» "Gádor"، وهى تقع فى وادعميق أخضر، به زروع نضرة وحدائق برتقال غناء، وتلهابلدة "Benahadux" وأصل اسمها عربى هو بنو عبدوس ، وهى تقع فى بسيط أخضر وبها نخيل كثير وحدائق ، ثم بلدة بجانة "Pechina" ذات الأصل الأندلسي العربى . وقبيل ألمرية تكثر البسائط الخضراء والنخيل ، تحدها الجبال من ناحية ، والبحر من الناحية الأخرى .

وكانت ألمرية في العهد الإسلامي من أهم ثغور الأندلس الحنوبية ، وقد أنشأ عبد الرحمن الناصر ميناءها وأرصفتها في سنة ٥٥٥ م . وكانت أيام الطوائف قاعدة مملكة صغيرة زاهرة أولا في ظل الفتيين العامريين خيران ثم زهير (١٠٤١- ١٠٩٨ م) . ثم كانت أيام مملكة غرناطة ، فضلا عن أهميتها البحرية والتجارية ، موطن كثير من أكابر أيام مملكة غرناطة ، فضلا عن أهميتها البحرية والتجارية ، موطن كثير من أكابر العلماء والأدباء ، وفي مقدمتهم ابنها الشاعر الكبير أبو جعفر ابن خاتمة الأنصاري . وقد سقطت ألمرية في يد الإسبان في فير أير سنة ١٤٩٠ م (٥٩٨ه) ، بعد أن سقطت معظم قواعد الأندلس الأخيرة .

### القصية

وما تزال ألمرية تحتفظ بقسط كبير من سمتها الأندلسية ، وهي تكاد تشبه في ذلك غرناطة وإشبيلية . والواقع أنَّها تحتفظ اإلى اليوم بأثر من أعظم الآثار الأندلسية الباقية ، وهو بقايا القصر والقلعة القدعة ، المسهاة بالقصبة 'Alcazaba' وقصبة ألمرية عبارة عن طلل عظيم فسيح الأرجاء ، يقع في شمال المدينة على ربوة صخرية منيعة عالية في طرف جبل غُدُدر ، على مقربة من مصب نهر أَنْدَرَش وتشرف على الميناء . وقد اشتهرت هذه القصبة أيام الطوائف ، بضخامتها ومنعتها ، وقد قام بإصلاحها وتوسعتها خيران الفتى العامرى ، وهو أول من حكم ألمرية عقب انهيار الخلافة ، وغدت عندئذ من أعظم القصبات الأندلسية وكانت تسمى لذلك قلعة خيران . ويمكننا أن نقدر ضخامتها متى علمنا أن طولها من الشرق إلى الغرب يبلغ ٣٠٠ متراً ، وقد بقيت منها أجزاء كبيرة من الأسوار والبرج الرثيسي ، وعدد آخر من الأبراج الصغيرة ، وتحتوى على عدة أفنية متدرجة في الارتفاع . وقد جدد هذا القسم أيام الملكين الكاثوليكيين ، عقب سقوط المدينة في أيدى النصارى . وتقع وراء البرج الرئيسي ساحة كبيرة ، بها بقايا أسس لبناء أو قصر كبير تضم غرفاً وأبهاء عديدة ، ويبدو أنه كان مسكن الأمير أو الحاكم في وقت من الأوقات . ويرى بعض الأثريين الإسبان أن هذه هي أُطلال قصر عبد العزيز المنصور أمير بلنسية الذي حكم أَلمرية وقتاً قصيراً، على أثر مصرع صاحبها زهير العامري في سنة ١٠٣٨ م ، ولهذا يسمى الشَّارع الذي تشرف عليه القصبة « بشارع المنصور» "Calle de Almanzur"



ألمرية . منظر عام لحداثق القصبة وأسوارها الخارجية



ألمرية . منظرالميناء ، وقد أشرفت عليها أطلال القصبة

وقد غرست فى فناء القصبة الكبير ، وهو الفناء الأول السفلى ، الأشجار والحضرة اليانعة ، ونسقت منه حديقة حميلة متصاعدة ، تضم شجيرات مما ينبت فى التربة الوعرة ، وشقت خلالها السلالم المتدرجة ، يصعد منها إلى الطبقة العليا ، وقد كان هذا القسم أيضاً هو موقع الحديقة القديمة .

و نصب فوق أعلى السور المتوسط فى نهاية الفناء الكبير صليب ، وتحته جرس على شكل برج صغير .

وإلى جانب هذه المجموعة الكبيرة من أطلال القصبة ، توجد مجموعة أخرى أصغر منها ، وتقع فى شمالها على ربوة عالية منفصلة عنها ، وبها خمسة أبراج صغيرة ، وقد نصب على قاعدة أمامية فيها تمثال للقديس كرستوبال .

وأسوار القصبة في حالة جيدة من الحفظ ، وتبدو مشارفها حميعاً متصلة منسقة ، وقد أجريت في الأطلال كلها أعمال تجديد أسبغت علمها رونقاً ورواء.

ويقع وراء هذه المحموعة الكبيرة من الأطلال من الناحية الشمالية ، بقية من أبراج وأسوار سفلية ، تصل بينها وبين القسم الآخر المواجه لها ، مما يدل على أن القسمين كانا متصلين في الماضي ، وأنهما كانا يؤلفان معاً جبهة دفاعية منيعة .

ولم نجد بالأسوار أو الأبراج أية زخارف أو نقوش عربية ، والظاهر أنها محيت بمضى الزمن ، ومن جراء أعمال التجديد والإصلاح ، التي قامت بها السلطات الإسبانية .

وقد ألقينا من أعلى القصبة على ألمرية الحميلة نظرة طويلة ، فإذا بها تبدو بشوارعها المنسقة ومنازلها الحميلة الوضاءة في شكل بيضاوى ، ومن وراء ضلعها الكبير بسيط أخضر ، يليه البحر بمياهه الزرقاء الهادئة . ويقع الميناء في مواجهة القصبة ، ومن وراء الحليج المستطيل الذي تمتد على شاطئه المدينة من ناحية الشرق، تبدو سلسلة من التلال القائمة .

والحق أنه كان منظراً بالغ الروعة .

ولم يفتنا أن نزور كتدرائية ألمرية ، وهي تقع في وسط المدينة ، بين شبكة من الدروب الضيقة ، وهي مثل معظم الكنائس الماثلة قد بنيت على النمط القوطي، وليست بها خواص تاريخية أو أثرية مميزة . والمرجح أنها بنيت فوق موقع مسجد

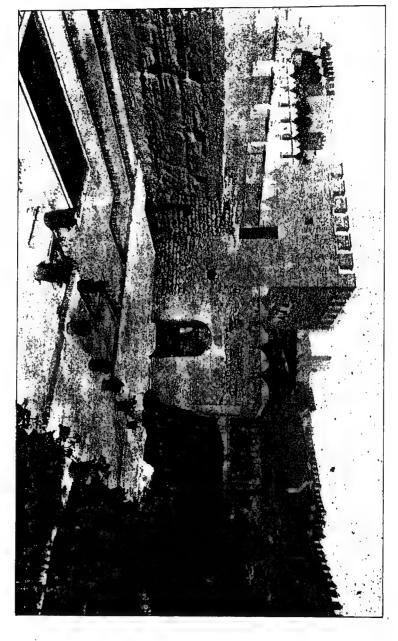

ألمرية . منظر عام لواجهة القصبة الأندلسية (قصبة خيران العامرى) وقد ظهرت بها الأبراج والمشارف الباقية

المرية الجامع ، جرياً على القاعدة التقليدية التي اتبعتها اسبانيا النصرانية في سائر مدن الأندلس .

بيد أنه يقال من جهة أخرى إن كنيسة سان خوان ، وهي إحدى كنائس

ألمرية القديمة ، هي التي بنيت فوق أنقاض المسجد الحامع . ويقول الأستاذ جومث مورينو تأييداً لهذا الفرض إنه توجد في هذه الكنيسة المار بناء سابق ، يرجع إلى أو ائل القرن الحادي عشر ، وهو الوقت الذي جدد فيه خير ان العامري المسجد (١) .

وهنالك في سهاية المدينة على طريق مالقة، يقوم طلل قديم دارس، فوقر بوة عالية تطل على البيحر، ويطلق عليه اسم حصن سان تلمو عليه اسم حصن سان تلمو ويقولون إنهمن آثار المسلمين. وقد صعدنا إلى أعلى الربوة



ألمرية . الكتدرائية أو الكنيسة العظمى

رغم ارتفاعها الشاهق ووعورة مسالكها، لنفحص هذا الطلل ، فإذا به عبارة عن أسوار قديمة مربعة بينها فراغ ، ولا يدل منظرها أو بناؤها على أية أهمية أو خاصة أثرية .

Comez-Moreno: ibid; p. 266. (1)

#### ١٦ - رنـــدة

#### Ronda

تقع مدينة رندة غربى مالقة ، تفصل بينهما منطقة تمتاز بوعورتها ، وكثرة جبالها وآكامها ، وقلة بسائطها ، ووديانها القفرة السحيقة ، وهى تكاد تخلو من الرقاع الحضراء ، إلا بعض غابات الزيتون المتناثرة هنا وهنالك . وتبدو البسائط قبل رندة بقليل ، ولكنها بسائط صفراء ، تتخللها فى نفس الوقت منحدرات مدرجة ، وكلها مغطاة بأشجار الزيتون ، وليست بها أية زروع أخرى .

وقد كانت رندة من أهم القواعد الأندنسية التالدة ، ثم كانت بعد ذلك من أهم مدن مملكة غرناطة الإسلامية ، وكانت معقلا حصيناً يحمى مالقة من الغرب. فلما سقطت رندة في يد القشتاليين ، في حمادي الأولى سنة ١٤٨٥ هـ ( ابريل سنة ١٤٨٥ م ) بعد حصار قصير ، أصبح الطريق ممهداً لاستيلاء النصاري على مالقة ، وقد سقطت فعلا في أيديهم بعد أمد قصير في شعبان سنة ١٤٨٧ هـ (أغسطس سنة ١٤٨٧ م ).

وتتمتع رندة بموقع طبيعي راثع ، فهي تقع فوق منطقة من الربي المرتفعة ، تحيط بها الوديان السحيقة والآكام العالية ، تتخللها قليل من البسائط ، التي تنمو بها زروع ضئيلة ، ويشقها من وسطها نهر وادى لبين "Guadalebin" ، في مجرى عميق ينساب إلى بطن الوادى السحيق ، وعليه قناطر ثلاث: الرومانية والعربية والحديثة . وقد وصف الرحالة ابن بطوطة مدينة رندة حيها زارالأندلس سنة ١٣٥٠ م بقوله : «وهي من أمنع معاقل المسلمين وأجملها وصفاً »(١).

وتتخذرندة طابعاً خاصاً ، فهى مدينة يغلب عليها القدم والبساطة ، وتحتفظ بكثير من طابعها وخططها الأندلسية القديمة ، فمعظم دروبها ضيق متعرج ، ومعظم منازلها منخفض ذو طابق أو طابقين ، ويحتوى على الأفنية الداخلية ذات الأشجار ، والمزينة « بالموزايك » الأندلسي عند المدخل ، ولايبدو فيها سوى القليل من المنازل الحديثة العالية .

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة (القاهرة) ج ٢ ص ١٨٥.

ورندة مدينة متوسطة الحجم ، مشرقة الطالع بالرغم من قدم طابعها ، يشقها من الشمال إلى الحنوب شارع طويل جداً ، يسمى فى نصفه الأول بشارع 'Armifian'. وهذا الشارع هو قلب المدينة وفيه المتاجر والمقاهى ، ويقع فى منتصفه مسرح الثيران ، وهو أقدم مسرح من نوعه أنشىء فى اسبانيا ، وكان إنشاو ه سنة ١٧٨٤ ، ويمتاز عدخله المعقود ذى الزخارف الشبهة بالمدجنية ، ويقع بعده بقليل متنزه المدينة وهو يشرف من عل على الوادى السحيق ، الذى يحد المدينة من الغرب وله مشرفيات بارزة مشبكة بالقضبان الحديدية ، تسمى الوسطى منها « منظرة الملكين .

ويتفرع من هذا الشارع الرئيسي شوارع جانبية عديدة ، لاسيا في الناحية اليسرى حيث تمتد الشوارع صاعدة طويلة . أما الناحية اليمني ، فتمتد نحو الوادى العميق بضعة شوارع قصيرة ، وأهم الشوارع الجانبية اليسرى هو شارع "La Vela" التجارى ، وهو شارع ضيق يغص بالمتاجر ويمتد نحو كيلومتر . ويبلغ سكان رندة أكثر من ثلاثين ألفاً .

# المعالم والآثار الأندلــــية

وما زالت رندة فضلا عن طابعها الأندلسي ، تحتفظ بطائفة هامة من الآثار الأندلسية .

وفى مقدمة هذه الآثار أطلال قصبة رندة الشهيرة ، وهي تقع فوق ربوة عالية تطل على الوادى السحيق ، الذى يقع جنوب غربى المدينة وتظلله الآكام العالية . ولم يبق اليوم من هذه الأطلال ، سوى جزء من السور ، وثلاث بوائك ضخمة ، وبقايا أبراج دارسة . وفي أسفل هذه المجموعة من الأطلال ، يقع عقد باب من أبواب القصبة . وقد كان موقع قصبة رندة فيا يبدو وعراً جداً ، والظاهر أنها كانت تمتد إلى مسافة كبيرة على حافة الهاوية . وقد ذكر لى الأستاذ والظاهر أنها كانت تمتد السلسيان الديني ، القريب من هذه الأطلال ، أن أسوار المدينة القديمة كانت تمتد من القصبة ، وأن هذا المعهد قد بني فوق أنقاض فناءالقصبة ، وما زال يسمى حتى اليوم «الحصن» "El Castillo" تنوم ألموقعه القديم . فناءالقصبة ، وما زال يسمى حتى اليوم «الحصن» "Sta Maria la Mayo." في طرف المدينة المعلمي المساة "Sta Maria la Mayo." في طرف المدينة

الحنوبي ، على مقربة من الحصن ، وهي أقدم كنائسها ، وقد بني نصفها القديم وهو الذي به الهيكل ، في أواخر القرن الحامس عشر ، فوق موقع جامع رندة القديم ، وأدمج في بناء هذا القسم من أطلال الحامع أربع قباب عربية صغيرة ، ركبت في سقف الكنيسة ، وهي ظاهرة وحيدة الطراز . أما القسم الآخر من الكنيسة فهو حديث .

والظاهر أن المدينة الأندلسية القديمة ، كانت تقوم حول الكنيسة العظمى. مبتدئة من جانب القصبة حتى منزل المركيز دى سالبتيرا الذى بجيء ذكره ، وحتى القنطرة العربية المجاورة له ، وأن أسوار رندة القديمة كانت تحيط بهذا القسم من المدينة . أما القسم الحديث من المدينة فهو الممتد من عند مدخلها حتى القنطرة الحديثة .



رندة . القنطرة العربية على ثهر وادى لبين .

القنطرة العربية : وهي على صغرها من أهم الآثار الأندلسية الباقية ، وهي صخرية منيعة ، تقوم على النهر في منخفض عميق ، عند مدخل المدينة الغربي ، وفي أضيق جزء من مجراه ، وهي ذات عقد واحد راثع بالغ الارتفاع ، والنهريمر من تحتها بين صخور وعرة شاهقة .

وتقع على مقربة منها القنطرة الأخرى المسهاة « بالقنطرة الجديدة » ، في وسط

المدينة ، في امتداد الشارع الرئيسي ، وهي ذات عقدين كبيرين ، وقد أنشئت في أو اخر القرن الثامن عشر .

الحمامات العربية: وهى أطلال دارسة من حمامات أندلسية قديمة ، تقع في طرف رندة الحنوبي ، على مقربة من الكنيسة العظمى ، في بسيط منخفض . وهى عبارة عن أربعة عقود متقابلة في صفين ، يظللها سقف مقبي ذو ثلاث بوائك ، وتتخلله كوات النور المعروفة ، وإلى جانها مكان البركة ، التي كانت تمد الحمامات بالماء ، وتحتها الأسراب التي تستعمل للتصفية ، وقد أضحى هذا الأثر في حالة خراب ، يخشى أن تؤدى إلى انهياره في المستقبل القريب ، لأنه يقع في ملك خاص ولا يعنى بصيانته أحد .

وقد رأينا إلى جانب هذا الطال عدة أحجار وأنقاض أثرية ، بيها لوحة خشبية طويلة كتب عليها ما يأتى : « لا إله إلا الله . يا أيها المحلس . الحمد لله فإنك الطالع » .

المنارة: تقع هذه المنارة اليتيمة ، في نهاية المدينة قبيل الكنيسة العظمى بقليل في ميدان صغير ، وهي مربعة الشكل ، تقوم فوق الأرض مباشرة بين منزلين صغيرين ، ويبلغ ارتفاعها نحو اثني عشر متراً فقط ، ويوجد في وسطها في كل جانب من جوانها الأربعة كوتان ، وقد سدت الكوات في جانبن ، وبقيت في الحانبين الآخرين تدل على أصلها الإسلامي ، وعلى صفتها كمنذنة لمسجد صغير ، وقد حول المسجد فيما بعد إلى كنيسة ، واتخذت المئذنة برجاً للأجراس، ثم هدمت الكنيسة ، وبقي البرج أو المئذنة القديمة . والظاهر أنها ترجع إلى عصر الموحدين ، إذ هي تشبه طراز مآذن عصرهم . ومما يجدر ذكره أن جزءها الأعلى هو الذي غير وحول إلى برج للاجراس ، وبتي جزوها الأسفل على بنائه الإسلامي .

قصر الأمير أبي مالك: هو أثر أندلسي مغربي رائع ، ما زالت خواصه ونقوشه الإسلامية ، باقية في أروع مظاهرها . وهو يعرف في رندة أيضاً باسم «منزل خيجانتي » 'Casa del Gigante' ، وهو اسم الأسرة التي تملكه . ويقع هذا المنزل في طرف المدينة الحنوبي ، على مقربة من الكنيسة العظمي ، في بعض الدروب الضيقة ، وله فناء أندلسي رائع يزدان أحد جوانبه بستة عقود عربية ، وقد زينت رو وس أعمدتها بالزخارف العربية الحميلة ، وفي بعض حناياه عقود

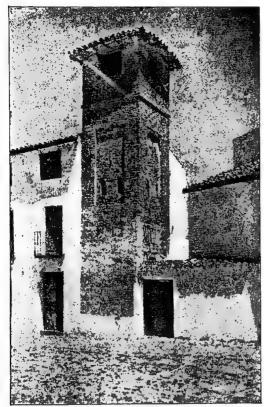

رفدة . المنارة العربية



رندة . بقايا الحامات العربية



رندة . باب المقابر من أبواب رندة الإسلامية

رخامية ، وعقود نوافد صغيرة بها زخارف وكتابات عربية ، وتوجد بجوار الفناء قاعة نوم أندلسية ، ذات سقف خشبي مطعم بالمقرنصات الحميلة ، وفيها عقدان كبيران متقابلان قد غصا بالزخارف والكتابات العربية ، كذلك يوجد في أعلى جانبي القاعة كثير من النقوش الرخامية المتقطعة . ومعظم هذه الكتابات قرآنية وأدعية وتحيات .

ويوجد فى وسط الفناء حوض ماء قديم مربع الشكل. وبالمنزل بئر يمده يالماء

وينسب هذا المنزل للأمير أبى مالك ولد السلطان أبى الحسن المرينى . ونحن نعرف أن ابن الأحمر ملك غرناطة ، نزل عن مدينة رندة وحصونها إلى بنى مرين ملوك المغرب ، فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى ، ثمناً لعونهم إياه ضد القشتاليين ، وبقيت فى أيديهم حيناً ، وقد أقام الأمير أبو مالك برندة فترة من الوقت ، والظاهر أنه أنشأ قصره المشار إليه فى هذا الحين ، واتخذه مقراً لإقامتة .

ويرى بعض الأثريين من جهة أخرى ، أن هذا المنزل كان ملكاً لأحد. أكابر المغاربة ثم استولى عليه بعد الفتح النصرانى ، بعض الحكام النصارى ، وتعاقب فى الملكية من بعده أعيان القشتالين(١).

منزل الملك العربي: هذا المنزل حديث النشأة فخم بني على طراز شبه عربي ، وهو يسمى منزل مندراجون "Mondragón" ، ولا ندرى لماذا سمى أيضاً بمنزل الملك العربي "Casa del Rey Moro" ، لأنه بحداثة عهده لا يمكن أن بحت بصلة إلى العصر الإسلامي . بيد أنه يوجد خلفه سلم حجرى سحيق يتكون من ٣٦٥ درجة ، وينزل إلى النهر الواقع وراء المنزل ، وهذا السلم قديم العهد ، يرجع فيا يبدو إلى عصر بني مرين في رندة ، لأن الملك العربي الذي ينسب المكان إليه ، ربماكان أيضاً الأمير أبو مالك المريني ، وقد أحيط اكتشاف هذا المنزل للأمير المسلم ، قصص وأساطير مغرقة . وربماكان تفسير نسبة هذا المنزل للأمير المسلم ، أنه بني على أنقاض قصر إسلامي سأبق .

منزل المركيز سالبتيرا: ويقع بعد منزل الملك العربى بقليل على مقربة

<sup>.</sup> Al-Andalus (1944) p. 472 مجلة الأندلس (١)

من النهر ، وهو قصر فخم ذو فناء أندلسي ، تزينه من جوانبه الأربع عقود أندلسية بديعة .

باب المقابر Puerta de Almocobar : ويقع فى حى سان فرنسسكو، فى طرف المدينة الحنوبي الشرقى ، على مقربة من الكنيسة العظمى ، وهو ذو أربع عقود عربية ، ويوضف بأنه أحد الأبواب الثلاثة الرئيسية ، التى كانت مداخل رندة فى العهد الإسلامى .

وقد رأينا قبيل رندة وعلى مقربة منها فى الطريق إلى شريش ، طللا كبيراً يتكون من عقود عديدة . والظاهر أنه كان قنطرة رومانية قديمة .

# ۱۷ – مدينة طريف Tarifa

كانت طريف أو جزيرة طريف ، أول بقعة إسبانية وطئتها أقدام الغزاة المسلمين . فني سنة ٩١ هـ (٧١٠ م) عبرت حملة إسلامية صغيرة جهزها والى إفريقية موسى بن نصير ، البحر من سبتة بقيادة طريف بن مالك ، أحد الضباط الربر ، ونزلت بالبقعة المقابلة في اتجاه الغرب ، في شبه الحزيرة الإسبانية ، وهي التي سميت باسم قائد الحملة جزيرة طريف.

وبقع جزيرة طريف أو مدينة طريف ، فوق لسان منبسط أخضر ، ممتد في البحر في جنوب غربي المثلث الإسباني ، وتقع قبالتها الجزيرة الخضراء في الناحية الشرقية ، وتفصل بين الجزيرة الخضراء وطريف ، سلسلة من التلال المتصلة ، تتخللها بعض الوديان الصغيرة المنخفضة ، وهي بقعة جرداء لاتبدو فيها سوى بعض النباتات والحشائش البرية ، وترتفع هذه الهضبة تدريجياً حي تعلو سطح البحر ، ثم تنخفض بعد ذلك على مقربة من طريف ، وتبدو فيها أشجار الزيتون تغطى بعض البسائط والمرتفعات .

وطريف من المدن الأندلسية التالدة . وقد كانت أيام الدولة الإسلاميه ، مثل جبل طارق والحزيرة ، ذات أهمية بحرية خاصة ، ومركزاً لنزول الحيوش المغربية العابرة ، وقاعدة من قواعد الوصل بين المغرب والأندلس ، وقد لبثت حتى أواخر الدولة الإسلامية تحتفظ بأهميتها الحربية ، وسقطت في يد النصاري في سنة ١٩٦ ه (١٢٩٢ م) في عد ملكهم سانشو الشجاع ، ولم يستطيع المسلمون، دغم تكرار المحاولة ، أن يستردوها منهم بعد ذلك .

وهى مدينة صغيرة جميلة تبدو بيضاء مشرقة ، على خليج مستدير فى البحر ، وتكاد تحيط بها مياه البحر إلا من ناحية واحدة تحدها الحبال ، وتستطيع أن ترى من شاطئها جبال المغرب الواقعة ما بين سبتة وطنجة . ويلوح لنا أن المدينة الأندلسية القديمة ، كانت تقع تحت أسوار حصنها الذى ما يزال قائماً فى شرقها ، بينه وبين الكنيسة القديمة ، التى أصبحت اليوم طللا دارساً . وتقع كنيستها الرئيسية بينه وبين الكنيسة القديمة ، التى أصبحت اليوم طللا دارساً . وتقع كنيستها الرئيسية

الأخرى وهى كنيسة سان ماتيو فى وسطها . وتخترق المدينة من الوسط عدة شوارع قصيرة ظليلة . وتخترقها من أطرافها دروب ضيقة متعرجة ، ومنازلها منخفضة ذات طابق أو طابقين . ويقع شارعها الرئيسى خارجها ، ويمر من تحت «باب شريش » "Puerta de Jerez" ، وهو باب أندلسى قديم ، ذو ثلاثة عقود داخلية ، وقد أصلح وغيرت بعض معالمه العربية ، ووضعت عليه لوحة هذا نصها :

"Muy noble muy léal y heroica ciudad de Tarifa ganaba a los Moros Sancho IV El Bravo en 21 Septiembre de 1292"

« إن مدينة طريف وافرة النيل ، وافرة الولاء والبسالة ، قد انتزعها من المسلمين سانشو الرابع « الشجاع » في ٢١ سبتمبر سنة ١٢٩٢ » .

وإلى ما قبل نصف قرن فقط ، كانت الأسوار الأندلسية التي تحيط بمدينة طريف ما تزال كلها قائمة ، ولكنها زالت اليوم ولم يبق منها سوى بضعة أجراء ، تمتد إلى يسار باب شريش ، ومنها قطعة صغيرة بها عدة كوى ، يليها قطعة كبيرة يبلغ طولها نحو خسين متراً ، وهي ممتدة نحو الداخل في انجاه الحصن ، حيث يكاد يبدو اتصالهما القديم . وتؤلف هذه البقية من الأسوار مع الحصن مجموعة كبيرة من الأطلال الأندلسية . كذلك توجد إلى يمين باب شريش ، قطعة أخرى من الأسوار القديمة تتصل بمتزه المدينة .

وتتفرع من باب شريش إلى داخل المدينة ، شبكة من الدروب الضيقة الصاعدة هنا وهنالك ، وهي تمتاز بطابعها ومنازلها الأندلسية الطراز.

ويبلغ سكان طريف زهاء خمسة عشر ألفاً .

### الحصين

والأثر الأندلسي البارز في طريف هو الحصن ، وهو فيما يرجح بقية القصبة الأندلسية القديمة ، يدل على ذلك موقعه المنيع المشرف على المدينة ، والذي يحميه البحر من خلفه .

والظاهر من أوصاف الغزّال أن القصبة الأندلسية ، كانت وقت زيارته لمدينة طريف في سنة ١٧٦٥ ، كاملة الهيكل والأبراج ، فهو يقول في وصفها : « ولما وصلنا القصبة ، وجدناها باقية على ما تركها المسلمون رحمهم الله كلما من الأبراج ثمانية عشر ، وقدر ارتفاع السور والأبراج عشر قامات ، وفيما بين البرج والذي يليه في نفس السور آجر مزدوج مرقوم ، لمعانه عند مقابلته للشمس كالمرآة ، وقدر مساحة الزليخ المذكور ، أربعة أدراج طولا وعرضاً ، وبناء هذه القصبة من الحجر المنجور الشبيه بالرخام ، وبأعلى بابها رخامة مكتوب عليها نخط كوفى : « بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليا . أمر عبد الله عبد الرحمان الداخل أمير المؤمنين ... » وما بعده فم محود (١)

أما اليوم فان حصن طريف عبارة عن قلعة صغيرة . مازالت فى حالة جيدة من الحفظ . وهو يقع على البحر ، وله فناءان كبيران ، ويدخل إليه من باب ذي عقد عربي ، وبعد الفناء الأول يدخل إليه من بابين متواليين معقودين ، وقد زالت سائر أبراجه العليا ، ولم تبق منها سوى آثارها ومواقعها ، ويتصل الحصن من جانبه الحلني بأطلال أسوار المدينة القدعة .

وتوجد فى حصن طريف لوحة رخامية عربية مثبتة فى عقد بابه الداخلى مكسورة ومصححة . وقد كادت تمحى نقوشها الكوفية القديمة . وقد جاء فيها ما بأتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين أطال الله [ بقاه ] ببنيان هذا البرج فتم [ بعون الله ] في شهر صفر من سنة تسع وأربعين وثلث مائة على يدى وزيره عبد الرحمن بن خبر مولاه » .

والظاهر أن الغزّال قد وهم في قراءة هذا النص . أو أنه قرأ لوحة أخرى. لاتوجد اليوم .

ويستعمل الحصن اليوم مركزاً عسكرياً ، وتشغله فرقة من الحنود الإسبان . وتقع أمام حصن طريف فى البحر ، جزيرة صخرية صغيرة محصنة يربطها بالمدينة جسر ضيق .

<sup>(</sup>١) رحلة الغزال ص١٦.



طريف . باب شريش ، وهومدخل المدينة



طريت . منظرعام لبقايا الحصن الأندلسي

## ١٨ - الجزيرة الخضراء

#### Algeciras

كانت الحزيرة الحضراء حينا عبر المسلمون إلى الأندلس ، محلة رومانية دارسة ، فجددها المسلمون وأنشأوا مها مدينة زاهرة ، استمرت قروناً في مقدمة الثغور الحنوبية . وزادت أهميتها في أواخر عصر الدولة الإسلامية ، لأنها كانت إلى جانب جبل طارق وطريف ، قاعدة للاتصال بن المغرب والأندلس .

وسقطت الحزيرة الخضراء في يد القشتاليين سنة ٧٤٧ ه ( ١٣٤٢ م ) ، عقب موقعة «سالادو » الشهيرة ، التي هزمت فيها جيوش المغرب والأندلس ، بقيادة السلطان أبي الحسن المريني والسلطان يوسف أبي الحجاج . واستولى ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة على الحزيرة الخضراء وخربها ، وحول مسجدها الحامع إلى كنيسة ، سميت كنيسة "Sta. Maria de Ias Palmas" (القديسة مريم ذات النخيل ) ، وهي التي غدت فيا بعد كتدرائية . ومما هو جدير بالذكر أن المسلمين استعملوا في هذه الموقعة ، ما يسمى في تاريخ الأندلس « بالأنفاظ » ، وهي آلات تقذف النار والحديد ، ويقال إن الأندلسين كانوا قد توصلوا يومئذ إلى اكتشاف البارود ، وان الأنفاظ لم تكن سوى نوع من المدافع البدائية .

واستمرت الحزيرة الحضراء أطلالا خربة ، حتى أعاد الإسبان بناءها في سنة ١٧٦٠ ، في عهد الملك كارلوس الثالث . وهذا هو السر في أن الحزيرة الحضراء ، تبدو مدينة نصرانية حديثة لاصلة لها بالعهد الإسلامي ، وليس فها آثار أندلسية أو غيرها . وقد بنيت كنيستها العظمي "Isglesia Mayor" على موقع الكتدرائية القديمة ، وبنيت على طراز الحامع ، ذات عقود عربية ، وهي تقع على ربوة في الحانب الأيسر من المدينة . والظاهر أن المدينة الإسلامية القديمة كانت تقع حول هذه الربوة ، حيث تحتل الكنيسة العظمي موقع المسجد الحامع .

ومدينة الجزيرة ثغر كبير ، يقع على خليج داخلى مستدير ، تجاه جبل طارق ، التي لاتبعد عنها بالبحر أكثر من ستة أميال ، وتقع من ورائها سلسلة من التلال ، فى سفوحها بسيط أخضر ، ينمو فيه القمح وغابات الزيتون ،

وشوارعها صاعدة نحو الربوة ، ومنازلها بيضاء على الأغلب ، ومياديها صغيرة تقوم فيها أشجار النخيل . وأمامها فى الحليج جزيرة صغيرة بها عدد من الأبنية ، ويربطها بها جسر كبير .

وتقع الميناء شمال المدينة ، وهي ميناء متوسطة ترسو مها السفن الكبيرة . وتربط الحزيرة خطوط بحرية منتظمة بثغور المغرب الشمالية ، ولاسيا سبتة وطنجة ، وهي معمر اسبانيا المفضل إلى المغرب .

ويبلغ سكان الحزيرة مثل طريف زهاء خمسة عشر ألفاً .

ويصل الجزيرة بثغر قادس طريق سيارات معبد ، يمر بطريف ثم يخترق بسائط الفرنتيره ، في الناحية الأخرى من المثلث الإسباني ، ماراً ببلدة فيخر الفرنتيره ، ثم بشكلانا ، ثم بسان فرناندو ، وهو خلال ذلك يخترق بسائط خضراء تتخللها التلال من آن لآخر ، وتتخللها مزارع القمح وغابات الزيتون . ومنذ سان فرناندو تبدو منطقة شاسعة غنية بالملاحات العظيمة حتى ثغر قادس .

# ۱۹ – جبل طارق Gibraltar

لم تكن جبل طارق أول بقعة من شبه جزيرة الإسبانية نزلها الغزاة المسلمون، وإن كانت أول بقعة إسبانية نزلها الحيش الإسلامى الفاتح . أما أول بقعة إسبانية نزلها المسلمون فهى جزيرة طريف ، أو مدينة طريف الإسبانية ، التى تقع جنوبى ثغر الحزيرة فى الطرف الغربى لمضيق جبل طارق ، والتى سبق الحديث عنها .

وإنك لتسطيع أن ترى صحرة طارق ، من شاطىء ثغر سبتة الإفريقى ، تراها كالغام القاتم ، يعترض البسيط الأزرق الشاسع من مياه البحر الأبيض المتوسط، فإذا صوبت نحوها البصر من الحزيرة الحضراء ، وهى التى تقع مقابلها فى الطرف الآخر من الحليج ، فإنك ترى أمامك أروع منظر يمكن تصوره .

ترى صخرة طارق رابضة فى البحر ، جائمة على شكل أسد عظيم ، رأسه نحو الأرض الإسبانية ، وذيله نحو البحر ، وتراها عابسة مروعة تحت أشعة الشمس الساطعة ، كأنها تذكر كل من يرنو إليها بقوتها ومنعتها التي لاتقهر.

وقد كان من الطبيعي أن تكون جبل طارق ، معر الغزاة المسلمين إلى الأرض الأوربية ، فهي أول بقعة تراها العين من الشاطيء الإفريقي ، وهي بموقعها الصلد ، ومرفعًا المنيع ، تعتبر قاعدة برية و حرية من الطراز الأول .

عبر طارق بن زياد فاتح الأندلس ، بجيشه من سبتة إلى الصخرة المقابلة في شهر رجب سنة ٩٢هـ ( ابريل سنة ٧١١ م ) ، فسميت الصخرة الوعرة الهائلة باسمه جبل طارق ، ومازالت تحمل هذا الاسم حتى اليوم ، محرفاً بالإفرنجية "Gibraltar"

وقد كانت صخرة طارق قبل أن يعسر إليها الغزاة المسلمون ، وقبل أن يطلق عليها اسم الفاتح المسلم ، تعرف فى الحغرافية القديمة بجبل كالبي "Mons Calpe" وتسمى مع جبل أتيلا المقابل لها فى الساحل الإفريقى ، بأعمدة هرقل ، وكان الأقدمون يعتسرونها نهاية العالم من الغرب ، وبجاريهم بعض الحغرافيين المسلمين فى ذلك ، فيسمى ما وراء جبل طارق من مياه المحيط ، ببحر الظلمات ، ويعتسرونه منطقة غامضة لانهاية لها .



وقد لعب جبل طارق فى تاريخ الأندلس دوراً عظيا ، وكان دائماً معبر الحيوش الإسلامية ، من المغرب إلى شبه الحزيرة الإسبانية ، وكان يعتبر مفتاحها من الحنوب . ولم يكن جبل طارق أيام الدولة الإسلامية ، سوى قاعدة عسكرية برية وبحرية ، وقد أنشأ بها المسلمون مند عصر الفتح حصناً عظيا فوق سطح الصخرة الأوسط من ناحيها الشهالية الغربية ، وأسواراً ضخمة كانت تسمىأسوار العرب . وفى أواخر سنة ٥٥٥ ه (١١٦٠م) عبر إليها عبد المؤمن بن على أعظم خلفاء الموحدين ، وذلك على أثر استرداده لثغر المهدية من الفرنج ، وافتتاحه لسائر قواعد إفريقية (تونس) . وكان الحليفة قد أرسل خلال حملته المذكورة ، فى ربيع الأول سنة ٥٥٥ ه ، كتاباً إلى ولده السيد أبى سعيد والى غرناطة ، بأن يقوم ببناء «مدينة كبرى » بجبل طارق ، تكون «منز لا للأمير عند إجازته العساكر» ، وكتب فى نفس الوقت إلى ولده السيد أبى يعقوب والى إشبيلية ، بأن يستنفر جميع وكتب فى نفس الوقت إلى ولده السيد أبى يعقوب والى إشبيلية ، بأن يستنفر جميع العرفاء والفعلة من كل ضرب ، ومن جميع بلاد الأندلس التى تحت نظر الموحدين لهذا الغرض . وندب لوضع خطط المدينة الحديدة ، والإشراف على بنائها ، عدة من أكابر المهندسين مثل الحاج يعيش المالتى ، وأبى إسحق براز بن محمد . وتولى النظر على أعمال البناء العريف أحمد بن باسة الإشبيلي . قال ابن صاحب الصلاة :

« وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الجميع عليه ، والاتفاق من نواحيه بسيف البحرمما يلاصقه ويليه . . . وأحكم البناءون فيه بناء من القصور المشيدة والأديار، واخترعوا في أسسها طيقانا وحنايا لتعتدل بها الأرض ، مبنية بالحجر المنجور والحيار ، بما هوعجب من الآثار . . . واتصل مهذا العمل من بناءالدوروالقصور ، بناء السور والباب المسمى بباب الفتوح ، في الفرجة التي كانت يدخل منها إلى الحبل، بين البحر المحدق به من كلا جانبيه ، فجاء فرداً في المعاقل التي لايتمكن لطامع فيه طمع. . . » . واستمر العملشهوراً بهمة مضاعفة ، حتى تم بناء المدينة الحديدة فی شهر ذی القعدة سنة ۵۵۰ ه ( دیسمبر ۱۱۲۰ م ) ، وابتنی مها جامع وقصر للخليفة ، ودور لأبنائه وحاشيته ، وغرست الحداثق على طولها حذاء البحر ، وجلب إليها الماء العذب ، وجدد الحصن والأسوار القديمة ، وعني بتحصين الصخرة أكمل عناية ، وسمى الحبل بأمر الخليفة ، جبل الفتح أو مدينة الفتح . ولما كمل بناء المدينة ، في شهر ذي القعدة سنة ٥٥٥ ه ، عبر إلها الحليفة عبد المؤمن من ثغر سبتة . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لرؤية موكبه فى ذلك اليوم المشهود . وأقام الحليفة بجبل طارق ، أو بجبل الفتح ، شهرين يتلقى وفود الأعيان والعلماء والأكابر من أهل الأندلس، وأشياخ الموحدين من السادة والقادة والحفاظ والطلاب والحند ، وأنشد الشعراء قصائدهم بين يديه (١) ، وكانت فترة إقامته بالحبل من أيام الأندلس المشهودة .. ولبت جبل طارق بعد ذلك أحقاباً أخرى ، قاعدة الوصل بين الأندلس والمغرب ، تعبر إليه الحيوش المغربية لنصرة الأندلس كلما دهمها الحطر . ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي ، تتوالى حملات اسبانيا النصرانية لافتتاح هذا المعقل العظيم، ويتفانى المسلمون في الدفاع عنه ، لشعورهم بأهميته وخطورة موقعه بالنسبة لسلامتهم . وفي سنة ١٣١٠م استولى القشتاليون لأول مرة على جبل طارق . ثم استرده الأندلسيون بمعاونة السلطان أبي الحسن المريني ملك المغرب في سنة ١٣٣٣ م.

<sup>(</sup>۱) أورد لنا ابن صاحب الصلاة ، وقد كان من شهود هــذا الحفل ، وصفاً ضافياً لمقدم عبد المؤمن إلى جبل طارق ، وحضور الوفود لديه ، والقصائد التى ألقيت بين يديه . ( مخطوط المن بالإمامة لوحة ۱۱ وما بعدها) . وراجع فى ذلك « الحلل الموشية» ص ۱۱۸ ؛ والإحاطة لابن الخطيب ج ۱ ص ۱۲۰ (القاهرة ۲۹۰۱) ص ۲۲۳ و ۲۲۶ ، وكذلك الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ۱۲۰ .



وجدد السلطان أبو الحسن الحصن ودار الصناعة والأسوار ، ثم جددها ولده السلطان أبو عنان . واستمر جبل طارق في يد المسلمين بعد ذلك زهاء قرن وثلث .

وفى سنة ١٤٦٧ م ، استولى الإسبان أخيراً على جبل طارق ، وكان فقده ضربة شديدة للأندلس ، وكان من ممهدات سقوطها الأخبر.

وبقى جبل طارق من ذلك التاريخ بيد الإسبان ، حتى استولى عليه الإنجليز والهولنديون خلال حرب « وراثة العرش الإسباني » في سنة ١٧٠٤. ثم ضمته انجلترا إلى أملاك التاج ، ومازالت تقبض عليه حتى اليوم بيد من حديد. ولم تنجح محاولات اسبانيا أيام قوتها في استرداده ، وكانت أشهر محاولة قامت بها في ذلك السبيل سنة ١٧٧٩ ، حيث استمر حصارها للصخرة زهاء أربعة أعوام ، ولكنها أخفقت في النهاية ، ولم تقع من ذلك التاريخ أية محاولة ذات شأن لاسترداد جبل طارق ، وهو اليوم بوضعه الحالي مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني ، يعين له حاكم من قبل التاج .

\* \* \*

وليس جبل طارق سوى لسان صخرى وعر ، ممتد من طرف اسبانيا الحنوبي في البحر زهاء ثلاثة أميال ، ويتراوح عرض بين ربع ميل وثلاثة أرباع الميل ، ويتراوح عرض بين ربع ميل وثلاثة أرباع الميل ويبلغ ارتفاعه من الحنوب نحو أربعاثة قدم ، ومن الوسط نحو ألف قدم ، ومن الشمال نحو ألف ومائتي قدم . وكما أنه يمكن الوصول إليه من البحر ، فكذلك بوصل إليه من البر الإسبابي بالسيارة من الحزيرة ، في طريق بديع تظلله الأشجار الباسقة ، عتد على الحليج تجاه الصخرة ، وتحف به الحبال من الناحية الأخرى ، الباسقة ، عتد على الحليج تجاه الصخرة ، وتحف به الحبال من الناحية الأخرى ، في سفوحها المروج اليانعة ، ويمر ببلدة لوس باريوس "Los Barrios" ، ثم ببلدة سان روكي "San Roque" ، وينتهي بمدينة « لالنيا » "La Linea" نهاية الأرض الإربانية ؟

ومتى جزت مدينة لالنيا ، وهى مدينة متوسطة الحجم ، مشرقة ، مستطيلة الرقعة ، ألفيت نفسك تجاه الصخرة الهائلة من ناحيتها الشمالية ، تفصلها عن لالنيا شقة حرام ، تمتد بجوار الصخرة نحو سبعائة متر ، ويبلغ عرضها نحو اربعائة متر . ثم تبدأ بعد ذلك الحدود الإنجليزية ، وتسير بك السيارة بضع مئات أخرى من الأمتار ، وعن يمينك ساحة المطار ، يليها لسان طرا نحو أربعائة متر ، يمتد



جبل طارق . منظر الصخرة كا يبدو من البر الإسبانى المواجه·



مدينة جبل طارق في أسفل الصخرة والميناء

داخل البحر ، وبحمى أرصفة الميناء والرصيف التجارى ، ثم الرصيف الشمالى ، ثم الرصيف المنافي ، وكلها ثم الرصيف المخنوبي ، وكلها ضخمة تأوى أعظم السفن . وبعد اجتياز هذه المسافة القصيرة ، تجد نفسك إزاء مدينة جبل طارق .

أجل مدينة جبل طارق. ذلك ان الإنجليز قد أنشأوا مدينة حقة ، في السفح الممتد غربي الصخرة ، مدينة حديثة بكل معاني الكلمة ، تمتد من المطار في شكل قوس مفتوح ، يلاصق الصخرة ويشرف على البحر ، حتى الحسر الحنوبي بطول ببلغ نحو ثلا ثمائة متر . ويحترق هذه الرقعة شارع طويل واحد يسمى «الشارع الرئيسي» "Main Street" ، وهو شارع مشرق نظيف يغص بالمتاجر والمقاهي ، ويزخر بالبضائع والحركة . ويتفرع من هذا الشارع الرئيسي على الحانبين ، عدة شوارع قصيرة أو أزقة "Lanes"، تسمى كلها بأسماء إنجليزية مثل ". College L" ، تسمى كلها بأسماء إنجليزية مثل ". Bell. L., Parliament L., Market L" هما يلي البحر ، وينتهي هذا الشارع الطويل بالأبواب الحنوبية "South Gates" ، وهي عبارة عن أربعة عقود ، مها اثنان صغير ان قديمان ، وقد جددا في أواخر القرن عبارة عن أربعة عقود ، مها اثنان صغير ان قديمان ، ويتصل الأولان بحرء من السور المنافي حسما رقم عليهما . والآخر ان حديثان ، ويتصل الأولان بحرء من السور القديم الذي يسمى «السور الأندلسي» . ومن ورائهما قاعدة من الأسوار القوية الديم عليها «الدعامة الحنوبية » "S. Bastion" ) ، وهذه يرجع تاريخها إلى عصر الإمر أطور شارلكان .

و يمتد الطريق بعد ذلك زهاء ميل آخر. وينتهى بالحوض الحاف و « الفنار» . وهذا الطريق عريض تقوم على جانبيه المبانى الضخمة ، والعارات الشاهقة ، فى سفح الصخرة . وتقع فى بدايته الحدائق والمتنزهات المسهاة « ألميدا » "Alameda" وجانب المدينة الذى يلى البحر ، يزخر بالمخازن والمصانع ، والمهام البحرية الضخمة ، والمراكز والإدارات العسكرية .

والحلاصة أن مدينة جبل طارق تبدو بالرغم من ضيق رقعتها المستطيلة ، بتخطيطها البديع ، وشوارعها المنسقة المغطاة بالمكدام ، وأحيائها ومنتدياتها الأنيقة المشرقة ، كأحسن ما تبدو المدينة الأوربية الرائقة .

ولاتوجد في الناحية الشرقية من الصخرة ، سوى محلة صغيرة تسمى. «كاتلان باي » "Catalan Bay" . ويبلغ سكان جبل طارق اليوم ثلاثين ألفاً ، منهم الحامية وعددها سبعة آلاف ، والباقى من السكان المدنيين . وهؤلاء خليط من الإسبان سكان جبل طارق الأصليين ، ومن المالطيين والحنويين ، وقليل من الإنجليز ، وبعض العناصر الأخرى . والإسبان فى جبل طارق أرقى من مواطنيهم وأوفر تمدناً ورخاء ، ولكنهم يتكلمون إسبانية رديئة ، كما يتكلمون إنجليزية رديئة . هذا ولابد لنا من أن نسجل هنا ما لاحظناه من أن هذا الشعب الخليط من سكان جبل طارق ، يبدو بالرغم من مظاهره التمدنية ، شعباً خشناً نزقاً ، قليل الرقة والمجاملة ، وهو ما يلاحظ عادة فى المرتزقة من سكان الموانىء .

وإلى جانب سكان جبل طارق المقيمين ، يفد على المدينة كل يوم نحو خسة عشر ألفاً من الإسبان ، ممن يبيعون نحتلف المؤن والسلع ، وممن يعملون فى الميناء والأحواض ، ثم يعودون فى المساء إلى الأرض الإسبانية .

# الآثار الأندلسية

ولا محلو جبل طارق من الآثار الأندلسية الباقية ، فهنالك بقايا الحصن الأندلسي أو القصر الأندلسي أو المغربي "Moorish Castle" ، وهو عبارة عن قلعة حصينة ، تقوم فوق ربوة عالية تقع على مقربة من الطرف الشهالى الغربي للصخرة ، ومن تحتها سراديب وعقود عربية ، ويستعمل جناحها الأسفل سمنا مدنيا . ويشرف طلل برجها الرئيسي على ساحة السجن في ارتفاع شاهق . ويدل تخطيط القلعة وحافاتها ، على أنها قد ترجع إلى عصر الموحدين ، حيث ابتني خليفتهم عبد المؤمن بن على بالصخرة حسما تقدم، قلعة وقصرا . بيد أن بعض الأثريين يرى أن بناء هذه القلعة يشبه طراز التحصينات الغرناطية وأنها قد أنشئت فيا يبدو في عصر السلطان يوسف أبي الحجاج ، في النصف الأول من القرن الرابع عشر (۱) . والمرجح أيضاً أن يكون هذا البناء ، قد أقيم على بناء أنقاض القصبة الأندلسية والمديمة ، التي أقيمت منذ عصر الفتح . وتنحدر أطلال القلعة إلى أسفل التصل بأطلال أخرى ، يبدو أنها برج حرس أوما يشهه .

<sup>(</sup>١) هذا رأى الأستاذ توريس بالباس فى مقال له عن جبل طارق ونشأتها وتاريخها . راجع مجلة: Al-Andalus (1942) V. I. p. 168-216



جبل طارق . بعض عقود الحامات الغرفاطية ( القرن الرابع عشر )

ويشرف القصر الأندلسي من على ، على صفوف متعاقبة من المبانى المتدرجة فوق سفح الصخرة ، والتي تتصل في النهاية بميدان "Casement" ، وهو أكبر ميادين جبل طارق ، ومن ورائه يرتفع جانب الصخرة العليا التي تحد الجبل من الشهال

ويوجد أثر أندلسي آخر لايقل أهمية عن الحصن وهو الحمامات العربية . وتقع هذه الحمامات تحت بناء متحف جبل طارق ، وهي عبارة عن صفين من العقود العربية ، يتكون كل منهما من ثلاثة عقود ، وتجمعها قبة منخفضة . وهذا الطال في حالة طيبة من الحفظ ، ولكن ليست به أية نقوش . وترى مجرى المياه محفوراً في الوسط والحانب الأيمن . وإلى جانب البناء المعقود ، يوجد بهوان كبران ، ربماكانا يستعملان لتجهيز الماء الحار والبارد ، وأحدهما ذو سقف تتخلله كوات معقودة .

وتقوم عقود هذا البناء على أعمدة رومانية فيما يظهر ، يدل على ذلك خلوها من النقوش العربية . وقد وصف هذا الأثر فى الرقعة الخاصة به ، أنه يرجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى. ولكن الأستاذ توريس بالباس يرى بالعكس أن هذه



جبل طارق , منظر الحصن الأندلسي من أعلى الصخرة

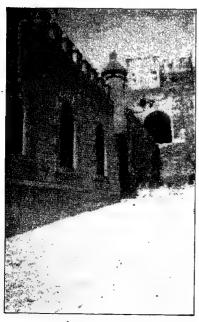

إحدى و اجهات الحصن الأندلسي



مدخل الحصن الأندلسي

الحمامات من طراز غرناطي يشبه طراز حمامات الحمراء ، وأنها ترجع إلى نفس العصر الذي أنشئت فيه التحصينات أي إلى عصر السلطان يوسف أبي الحجاج (١). وأما عن الأسوار الأندلسية القديمة ، فقد رأيت أنه مازال ثمة قطعة من الأسوار تتصل بالأبواب الحنوبية ، وتسمى بالسور الأندلسي أو المغربي ، وهذه التسمية دليل على أصلها العربي . ويمتد هذا السور من وسط الصخرة منحدراً على سفحها حتى الأبواب الحنوبية في اتجاه البحر ، في قطع وأطلال متصلة ، ويخترقه الطريق الرئيسي الذي يشق وسط الصخرة من الحنوب إلى الشمال .

وقد كانت توجد في سفح الصخرة الغربي ، على مقربة من البحر اسوار أخرى هدمت ولم يبق لها اليوم أثر ، ولكن يدل على موقعها الأبواب التي تسمى «أبواب الماء »'Water Gates" ، وهذه تقع وراء الميدان الكبير المسمى ميدان «كاسمنت» 'Casement" ، وهي عبارة عن صفين من عقود ثلاثة ، بينهما مسافة • كمتراً ، وكان الصف الأول منها يطل فيا مضى على الماء قبل امتداد الرقعة اليابسة ، ويسمى لذلك أبواب الماء ، وهذه الأبواب العربية القديمة تعين مكان السور الغربي . ثم خربت هذه الأبواب بمضى الزمن فأزيلت ، وأنشئت مكان السور الغربي . ثم خربت هذه الأبواب بمضى الزمن فأزيلت ، وأنشئت مكانها الأبواب الحالية ، وسميت أبواب «كاسمنت» باسم الميدان الذي يقع وراءها، ويقع هذا الميدان الذي تودي إليه أبواب الماء في الشهال الغربي للصخرة ،

ويقع هذا الميدان الذي تؤدى إليه ابواب الماء في الشمال الغربي للصخرة ، تحت الربوة التي يقوم عليها « القصر الأندلسي» . وأبواب كاسمنت هي مدخل مدينة جبل طارق الحقيقي، وقد سحل الإنجليز في لوحتها التذكارية ، أنها بنيت على موقع « أبواب الماء القديم » ، كما عينوا مكان الأسوار الأندلسية القديمة ، بتسمية الطريق الذي يجرى مكانها ، وهو الذي يحاذي البحر والميناء ، «بطريق خطالسور» "Line Wall Road"

# معالم أخرى

ويوجد فى جبل طارق متحف فى البناء الذى يقوم فوق الحمامات العربية ، وهو عبارة عن متحف حربى محض ، به نموذج بديع للصخرة وخططها ،ونماذج من السلاح التى لها علاقة بتاريخ جبل طارق ، ولاسما نماذج السلاح التى استعملت

<sup>(</sup>١) الأستاذ توريس بالباس في مقاله السالف الذكر.



جبل طارق . الحصن الأقدلسي وفي أسفله المدينة والميناء من الناحية الغربية

فى الحصار الكبير سنة ١٧٨٣ ، وطائفة من الوثائق التاريخية الهامة التى تتعلق مهذا الحصار ، من أوامر عسكرية وتقارير للقادة وغيرها . ومن المدهش أن يضم المتحف « موميائين » مصريتين ، قيل لنا إنهما سقطتاً من إحدى السفن التي كانت قادمة من مصر إلى إنجلترا .

ومن أروع ما رأيناه فى الصخرة المغار العظيم الذى يوجد فى وسطها ، وهو مغار طبيعى عميق واسع الجنبات رائع الشكل قد أنير بالكهرباء .

وفى بطن الصخرة توجد خزانات المياه العظيمة التى أنشئت فى سنة ١٩٠١، ثمّد مدينة جبل طارق بالماء العذب طوال العام ، وهى خزانات عديدة ضخمة تصب فيها مياه الأمطار التى تجتمع فى نهيرات صغيرة تفضى إليها ، ويوزع الماء بواسطة المواسير الضخمة فى شعب المدينة ، وهو عمل عظيم يكفى المدينة كل و نتها من الماء .

雅 雅 樂

وبعد فقد بسطنا القول نوعاً فى جبل طارق ، وخرجنا عن الحد الذى رسمناه فى الكلام على المعالم الأندلسية . والواقع أن جبل طارق ، إلى جانب الدور العظيم الذى لعبته فى تاريخ اسبانيا المسلمة ، وفى الوصل بين قوى الإسلام فى المغرب والأندلس ، مازالت تعتبر فى عصرنا من أعظم المعاقل البحرية . وهى تسيطر على المضيق المسمى باسمها ، والذى هو مدخل البحر الأبيض المتوسط من جهة المحيط . ومرفوها يصلح لإيواء أعظم السفن الحربية والمدنية ، وهى ما زالت بالرغم مما طرأ على الحطط البحرية والعسكرية ، من جراء تطورات الحرب العالمية الثانية ، تعتبر من أهم وأمنع المواقع البحرية فى خط المواصلات الإمبر اطورية البريطانية . وبالرغم مما أبدته اسبانيا فى الأعوام الأخيرة من رغبة ملحة فى استرداد جبل طارق ، فإنه يلوح أن السياسة البريطانية لم تبد أقل استعداد للتنازل عن هذا المعقل البحرى العظيم ، الذى تسيطر باحتلاله إلى جانب مالطة على مياه البحر الأبيض المتوسط .

# ۳۰ — شَریش الفرنتیره Jerez de la Frontera

إن طريق السيارة هو سبيل الاتصال الوحيد المباشر ، بين جانبي المثلث الإسباني ، ومن ثم فقد غادرنا رندة بالسيارة إلى بلدة شَريش الفرنتيره ، في الحانب الآخر من المثلث ، وأتيح لنا خلال الرحلة أن نخترق تلك البسائط ، التي كانت مسرحاً لمعركة شذونة الفاصلة بين العرب والقوط ، والتي انتهت بفتح المسامين الإسبانيا .

وهى منطقة وعرة المسالك ، معظمها هضاب وتلال وجبال متصلة ، قليلة البسائط والخضرة ، قليلة السكان . وأهم بلادها الواقعة على هذا الطريق هى ألحدر الس ''Algodorale' ، وهى بلدة صغيرة ذات مساكن منخفضة على الطراز الأندلسي ، ثم بلدة قليا مرتين ''Villa Martin'' ، ثم برنش ''Bernos' ، ثم أركش ''Arcos' الواقعة على نهر وادى لكه ، وهى من البلاد الأندلسية القديمة.

ومنذ منتصف الطريق تكثر الحضرة والمزارع المتدرجة ، وترى الكروم وغابات الزيتون ، ثم تكثر البسائط شيئاً نشيئاً تنمو بها المحاصيل المختلفة ، ومن بينها رقاع صغيرة من القطن .

ومتى جزت إلى النصف الآخر من المثلث ، وهو أرض الفرنتيره التى تنتهى بشاطىء المحيط الأطلنطى ، رأيت معظمها من البسائط الحضراء ، ولا سيا بعد أركش . والأرض فى هذه المنطقة سوداء التربة ، وتزرع فى معظمها الحبوب من القمح والذرة ، ويجود بها القطن على منوال مزارعه فى بلنسية ، وتقل فيها غابات الزيتون . وقبيل شريش تزداد البسائط اليانعة ، تغطيها المحاصيل المختلفة ، والأشجار الباسقة ، وحدائق الفاكهة وأشجار النخيل ، وتبدو الطبيعة الحضراء فى أروع حللها .

وشَريش مدينة كبيرة عظيمة الحركة ، تقع على مقربة من مصب بهر وادى لكنَّه في المحيط الأطلنطي ، وسكانها يزيدون على مائة ألف ، وتشهر بنوع خاص بكرومها اليانعة ، ونبيذها الذائع الصيت . وهي تبدو مشرقة منيرة كثيرة الأنوار بالليل ، وشوارعها طويلة واسعة ، وبها عدة ميادين كبيرة تظللها الأشجار والنخيل

مما يطلق عليه Alameda (المكان الظليل). وأهم مياديها ميدان الملكين الكاثوليكيين الذى تقوم في جوانبه أشجار النخيل ، وتغطيه الحدائق الصغيرة المزهرة ، وفي وسطه أثر الحبرال دى رفييرا ، ومن حوله نوافير ماء بديعة تضاء بالليل ، وينبثق الماء من عشرات الصنابير . والحبرال دى رفييرا من أبناء شريش ، وقد كان من أعظم موسسى النظام الحاضرفي اسبانيا ، ولهذا تعتبر شريش من معاقل هذا النظام . وتتفرع من ميدان الملكين الكاثوليكيين ، عدة شوارع كبيرة رئيسية ، منها شارع «لارجا » C. Larga ، وشارع فرانكو ، وشارع قادس المؤدى إلى «القصر» وغيرها .

وشريش مترامية الرقعة ، وتقع أحياؤها القديمة ذات الدروب الضيقة ، وراء الميدان ، والشوارع الكبرى ، وهي تبدو على العموم حديثة الطابع ، ولاتبدو على أحيائها وأبنيها أية مسحة أندلسية . بيد أنه مما يلفت النظر أنه ما تزال بها عدة كبرة من الأحياء والمنازل الأرستقراطية الفخمة ، التي تستحق اهمام السائح . بيد أنها مغلقة دون الزيارة ، وقد رأينا بهامنزل المركيز دومنيك ، وفيه ساحة أندلسية بديعة والظاهر أنه ما تزال ثمة في شريش بقية من المحتمع الأرستقراطي القديم ، في شوارع المدينة الكبيرة تجدكثيراً من القصور والمنازل الأرستقراطية ذات الطراز الأندلسي ، والأفنية الواسعة ، والأبواب المزدوجة ، تقف أمامها العربات الضخمة ذات الحيل المطهمة ، والحشم ذوى الأثواب الخاصة ، مما يذكرنا بما كانت عليه الأرستقراطية الإسبانية في ظل الملوكية ، في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالى .

وتشتهر شريش بجيادها الأصيلة الرشيقة ، التي تمت بأوثق الصلة إلى الأرومة العربية .

# المعالم الأثرية

وليس فى شريش كثير من الآثار الأندلسية ، ومع ذلك فإن القليل الذى تضمه منها يمتاز بطرافته وأهميته التاريخية والأثرية .

القصر : وأعظم هذه الآثار الباقية هو « القصر » El Alcázar ، وهو صرح ضخم يقع في ميدان شاسع على الطريق المؤدى إلى قادس ، وقد أحيط بالأشجار والحداثق الصغيرة ، وفوق مدخله برجان كبيران مماثلان . ثم يلى البرج

الأيسر منهما برجان آخران كبيران ، ومن بعدهما برج صغير ومشارف متدرجة ، وفي داخل فنائه الكبير يقوم قصر ضخم حديث الطراز ، هو ملك الأسرة التي تملك البناء كله .

ومن الو اضح أن مدخل هذا الصرح وأبراجه الحارجية ، هي وحدها التي تمتاز بقيمتها الأثرية . بيد أن الذي يلفت النظر حقاً ، هو الكنيسة الصغيرة التي تقع داخل القصر ، فإن هذه الكنيسة أو المصلى ، هي في الواقع مسجد صغير مازال يحتفظ بطابعه وعقوده القديمة . وقد كان فيا يبدو مسجد القصر الحاص ، وينقسم هذا المصلى إلى قسمن ، القسم الكبير وبه أربعة عقود ، قد سد فيا بينها بالبناء ثم ينفذ منه إلى قسم أصغر ، وفي هذا القسم أربعة عقود متقابلة ، وتقوم فوق القسم الكبير قبة عربية كبيرة ، ذات ثمانية أضلاع .

وقد وضعت فى صدر هذا المصلى لوحة رخامية ، رأينا أن نثبت ما نقش علىها من عبارات تاريخية ذات مغزى وهى :

"Capilla Real de Santa Maria de Alcázar, antigua Mezquita Arabe. Fué dedicada al divino culto en 1264 por el Rey Alfonso X El Sabio. Honorada la memoria de este monarca ha sido restaurada en 1827 por Salvador Diez."

ومعناها « المصلى الملكية للقديسة مريم ذات القصر ، وقد كانت مسجداً عربياً قديماً ، فحوله للعبادة الإلهية فى سنة ١٢٦٤ الملك ألفونسو العاشر ، الملقب بالعالم، وتخليداً لذكرى هذا الملك أجرى تجديدها فى سنة ١٨٢٧ على يد سلفادور ديث» ؟

والسنة التي سجلت في اللوحة تحويل هذا المسجد إلى كنيسة ، وهي سنة ١٢٦٤، هي السنة التي سقطت فيها شريش في أيدى النصارى ، بقيادة ملكهم ألفونسو العالم. وكان ذلك في نهاية عصر الموحدين بالأندلس . وقد حاول ملك المغرب السلطان أبو يوسف المريني استردادها ، وضرب حولها الحصار سنة ١٢٨٤ ، ولكن النصارى استطاعوا إنقاذها بقيادة ملكهم سانشو الملقب بالشجاع ولد ألفونسو العالم .

وأمام هذا المصلى الأثرى ، فناء صغير به عقد عربي ، عمل مدخلا للقصر الحديث .

ومن الصعب أن نحدد تاريخ بناء هذا الصرح، الذي توالت عليه التغييرات

حتى لم يبق من أبنيته القديمة سوى بعض الأبراج ، والظاهر أنه يرجع إلى القرن الحادى عشر أعنى إلى أو آئل عصر الموحدين ، وكان فى الأصل حصناً ، كما تدل على ذلك أبراجه . وموقعه فى طرف المدينة فى إحدى مواقعها الدفاعية .

الكنيسة العظمى: (الكتدرائية) وهى تعرف باسم La Colegiata، وتقع على مقربة من القصر في الطرف الحنوبي الغربي للمدينة ، وفي ميدان شاسع فوق ربوة مرتفعة . وهي مضلعة الشكل بنيت عقودها على الطراز اليوناني الروماني، ولها واجهة عظيمة ، وتبدو من الداخل بالغة الروعة والفخامة . ومما يلفت النظر في طرازها ، أن قبتها الكبرى قد صنعت على شكل قبة المسجد ، وأن برج أجراسها منفصل عنها ، وقائم على مقربة منها ، وقد صنع على شكل منارة الحامع ، وعلى طراز « لاخيرالدا » برج أجراس كتدرائية إشبيلية الشهيرة ، وأطلق عليه اسم سان سالقادور » ، وكان في الأصل من مباني الكتدرائية القديمة ،التي أقيمت فوق موقع جامع شريش القديم ، والتي حلت مكانها الكتدرائية الحالية . وفي هذا البرج من الداخل زخارف من الطراز الأندلسي ، عملت فيه بعد فتح النصارى للمدينة .

هذا وتوجد فى شريش عدة كنائس أثرية أخرى ، مثل كنيسة سان دونزيو التى أنشئت فى سنة ١٢٦٤ حيم دخل ألفونسو العالم المدينة ، وهى ذات طراز مدجنى (إسلامى نصرانى) ، وكنيسة سانتياجو (شنت ياقب) وهى ترجع أيضاً إلى أواخر القرن الثالث عشر ، وسان ماتيو ، وسان ميجل ، وكنيسة حنا أبى الفوارس ، وكنيسة الرحمة La Merced ، وهى أيضاً من أقدم كنائس شريش ، وقد شيدت عقب استرداد النصارى للمدينة من المسلمين بأعوام قليلة . وفيا خلا ذلك فإنه لاتوجد ثمة مميزات خاصة لهذه الكنائس، وربماكان منها ما شيد فوقى مواقع المساجد الإسلامية .

ومما يلفت النظر أن موقع الكنيسة العظمى، تحيط به الأحياء القديمة والدروب الضيقة ، فإذا أضفنا إلى ذلك كومها بنيت فوق موقع المسجد الحامع ، أمكننا أن نحدد معالم المدينة الأندلسية القديمة . ومن الملاحظ بوجه عام أن معظم كنائس شريش القديمة، تقع على مقربة من الكنيسة العظمى ، وفيا بينها تمتد شبكة الدروب الضيقة ، فإذا افترضنا أن معظم هذه الكنائس قد أنشىء فوق أنقاض المساجد القديمة ، فإن موقع شريش الأندلسية ، كان يشغل الحانب الغربي الحنوبي من المدينة الحديثة ، وهو الذي يضم القصر وسائر الكنائس الأثرية .



شريش . الكنيسة العظمى ( الكولخياتا ) و برجها المنفصل



شريش . عقد عربي داخل القصر

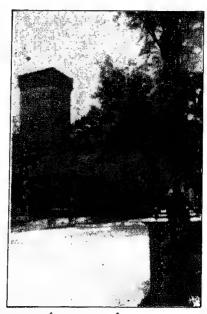

شريش . بعض أبراج القصر وأسواره

#### ۲۱ — قادس

#### Cádiz

إن منطقة «الفرنتيره» La Frontera ، التى تمتد جنوبى شريش مما يلى شاطىء المحيط، هى عبارة عن بسائط تتخللها التلال المنخفضة، وتبدو هذه الظاهرة بوجه خاص على ضفتى بهر وادى لكنه. بيد أن هذه البسائط ليستوافرة الحصب، ولم نر فيها أثراً لحدائق الفاكهة أوغابات الزيتون، التى تكثر شمال هذه المنطقة. وأغلب ما تراه العين فيها شجيرات الحلفاء والحشائش البرية. وعند بلدة «الثغر الملكى» Puerto Real على مقربة من قادس، تبدو أشجار الفاكهة والنخيل فى منطقة صغيرة، ثم تليها منطقة كبيرة تغص بالمستنقعات والملاحات الكبيرة، التى تتسرب إليها المياه من المحيط، وتستمر كذلك حتى تقترب من قادس.

وقادس هي ثغر بحرى هام ، يقع على لسان ممتد في مياه المحيط ، وله مرفأ بيضاوى كبير ترسو فيه بعض سفن الأسطول الإسباني . هذا عدا ما يقصده من السفن التجارية . والمدينة مشرقة عليلة الهواء ، طويلة الرقعة ، تخترقها طائفة من الشوارع المتوازية الضيقة ، وبها عدة ميادين كبيرة ظليلة ، ويبلغ سكانها اليوم زهاء خمسة وسبعين ألف نسمة . ويبدو النخيل بكثرة في شوارعها وميادينها ، فيسبغ عليها رواء وحمالا . والنخيل ظاهرة واضحة في سائر مدن اسبانيا الجنوبية . وتتشح قادس بثوب أوربي حديث محض ، ولا تكاد تبدو عليها أية لمحة من ملامح المدن الإسبانية الأخرى ذات الطابع الأندلسي ، إلا فيما يبدو في بعض أحياتها الداخلية المتواضعة من ضيق الدروب والتواتها ، ومن مشارف منازلها الأندلسية واستواء سقوفها .

وتضم قادس على نمط باقى المدن الإسبانية ، عدة من الكنائس الحميلة ، وفى مقدمتها الكنيسة العظمى ، وهى تعتبر من حيث الحجم والفخامة من كنائس اسبانيا الكبرى . وقد أقيمت فى القرن السابع عشر على أنقاض الكتدرائية القديمة التى أنشأها الملك ألفونسو العاشر عقب افتتاحه للمدينة من المسلمين . وعلى هذا فمن المحقق أن تكون قائمة على موقع المسجد الحامع القديم وفقاً للقاعدة المأثورة

وهى تقع على مقربة من البحر وظهرها إليه .كذلك ترجع معظم كنائس قادس إلى قرن أو قرنين ليس غير .

كذلك تضم قادس عدة من الحصون ، وهي قائمة كلها في ناحيتها الشرقية . وقيل لنا إن منها ما يرجع إلى العصر الأندلسي ، ولكنا لم نلحظ فيما شاهدناه منها ما محمل على هذا الاعتقاد .

وهنالك أثر آخر ينسب أيضاً إلى أصل أندلسي ، وهو المسمى باب تيرا . Puerta Tierra ، وهو صرح ضخم يقع خارج المدينة على مقربة من البحر .

قادس . الكنيسة العظمي

ويتكون من قاعد تين كبير تين من الأبنية الحجرية ، إحداهما من ناحية البحر والأخرى من ناحية البحر والأخرى منخفضان ، وكل منهما يستند إلى عقود ثلاثة ، وفي الوسط يقوم برج يبلغ ارتفاعه نحو اثنى عشر متراً . وليس في هذا الصرح سواء من حيث الشكل أو الطراز ما يدلى بأصله الأندلسي ، وربحا بأصله الأندلسي ، وربحا طلل يرجع إلى العصر طلل يرجع إلى العصر الإسلامي ، أو على أنقاض جزء من السور القديم .

ويوجـــد فى متحف قادسالأركيولوجى، مجموعة

من النقود الأندلسية ترجع إلى عصر الإمارة والحلافة الأموية ، وعصر الموحدين. كما أنه يضم عدة لوحات خشبية بها كتابات عربية حملت إليه من ثغر سبتة ، من أنقاض مسجدها القديم .

وقدسقطت قادس في يدالقشتاليين ، في عهدا لملك ألفونسو العاشر في سنة ١٢٦٢ م.

الكتابُ لِرَابِع نافار وفكشنالة القديمة عنينا فيم تقدم ، من فصول هذا الكتاب ، بوصف القواعد والمدن التي لبثت عصوراً طويلة ، قواعد ومدناً أندلسية إسلامية حقة ، ووصف ما أبقت عليه يد الدهر بها من الصروح والآثار ، والذكريات الأندلسية الباقية .

وقد رأينا إلى جانب ذلك أن نعني بوصف البقاع والمدن الإسبانية ، التي لم يطل أمد بقائها في ظل الحكم الإسلامي ، واستردها النصاري في عصر مبكر ، مثل بلد الوليد ، وآبلة ، وسمورة ، وشقوبية ، أو التي لم يحكمها المسلمون ، وإنما كانت خلال العصور الأولى عرضة لفتوحهم ، أو مهبطا لحملاتهم الغازية ، ويدخل في ذلك عدة من المدن الإسبانية النصرانية المحضة ، التي يقترن اسمها مع ذلك بتاريخ الأندلس من آن لآخر .

وسنرى أنه يوجد فى معظم هذه المدن – حتى النصرانية الخالصة منها – بعض الآثار والذكريات الأندلسية الهامة ، التى تحتفظ بها متاحفها ، أو التى تمثل فى بعض الصروح الأثرية ، التى تأثرت بروح الفن الأندلسي وطرازه، من قصور وكنائس وغيرها ، ولعب الفن المدجت ، الأندلسي النصراني ، أكبر دور فى تكييفها . وسنرى فى بعض الأحيان أن هذه المدن الإسبانية النصرانية ، تملك من تراث الآثار الأندلسية ثروات رائعة ، لاتملك القواعد الأندلسية الذاهبة شيئاً منا

وسوف نتبع فى ذكر هذه المدن، التقسيم الحغرافى الإسبانى ، ونجمعها بحسب مواقعها فى قطاعين : الأول ، ناڤار وقشتالة القديمة ، وهو هذا الكتاب الرابع ، الذى نفتتحه مهذه الكلمة ، والثانى ، هو ليون وجلسيقية والأسترياس .

## 

### Pamplona

بنبلونة هي عاصمة ولاية ناڤار أو نبرة أو بلاد البشكنس ، كما تسمى في التواريخ العربية . وكانت ناڤار منذ الفتح الإسلامي لإسبانيا ، من أشد الولايات الإسبانية مقاومة للمسلمين . ولما قامت مملكة ناڤار النصرانية في تلك الجهة ، منذ أوائل القرن التاسع الميلادي ، غزاها المسلمون مراراً ، ودخلوا عاصمها بنبلونة غير مرة في القرنين التاسع والعاشر . ولكن هذه المملكة الصغيرة ، كانت دائماً تدافع عن استقلالها عنهي البسالة ، سواء ضد المسلمين أوضد جبراها من النصاري .

وبالرغم من أن ناڤار لم تخضع للحكم الإسلامى ، فانها قد تأثرت إلى حدكبير ممجاورتها للمسلمين ، ولاسيما عند ماكانت فى القرنين التاسع والعاشر ، ترتبط فى معظم الأحيان برباط التحالف والمصاهرة ، مع الثوار المسلمين فى الولايات الشمالية ، أمثال التجيبين وبنى قسى وغيرهم .

وتقع بنبلونة على بعد ثلاثمائة وخسين كيلومتراً من مدريد ، على الضفة اليمي لأحد أفرع بهر إيبرو ، وهي مدينة حميلة ذات شوارع فسيحة مستقيمة ، وميادين شاسعة ، أهمها الميدان المسمى « ميدان أمير ڤيانا » P. de Principe de Viana « وميدان كاستيليا عقود قوطية ، وميدان كبير مربع ذو عقود قوطية ، وبه عدة من المقاهي الكبيرة ، وتشرف عليه دار البلدية والمسرح ، ويتصل به شارع بنبلونة الفسيح المسمى « متنزه بلنسية » Paseo de Valencia ، وهو ممتنى الحماهير ومتنزههم في الأمسية الصافية . وهو ملتى العموم من أكثر المدن الإسبانية بسمة وإشراقاً . ويبلغ سكانها اليوم سبعن ألف نسمة .

ويشتغل أهل بنيلونة بالزراعة والصناعة ، ومن منتجاتها الأقشة والصابون والحديد .

وبنبلونة مركز ثقافى هام ، وبها معهد دينى كبير ومدارس كثيرة . وبها مسرح كبير لمصارعة الثيران ، بنى كالمعتاد على الطراز العربى. وبها مسارح للعبة « البيلوت » Pelota التى يشتهر بها أهل ناڤار ، والتى يقال إنها من أصل أنداسى.

# تحف\_ة أندلسة

وليس في ناڤار آثار أندلسية لأنها لم تخضع لحكم المسلمين كما رأينا . ولكن كنيسة بنبلونة العظمي تحتفظ بتحفة أندلسية ذات أهمية فنية خاصة . وكانت هذه التحفة في الواقع هي مقصدي الأول من زيارة بنبلونة .

وترجع كتدرائية بنبلونة إلى أواخر القرن الرابع عشر . أنشأها سانشو الثالث الملقب بسانشو النبيل في سنة ١٣٩٧ م ، فوق أنقاض كنيسة رومانية قدعة ، لم يبق منها اليوم سوى ركن صغير من « المقدس »، ودفن بها سانشو وزوجه ، ثم جددت في القرن الثامن عشر ، وبنيت واجهتها الكبرى الحالية .

أما التحفة الأندلسية التي أشرنا إلها ، فهي عبارة عن صندوق خشبي حميل مطعم بالعاج، يبلغ طوله نحو أربعين سنتيمترآ، وارتفاعه عشرين، وسطحه شبه منحرف مربع الحوانب ، وقد رسم على واجهته الظاهرة صورة شيخ وحوله طفلان ، وتحته وعلان صغيران . ورسم في الناحية اليسرى صورة سيدتين ، وفي المسط صورة ثلاثة أشخاص ينفخون

في المزمار.

ونقشت حول الصندوق في شريطه الأوسط هذه الكلمات مخط كونى متداخل :

« بسم الله بركة من الله ، وغبطة وسرور وبلوغ أمل ، في صالح عمل ، وانفساح أجل ، للحاجب سيف الدولة عبد الملك بنالمنصور وفقه الله . مما أمر بعمله على يد الفتي نمبر بن محمد العامري بنبلونة : نموذج من صور الصندوق الأندلسي مملوكة سنة خمس وتسعين وثلث ائة » .



المحفوظ بالكنيسة العظمي

وقد حفظت هذه التحفة الفنية الفريدة ، في قاعة خاصة في نهاية الكنيسة . وعلقت علمها للتعريف لها لوحة كتب علمها ما يأتى :

> Arqueta Hispano Arabe considerada como primera pieza artistica en España. Año 1005 A. D

ومعناه « صندوق إسبانى عربى يعتبر قطعة فنية من الطراز الأول فى اسبانيا سنة ١٠٠٥ م » .

وعلمت من القس الذي صحبني أثناء الزيارة ، أن هذا الصندوق كان في الأصل ، من الغنائم التي ظفر بها ملك نافار في حروبه مع المسلمين ، ثم أو دع في دير من الأديار في أراجون القديمة ، يسمى دير « ليرى » Leire . وفي القرن التاسع عشر أهدى آباء هذا الدير الصندوق إلى كتدرائية بنبلونة (١) .

ويوجد أيضاً إلى جانب هذا الصندوق ، قطعة صغيرة من القاش حجمها نحو ٢٥ س في ٨ ، وقد نقشت عليها حروف عربية لاتقرأ . والظاهر أنها من صنع المدجنين .

وقد عثرت فى محفوظات بنبلونة بدار البلدية ، على وثيقة عربية وحيدة مؤرخة فى شهر ابريل سنة ٨٠١ هـ (١٣٩٨ م ) ، وهى وثيقة تعامل وتعاقد ، تدلى محقائق ذات شأن ، فى حياة المدجّنن فى مملكة أراجون .

<sup>(</sup>١) نشرنا صورة هذا الصندوق ضمن المجموعة الخاصة بصور الكناب الرابع .

### ۲ – برغش

#### Burgos

لم تكن مدينة برجوس ، التي تسمى في الحغرافية العربية «بُرْغُنُش» . موجودة وقت الفتح الإسلامي لإسبانيا ، ولكنها أنشئت لأول مرة في عهد ملك قشتالة ألفونسو الثالث (٨٦٦ – ٩١٠ م) ، وكان في مكانها عدة قرى وضياع يغير عليها المسلمون من آن لآخر ، فأنشأ ألفونسو حولها سوراً وابتني قلعة لحايتها من غارات المسلمين ، وكان هذا مولد مدينة برجوس ، التي غدت فيا بعد عاصمة قشتالة القديمة ، ثم أصبحت اليوم من أحمل المدن الإسبانية التاريخية .

وتقع برجوس على منحدر مجموعة من التلال ، تمتد نحو السهل الأخضر ، ويحترقها من نهايتها الحنوبية نهر « ارلانتون » ، أحد فروع نهر دويره ( دورو ) . وهي مدينة كبيرة فخمة تحفظ بكثير من طابعها الأثرى . وتخترقها عدة من الشوارع الفسيحة ، أطولها وأحملها شارعها المحاذي للنهر ، والمسمى «متنزه المخزيرة » Paseo de la Isla ، وهو شارع عريض تظلله الأشجار الباسقة ، وتمتد في وسطه الحدائق الغناء . وميدانها الكبير المسمى Plaza Mayor ، يقع وسطها وتظلله عقود قوطية ، ويقع على مقربة منه ميدان الكنيسة العظمى ، وسطها وتظلله عقود قوطية ، ويقع على مقربة منه ميدان الكنيسة العظمى ، ويليه في الأهمية ميدان سان دومنجو كثمان . وفي برجوس مبان كثيرة فخمة ، وعليه في الأهمية ميدان سان دومنجو كثمان . وفي برجوس مبان كثيرة فخمة ، وعليه القديمة ذات شوارع و دروب ضيقة كباقي المدن القشتالية . وهي على العموم مدينة حميلة أخاذة ، ولكن اليست مشرقة مثل بنبلونة .

ويبلغ سكان برجوس وفق إحصاء سنة ١٩٤٧ ، ٧٨,٩٠٠ نسمة .

وإذا لم تك ثمة فى برجوس آثار أندلسية مباشرة ، لأنها لم تخضع لحكم المسلمين ، فإنها تحتوى مع ذلك على بعض الآثار والتحف الهامة ، التى تتعلق بتاريخ الأندلس ، ومن تم كان مقصدنا إليها .

ولنبدأ بذكر كنيستها العظمى (الكتدرائية)، وهى من أفخم وأعظم كنائس اسبانيا. ويرجع إنشاؤها إلى سنة ١٢٢١م، في عصر فردناندو الثالث ملك قشتالة، واستمر البناء فيها حتى سنة ١٥٦٧ م . وهي بناء رائع فخم ، ويعتبر أعظم أثر



برغش . الكنيسة العظمى

على الطراز القوطى فى اسبانيا كلها ، وهى تقع فى وسط المدينة ، وتطل عليها فى عظمة وجلال ، ويرى جالها وفنها البديع عن بعد . وفى أحدأجنحتها توجد قاعة للكنوز ، تغص بالصلبان والآنية والآيقونات الذهبية ، بسط جوبلان الفاخرة تمثل مناظر دينية بديعة .

ويوجدتحت قبتها العظمى أثر تخليدى للسيد الكمبيادور El Cid Campeador وزوجه خمينا . وهذا الأثر عبارة عن لوحة رخامية كبرة سوداء طولها ثلاثة

أمتار وعرضها متران ، وقد نقش عليها ما يأتى باللاتينية والإسبانية :

Roderigus Didaci Campidoctor MXCIX Anno Valentiae Mortuus A todos alcanca Odora Por el que en Buen or nacio

Eximina Uxoreius Didaci Comitis Oveensis Regali Genere Nata

والسيد الكمبيادور (وبالعربية الكنبيطور) هو ردريجو دى بيڤار ، الفارس القشتالى الشهير ، وأصله من مدينة برجوس ، وقد حارب المسلمين فى أو اخرحياته و استطاع أن يفتتح بلنسية فى سنة ١٠٩٤ م ، وأن يحكمها بضعة أعوام ، ثم توفى بها سنة ١٠٩٩ م، وهو يدافع عنها ضد المرابطين حينها حاولوا استردادها، ودافعت عنها من بعده زوجه خمينا دى أوڤيدو مدى عامين ، ثم غادرت المدينة حاملة رفات زوجها ، واسترد المرابطون المدينة من النصارى فى سنة ١١٠٧ م(١).

وكذلك يوجد فى برجوس أثر آخر للسيد ، يعن مكان المنزل الذى كانت تقيم فيه أسرته ، وهو عبارة عن ثلاث لوحات قائمة فوق قاعدة ، وقد كتب على إحدى اللوحات بالإسبانية « أن السيد ولد فى سنة ١٠٢٦ م ، وتوفى فى بلنسية . وأن هذا الأثر قد عمل فى سنة ١٧٨٤ فى عهد الملك كارلوس الثالث» . ويسمى هذا الأثر « موقع منزل السيد » Solar del Cid

وعلى مقربة من هذا الأثر الذي يقع في أطراف برجوس ، يوجد باب على Arco de San Martin الطراز العربي ذو عقود ثلاثة ، هو باب سان مرتين

## الدير الملسكي

وتوجد فى الدير الملكى المسمى : Real Monasterio de las Huelgas تحف أثرية أندلسية تثىر ذكريات محزنة .

ويقع هذا الدير في مشارف برجوس على مقربة من « متنزه الحزيرة » ، على قيد نحو كيلو مترين من المدينة ، وهو بناء حصين يرجع إلى القرن الثانى عشر ، وقد بنى ليكون مصيفاً لملوك قشتالة ، ثم حول بعد ذلك إلى دير وضريح ملكى . وفي فنائه الكبير ، توجد إلى جانب البناء الرئيسي واجهة من العقود العربية ، ومها عقد على جانبه عدة من العمد يضارع عقود المسجد ، وقد نقشت عليها نقوش مدجنية لاتقرأ . وكان هذا الدير قبل إنشاء قصر الإسكوريال ومدفنه الملكى في القرن السادس عشر ، يستعمل مدفئاً لملوك قشتالة ، وتوجد بالفعل في أروقته عدة توابيت حجرية ، مدفون مها عدة من الملوك والأمراء الإسبان .

ويبدو أثر الفن الأندلسي والفن المدجني، في أبنية الدير وزخارفه بوضوح، فقد صنعت جوانب صحنه الداخلي من عقود عربية، وفي سقف أحد أروقته الداخلية نقوش مدجنية، تتخللها كتابات كوفية ونقوش عربية، وفي قبة هيكله الرئيسي توجد زخارف وكتابات عربية، استطعنا أن نقرأ منها « بسم الله » . والظاهر أن العرفاء والصناع المدجنين، كانوا ينقلون رسوم الآيات القرآنية

<sup>(</sup>١) ويوجد قبر السيد بدير سان بيدرو ببلدة كاردنيا القريبة من برجوس .

والعبارات العربية ، دون أن يفقهوا شيئاً من معانيها ، وعلى أنها رسوم وزخارف فقط ."ومن ثم فإنا نجد فى كثير من الكنائس والأديار الإسبانية التى يغلب عليها

برغش . الدير الملكي وعقوده الخارجية

الفن المدجني ، بعض الآيات القرآنية ، التي أدرجت في نقوشها بصورة مشوهة .

ومما يلفت النظر أن باب المصلى ، قد صنع على طراز عربى مدهش ، وزين بمقر نصات خشبية على شكل نجوم داخل حظائر مسبعة الأضلاع . ويرى الأستاذ جومت مورينو أنه يرجع إلى القرن الخانى عشر ، وأنه أندلسى الأصل والصنعة ، وربما أخذ من مقصورة أو منبر أحد المساجد ، ونقل إلى قشتالة كغنيمة ثمينة ، ثم أو دعه كخنيمة ثمينة ، ثم أو دعه

ألفونسو الثامن ديره الذي أنشأه(١)

على أن أهم ما يسترعى النظر بين محتويات هذا الدير ، هو العكم الإسلامى الكبير الذى علق فى واجهة إحدى قاعاته الداخلية ، وكتب تحته للتعريف مايأتى: "Trofeo conquistado al enemigo en la Batalla de las Navas de Tolosa" ومعناه « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة هضاب تولوسة » .

والموقعة المشار إلها في هذا التعريف ، هي الموقعة الشهيرة التي تعرف في

G. Moreno: El Arte Arabe-Espanol hasta los Almohades (Ars. (1) Hispaniae, Vol. III) p. 278.

التواريخ الإسلامية بموقعة العُقاب أو حصن العقاب ، والتي وقعت في سنة ١٠٩ هـ (١٢١٢ م) بين الموحدين ، وجيوش اسبانيا النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو الثامن ، في هضاب تولوسه على مقربة من بياسة ، وهزم فيها الموحدون هزيمة شنيعة .

أما هذا العلم الذي كان بين غنائم النصاري في الموقعة ، فهو عبارة عن سجادة كبيرة طولها ٣٠٣٠ متراً ، وعرضها ٢٠٢٠ متراً ، وبها في الوسط دائرة كبيرة صفراء ، يحيط بها مربع ذو مقاطع أربعة . وقد ملئت الدائرة والمربع بنقوش عربية جميلة . ويحيط بهذا المربع من الحوانب الأربعة ، أحزمة بدئية ، نقشت عليها آيات قرآنية بخط أزرق ، وفي ذيلها دوائر نقشت فيها أدعية مختلفة .

وقد كتب في أعلى العلم في شريط بني بالأزرق ما يأتى :

« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله » .

وكتب تحته في الشريط الذي فُوق المربع ما يأتى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عداب أليم » .

وكتبُّ في الشريط الذي على ممين المربع ما يأتي :

« تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » .

وفي الشريط الذي على يساره تكملة الآية:

« ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات » . وفي الشريط الذي في أسفله هذه التكملة :

«تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك . . » .

وأما فى دوائر الذيل فقد نقشت الأدعية الآتية على التوالى ، بخطوط زرقاء على رقعة بيضاء :

« العافية الباقية . الغبطة المتصلة . السلامة الدائمة . العافية البركة . العافية الباقية . الباق

وتوجد فى أحد أروقةالدير صورة زيتية كبيرة ، تمثل موقعة العقابالمذكورة وهزيمة الموحدين فها .

<sup>(</sup>١) وقفنا طويلا أمام هـــذه التحقة الأندلسية المحزنة نقرأ خطوطها المغربية بصعوبة . وراجع فى وصفهاونقوشها أيضاً: R. Amader de Ios Rios : Trofeos militares de la Reconquista الذى سبقت الإشارة إليه . وقد نشرنا صورة هذا العلم فى المجموعة الخاصة بصور الكتاب الرابع .



برغش ( الدير الملكي ) . زخارف مدجنية من المقرنصات الحشبية في سقف البهو الرئيسي

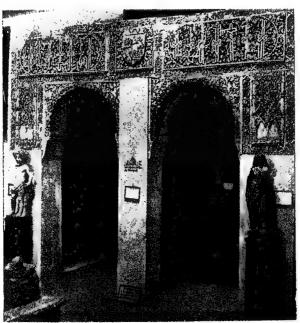

متحف برغش . عقد من الرخام ذو نقوش مدجنية

وقد علق إلى جانبي هذا العلم الموحدى الكبير ، علمان تركيان صغيران ، أخذا من الترك في معركة لپانتو البحرية الشهيرة ، التي وقعت في المياه اليونانية في سنة ١٥٧١ م ، وهزمت فيها الأساطيل التركية ، أمام الأساطيل النصرانية المتحدة .

ويوجد فى متحف الدير قطعة من القاش المغطى بالحرير ، وعليها كتابة عربية ظاهر فها الكلمات الآتية :

« لك والسَّلام الأعلى » ، وعليها تاريخ مارس سنة ١٣٣٣ م .

# في متحف برجوس

وفى متحف مدينة برجوس عدة تحف أندلسة أثرية ، أولها صندوق من الحشب المطعم على مثل صندوق كتدرائية بنبلونة ، طوله ٣٠ سنتيمتراً وعرضه ١٥ ، وغطاوه شبه منحرف ، وعليه كتابة عربية من الحانبين القصيرين . وقد جاء فى دليل هذا المتحف أنه صنع فى قونقة فى سنة ٤١٧ ه ( ١٠٢٦ م ) . وذكر المستشرق أمادور دى لوس ريوس فى كتابه الذى سبقت الإشارة إليه أن المنقوش على الصندوق هو ما يأتى :

« باقية لصاحبه أطال الله بقاءه مما عمل بمدينة قو ( نكه ) ( سنة ) سبع عشر وأربع ماثة عمل محمد ابن زيان عبده أعزه الله » .

لكنا بالتأمل الدقيق فى كتابات هذا الصندوق ، لم نستطع أن نقرأ فيها شيئاً من العبارات المتقدمة .

وقد نقشت على الصندوق ، صور وعول وجياد وسباع ، وفى أحد جانبيه القصيرين صور نساء نصرانيات ، رسمت فيما يبدو بريشة بعض المصورين النصارى .

ويرى المستشرق أمادور دى لوس ريوس ، أن هذا الصندوق ، وقد أتى به فى الأصل من أحد الأديار ، إنما هو تحفة زائفة(١) .

والأثر الأندلسي الثاني في متحف برجوس ، عبارة عن صندوق خشبي به من الناحيتين سلاطين من الخزف السمني ، في كل ناحية خمس منها ، وقد جاء

Amador de los Rios: lbld, p. 13 ( \)

فى الدليل ، أنها صنعت برسم « عبد الرحمن أمير المؤمنين » . بيد أننا لم نجد عليها أثراً لأية عبارة مكتوبة . وقد يرجع ذلك إلى أن ما دونه المستشرق أمادور دى لوس ريوس عن هذه الآثار فى دليل المتحف وفى كتابه ، قد دُون منذ أكثر من ستين عاماً ، طرأت خلالها على هذه التحف بعض التغييرات .

ويوجد أيضاً في متحف برجوس بعض عقود رخامية من صنع المدجنين عليها نقوش عربية غير واضحة الكلمات ، وإنما هي رسوم منقولة فقط .

# 

#### Valladolid

كانت بلد الوليد أو بالإسبانية « ڤايـّادوليد » ، من القواعد الأندلسية الشمالية التي استردها النصاري منذ أوائل القرن العاشر ، ولم تمكث تحت حكم المسلمين أكثر من قرنين .

واسمها يم عن أصله الأندلسي ، ولكن ليس من المعروف إن كان لها قبل الفتح تاريخ ، يرجع مها إلى العهد القوطي أو الروماني ، أم أنها أنشئت عند الفتح على أطلال محلة أوقاعدة قديمة ، وأسبغ عليها ذلك الاسم العربي « بلد الوليد » الذي حرفه الإسبان إلى وضعه الحالى « قايتادوليد » .

وعلى أى حال فإن بلد الوليد ، لم تلعب دوراً كبيراً فى تاريخ الأندلس المسلمة . وليست بها اليوم أية آثار أندلسية .

وبلد الوليد مدينة مشرقة من أحمل المدن الإسبانية ، وهي اليوم تحمل طابعاً أوربياً لامراء فيه . وبها شوارع عريضة حميلة ، ومتنزهات غناء ، وميادين شاسعة وأعظم شوارعها ، هو «متنزه ثورليا » Paseo Zorrilla، المسمى باسم شاعرها الكبير «خوسية ثورليا» ، وشارعها التجارى الزاخر شارع سانتياجو . وأحمل ميادينها «ميدان ثورليا» والميدان الكبير Plaza Mayor ، وهو ميدان تاريخي تشرف عليه دار البلدية ، وعدة صروح تاريخية قديمة .

أما من الناحية الأثرية ، فإنه توجد في بلد الوليد عدة من الكنائس الأثرية القديمة ، وفي مقدمتها الكتدرائية التي أنشئت في أواخر القرن السادس عشر ، وبناء الحامعة التي ترجع إلى القرن الثالث عشر ، ومتحف النحت الوطني ، الذي يغص بالتماثيل والصور الدينية ، وهو يقوم في صرح قديم كان في الأصل معهداً دينياً ، وفي هذا الصرح بالأخص يبدو أثر الفن الأندلسي واضحاً . فهو يشتمل على ساحة سفلي أقيمت على جوانها عقود عربية ، وتشرف عليها من الدور الأعلى أروقة ذات عقود مدجتنية زينت بزخارف دينية دقيقة ، وبعض أسقف أبهاء المتحف ، مزينة بزخارف مدجنية مذهبة ، وكذلك سقف السلم العربي العربي العربي في العربي العربي العربي في العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي في المتحف ، مزينة بزخارف مدجنية مذهبة ، وكذلك سقف السلم العربي العربي العربي في المتحف ، مزينة بزخارف مدجنية مذهبة ، وكذلك سقف السلم العربي العربية من العربي العربية العربي العربي العربي العربي العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربي العربية العربية

مزخرف على الطراز المدجني . وبالحملة فان هذا البناء ، ينم بعقوده وزخارفه الحميلة عن طابع أندلسي واضح .

وإذا لم يكن ثمة فى بلد الوليد ما نصفه من الآثار الأندلسية ، فإنها تحتفظ بأثرين قوميين جليلين يتصلان بعالم الأدب .

أولهما ، المنزل الذي عاش فيه كاتب اسبانيا الأشهر ميجل ثرڤانتس ، مؤلف « القصة الحالدة « دون كيخوتى » Don Quijote حيناً من الدهر ، وهو عبارة عن منزل صغير متواضع ذي طابقين ، يقع في درب صغير مغلق يسمى شارع راسترو Calle Rastro ، ونوافده مشبكة بالقضبان العريضة . ويوجد في الطابق الأول منه ، بعض مقاعد وموائد من طراز العصر (أوائل القرن السابع عشر) وورقة مخطوطة نخط ثرڤانتس وتوقيعه ، وخطاب موجه منه إلى الملك فيليب الأالث . وكذلك صورة فتوغرافية مأخوذة عن الطبعة الأولى من قصة «دون كيخوتى » ، التي صدرت لأول مرة في سنة ١٦٠٥ م

والثانى ، هو المنزل الذى ولد فيه الشاعر خوسيه ثورليا J. Zarilla ، وهو من أعظم شعراء اسبانيا فى العصر الحديث ، وهو يقع فى درب صغير على مقربة من كنيسة سان بابلو فى نهاية المدينة ، وقد كتب عليه مايأتى تحت صورة من الحص للشاعر «هنا ولد الشاعر الكبير دون خوسيه ثورليا فى سنة ١٨١٧». ويحتوى المنزل على متحف للشاعر ، حفظت به بعض الأثاث والرياش وبعض مخطوطاته ، وتوجد به قاعة عمله ومكتبته .

وقد لعبت بلد الوليد دوراً ملحوظاً فى تاريخ قشتالة الحديث ، وكانت منزل البلاط فى فترات كثيرة . وفى أوائل القرن الحامس عشر . جعلت عاصمة مملكة قشتالة ، وفيها عقد زواج فرديناند وإيسابيلا الذى أدى إلى اتحاد اسبانيا النصرانية (١٤٦٩م) . وفيها توفى كرستوف كولومبوس مكتشف العالم الحديد (١٥٠٦م) ، وولد فيليب الثانى (١٥٢٧م) .

# حصن شنت منكش Simancas

على أنه إذا كانت بلد الوليد تخلو من الآثار الأندلسية ، فإنه توجد على مقربة منها بلدة صغيرة . تضم أثراً أندلسياً قديماً ، وله صلة وثيقة بالتاريخ الأندلسي ، ثم بتاريخ اسبانيا الحديث .

تلك هي بلدة شنت منكش أو شنت مانكش الصغيرة ، وهي بالإسبانية بلدة Simancas ، التي تضم الحصن الشهير الذي يحمل نفس هذا الاسم .

وتقع شنت منكش أو «سيانقا» جنوبي غربي بلد الوليد ، على قيد عشرة كيلومترات منها ، في واد عميق أخضر يقع على ضفة نهر بسوجرا أحد أفرع نهر دويرة . وهي عبارة عن محلة صغيرة تحتوى على عدد قليل من المساكن . بيد أنها تشتهر بالأخص بحصنها الشهير ، الذي يقع في وسطها فوق ربوة مرتفعة . ويرجع حصن شنت منكش أو حصن سيانقا إلى القرن التاسع الميلادي ، وقد أنشأه المسلمون ، ولبث في أيديهم إلى نحو منتصف القرن العاشر . وعلى مقربة من شنت منكش ، فيا بينها وبين سمورة ، كان مسرح الموقعة الشهيرة التي وقعت بن عبد الرحمن الناصر ، وراميرو الثاني ملك ليون في سنة ٩٣٩م (٣٢٧ه) ، والتي هزم فيها المسلمون هزيمة شديدة ، وتعرف هذه الموقعة في الرواية الإسلامية عوقعة الخندق Alhandega .

وقد توالت على حصن شنت منكش بعد وقوعه فى يد النصارى ، تغييرات وتعديلات كثيرة . وهو يبدو فى شكله الحالى ، قلعة حصينة بنيت من الصخر الصلد ، ومها عدة أبراج منيعة . وتحتوى على أربعة طوابق فى كل منها عدة غرف صخرية . وكان هذا الحصن يستعمل خلال العصور الوسطى سحناً من سحون الدولة ، ثم كان بعد ذلك من معاقل ديوان التحقيق (Inquisición) ، واستعمل منذأوائل القرن السادس عشر داراً للمحفوظات الإسبانية . وهو مايزال إلى يومنا مستودع هذه المحفوظات الشهيرة ، التى تضم مجموعات عديدة ، من أهم وأنفس الوثائق ، التاريخية والدبلوماسية والقضائية . ومنها عدد من الوثائق الأندلسية والمغربية النادرة . وتشغل هذه المحفوظات الغنية أربعة وأربعين غرفة . ويطلق عليها اسم النادرة . وتشغل هذه المحفوظات الغنية أربعة وأربعين غرفة . ويطلق عليها اسم النادرة . وتشغل هذه المحفوظات العامة بسيانقا » Archivo general de Simancas ، وهى تستقبل العلماء والباحثين من سائر أنحاء العالم . وقد أتيح لنا زيارتها والعمل فيها غير مرة ، لقينا خلالها من القائمين بأمرها ، أحمل ترحاب ومعاونة .



صندوق عاجى لعبد الملك المنصور ( ٣٩٥ ﻫ ) محفوظ بُكنيسة بنبلونة العظمى



لوحة أندلسية من الخزف المذهب ( الزليخ ) ، محفوظة بمتحف بلنسية دى دون خوان بمدريد

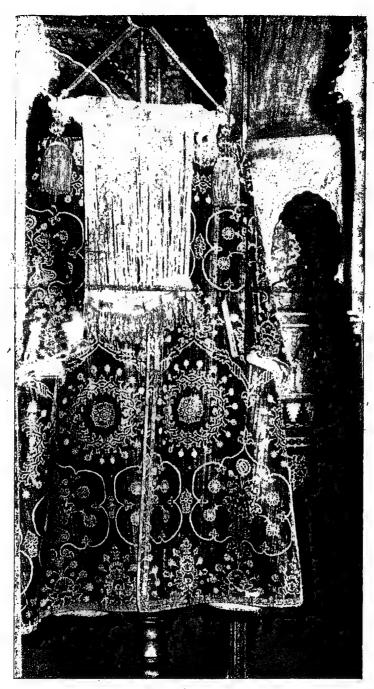

عباءة أبي عبد الله آخر ملوك الأندلس ، المحفوظة بمتحف مدريد الحرب



سيف على العطار بطل لوشة ، المحفوظ متحف مدريد الحربي

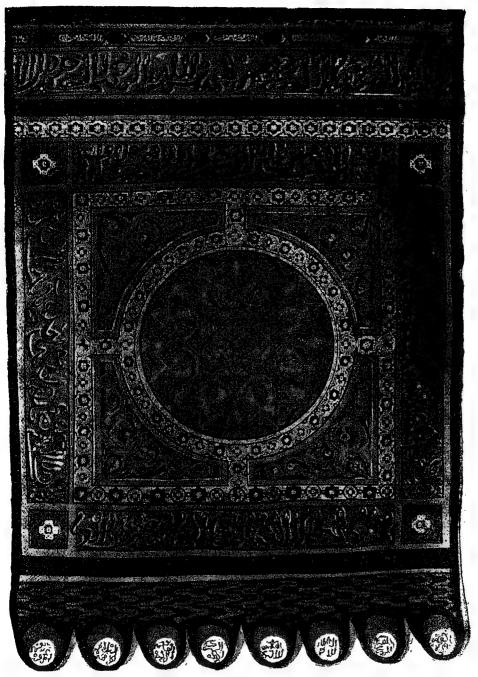

علم الموحدين الذي غنمه الإسبان في موقعة العقاب ( ١٢١٢م ) وهو محفوظ بالدير الملكي بمدينة برغش



بلد الوليد . و اجهة منز ل ثرڤانتس

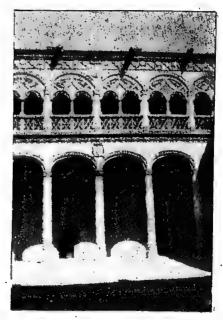

بلد الوليد . مقود المتحف



منت منكش (سيمانقا ) . القلمة الأندلسية القديمة وهي اليوم دار المحفوظات الإسبانية العامة

#### ٤ - شـــقويية

#### Segovia

تعتبر شَـقوبية أو بالإسبانية سحوبية من مدن اسبانيا الأثرية العريقة .

والواقع أن شقوبية تبدو للسائح المتجول ، مدينة قديمة تحمل طابع العصور الوسطى ، بل العصور الغابرة ، ويكنى أن تلتى نظرة على قنطرتها الرومانية الهائلة القائمة فى وسطها ، لتدرك أنك فى مدينة يرجع تاريخها على الأقل إلى العصر الرومانى .

وهى تقع شمال غربى مدريد على قيد تسعين كيلومتراً مها ، فى سفح جبال وادى الرملة (جواداراما) ، وتمتد أمامها بسائط خضراء يانعة ، تنتج مختلف المحاصيل ولاسيا الحبوب ، وتحف بها الحبال . وأهم صناعات شقوبية الدقيق والورق والحزف . ويبلغ سكانها زهاء خمسة وعشرين ألف نسمة . وهى هادئة الحركة ، يشقها من الوسط حتى ميدان القنطرة الرومانية شارع طويل ضيق ، ألحركة ، يشقها من الوسط حتى ميدان القنطرة الرومانية شارع طويل ضيق ، ثم يمتد من هذا الميدان شارعها التجارى حتى ميدانها الرئيسي ، الذي تشرف عليه دار البلدية ، ويقع على مقربة من كنيسها العظمى . وشوارع شقوبية ودروبها فخرية منحدرة . ومنازلها عتيقة الطراز قاتمة اللون ، وكل مظاهرها تدلى بطابعها القدم .

وكانت شقوبية من أواثل المدن الأندلسية الشمالية التي استولى عليها النصارى. وقد سقطت في أيديهم في عصر عبد الرحمن الأموى حوالى سنة ٧٥٧ م. واتخذت طابعها القشتالي في عصر مبكر ، فهي في الواقع من أعرق مدن قشتالة القدعة .

وبالرغم من أن شقوبية لم تمكث طويلا تحت حكم المسلمين ، فإنها مازالت تحتوى على بعض الآثار الأندلسية . وأهم هذه الآثار هى بقايا الأسوار العربية القديمة . التي مازالت قائمة إلى جانب القنطرة الرومانية تشرف عالية على الميدان، وقد كادت تحجم المنازل الحديثة الملاصقة لها . ويصعد إليها بواسطة سلم حجرى عريض .



شقوبية . القنطرة الرومانية الكبرى

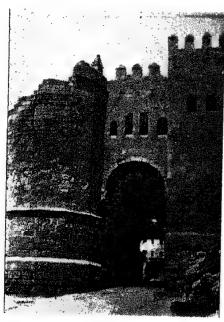

شقوبية . عقد سان أندريس

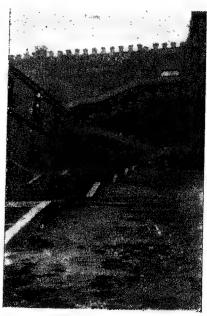

شقوبية . بقية من الأسوار الأندلسية

وتمتد القنطرة الرومانية الشهيرة من عند بقية الأسوار العربية . وهي أثر هائل من أعظم آثار العصر القديم . وتمتد على ضلعين كبيرين يبلغ طولهما أكثر من كيلومتر ، ويتكون كل من الضلعين من عقود هائلة من الحجر الصلد ، تبدأ من الأسوار على عقدين فوق بعضهما يبلغ ارتفاعهما نحو ٣٥ متراً . ويستمر الصف مزدوجاً مدرجاً في الانحفاض حتى ينتهي إلى عقد واحد . ثم يعود في الضلع التالى فيبدأ عالياً بعقده الموحد ، ويتضاءل في الارتفاع تدريجياً ، ويمتد على طول سمائة متر تقريباً .

وقد شيدت هذه القنطرة العظيمة في عصر الإمبراطور تراچان الروماني ، في القرن الأول بعد الميلاد ، وكانت تقوم بوظيفتها في نقل ماء النهر (وهونهر فريو فرع نهر دويرة) عبر الحبال إلى المدينة خلال مختلف العصور ، واستمرت نقوم بمهمتها إلى أواخر القرن الماضي . ولكنها اليوم تغدو أثراً مهجوراً لا عمل له . وتقع الكنيسة العظمي أو الكندرائية ، فوق صرة عالية على مقربة من الميدان الكبير ، وتمتد هذه الصخرة منحدرة حتى موقع «القصر» . وكندرائية شقوبية ضخمة را ئعة من الداخل . وقد بنيت في أواخر القرن السادس عشر على الطراز القوطي . ويمتد «مقدسها» خلال رواقين كبيرين . وبها معرض الطراز القوطي . ويمتد «مقدسها» خلال رواقين كبيرين . وبها معرض المخطوطات المقدسة من الأناجيل والأناشيد الكنسية ، وكذلك تعرض بعض الوثائق القشتالية في بهو المحفوظات . وبها متحف يقدم طائفة من التحف الدينية المذهبة والصور التاريخية ، ومجموعة من السجاد الفاخر من صنع جوبلان ، الملاهبة والصور عليه تاريخ ملكة تدمير نقلا عن المصور «روبنس» .

وقد لفت نظرنا في هذا المتحف قطعة رخامية ، هي عبارة عن رأس عمود مزخرف مقرنص وعليه كتابة عربية قرأنا منها :

« بسم الله والحمد لله

نعمة شاملة

أطال الله بقاه مما أمر بعمله . .

سنة تسع وأربعين وثلثمائة والحمد لله ».

ويفضى من الكتدرائية إلى « القصر » طريق صحرى ضيق منحدر . ويقع القصر Alcázar فوق صحرة وعرة تجثم في أعماق هاوية مخيفة ، وهو يتخذ شكل

قلعة منيعة ذات برج ضخم ، يبلغ ارتفاعه منذ مرساه فى الهاوية إلى قمته نحو مائة متر . ولابد أنه يمت بصلة ما إلى صرح أندلسى قديم مثل القصبة أو القصر إذا اعتبرنا دلالة الإسم . ولعله قد بنى فوق أنقاض هذا الصرح الأندلسى القديم أو فوق موقعه . والمعروف من تاريخه أنه بنى فى القرن الثالث عشر ، وجدد فى القرن الرابع عشر ، وكان من الصروح الملكية القديمة ،التى كانت تستعمل للإقامة المؤقتة ، ويعقد به البلاط من آن لآخر ، وهو يحتوى بالفعل على بهو ملكى وقاعة للعرش ، ومما يافت النظر أن قاعة العرش لها سقف عربى ، بزخارف مقرنصة على شكل قبة عربية ، تحفها نقوش مدجنية ، والمقول أنها صنعت على مقرنصة على شكل قبة عربية ، تحفها نقوش مدجنية ، والمقول أنها صنعت على



شقوبية . منظر عام للقصر و الربوة القائم عليها

مثل زخارف قصر الحعفرية بسرقسطة ، وقد زينت أنهاء «القصر» بطائفة من الصور التاريخية .

ويقع على مقربة من الكنيسة العظمى فى أسفل الصخرة ، عقد قديم منيع ذو طراز عربى ، يسمى باب سان أندريس ، وإلى جانبه الأيمن بقية من أسوار قديمة . بيد أننا لم نستطع أن نقف على العصر الذى بنى فيه ، ولم نعرف إن كان يرجع إلى العصر الأندلسي ، أم أنه من إنشاء العصر القشتالي .

وفى شقوبية ساحة لمصارعة الثيران.

# ه - آبــلة

#### Avila

كانت آبلة ، مثل شقوبية ، من أوائل المدن الأندلسية التى استردها النصارى. وكان ذلك فى عهد عبد الرحمن الأموى حول سنة ٧٥٧م.

وهى مدينة صغيرة تقع فى شمال غربى مدريد ، على قيد ثمانين كيلومتراً ، وبينها وبين شقوبية مسافة صغيرة ، ويربطها بمدريد قطار كهربائى . ويبلغ سكانها خمسة عشر ألف نسمة .

وآبلة ضيقة الرقعة ، يشقها شارع طويل يبلغ نحو كيلو مترين . وهي مدينة هادئة حميلة المظهر ، ومها أسواق حسنة . وأعظم آثارها الظاهرة هي بقية أسوارها الضخمة التي مازالت تحيط بقسمها الغربي ، وهي أسوار منيعة عالية يبلغ طولها نحو نصف كيلومتر ، ومها عدد كبير من الأبراج ، وعدة أبواب ما زالت كلها في حالة جيدة . ويبدو من منظر هذه الأسوار ، وطرازها أنها ترجع إلى العصر الروماني ، ولكن يبدو كذلك في كثير من أجزائها ، أن العرب قاموا بإصلاحها والزيادة فها .

وفى آبلة عدة كنائس أثرية فى مقدمتها الكنيسة العظمى ، وهى بناء ضخم أقيم على الطراز القوطى ، ولها واجهة فخمة ، وبها من الداخل زخارف وهياكل بديعة . ويرجع إنشاؤها إلى القرن الثالث عشر . وتليها فى الأهمية كنيسة سان بثنتى ، وهى أيضاً حميلة فخمة ومها متحف صغير.

ومن آثار آبلة الأندلسية القصر Alcázar ، وهو عبارة عن حصن قديم حول منذ عهد بعيد إلى ثكنة عسكرية .

وهنالك رأى فيما يتعلق عسجد آبلة القديم، وهو أن موقعه لم يُشغل ببناء الكنيسة العظمى وفقاً لسياسة اسبانيا النصرانية ،التي اتبعتها في سائر مدن الأندلس، ولكن ظهر من البحوث الحديثة أن موقع هذا المسجد ، يقوم اليوم مكانه دير سانتا ماريا دى جراثيا Monasterio de Sta. Maria de Gracia ، الذى يشغله الراهبات الأوغسطينيات ، يدل على ذلك كتابة وجدت على قطعة من الحشب،



آبلة . جانب من الأسوار الرومانية وقد ظهرت في نهايته الكنيسة العظمى وكذلك مذكرة قديمة كتبها أحد روساء هذا الدير فى القرن السابع عشر . بيد أنه من الصعب أن نعرف منى كان هذا المسجد قائماً ومنى هدم ، إذ أنه من أقدم المساجد الأندلسية (١) .

Antigua « عنوانه « مسجد آبلة القديم » F. Gonzalez عنوانه ( ۱ ) يراجع فى ذلك بحث المستشرق Boletin de Ia Real Academia منشور فى مجلة أكاديمية التاريخ الملكية Mezquita de Avila de Ia Historia (T. XIV, 1889).

# ۲ – وادی الحجارة Guadalajara

هى مدينة أندلسية قديمة ، كانت أيام المسلمين تعتبر من المراكز الأمامية للغزوات الإسلامية في ناقار وقشتالة ؛ وهى تقع على نهر هنارس شمال شرقى مدريد وعلى قيد خمسين كيلومتراً منها ، وبينها وبين العاصمة الإسبانية منطقة خضراء تتخللها بعض التلال ، وتغطمها غابات الزيتون والحقول اليانعة .

وقد لبثت وادى الحجارة تحت حكم المسلمين زهاء ثلاثة قرون ونصف ، وسقطت فى أيدى القشتاليين عقب سقوط طليطلة فى سنة ١٠٨٥ م ، وكان الذى استولى عليها هو القائد ألبرفانيس أو ألبرهانس Alvar Faffez زميل السيد الكنبيطور EI Cid ، ثم ضمت بعد ذلك إلى مملكة قشتالة ، وحاول المسلمون استعادتها فى سنة ١١٩٦ م ، فلم يفلحوا .

وتبدو مدينة وادى الحجارة ، إلى جانب مناظرها الطبيعية الحميلة ، مدينة قديمة الطراز ، وهي طويلة الرقعة قليلة العرض ، يشقها شارع طويل جداً هو شارع القائد الأعظم ، وهو شارعها الرئيسي وفيه المتاجر والمقاهي ، وتتفرع منه سائر أحياء المدينة على الحانبين في عرض قليل ، وتضم المدينة من السكان اثني عشر ألفاً . ويلاحظ أن الدروب الواقعة في طرف المدينة هي دروب ضيقة وصاعدة ، تحمل طراز العصور الوسطى .

ولاتوجد فى وادى الحجارة آثار أندلسية بارزة ، اللهم إلا بقية أسوار قديمة تقع على مقربة من الكنيسة العظمى ، وفوقها بناء مربع عال يظهر أنه برج قديم وفى أعلاه عقود نافذة ، ويسمى « برج العلمين » ، وقيل لنا إنه يرجع إلى عهد المسلمن .

وتسمى الكنيسة العظمى كنيسة «سانتا ماريا » ، وهى صغيرة الحجم ذات عقود كعقود الحامع ، وترجع إلى القرن الحامس عشر ، وهى بسيطة قليلة الزخارف ، وفها تحفظ صورة قديمة للعذراء ، كان ألفونسو السادس ملك



و أدى الحجارة . القنطرة العربية على نهر هنارس ( القرن العاشر إلى الحادى عشر )

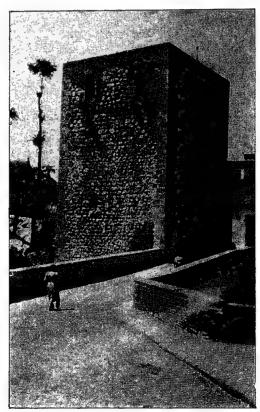

وادى الحجارة . برج العلمين وبقية الأسوار الأندلسية

قشتالة يحملها معه فى حروبه ضد المسلمين ، فى أواخر القرن الحادى عشر. وظاهر بمن موقع الكنيسة أنها ربماكانت تحتل موقع الحامع القديم .

وتقع كنيسة سان فرنسسكو فى طرف البلدة على ربوة مرتفعة ، غلى مقربة من الكنيسة العظمى ، ويقال إنها ترجع إلى عهد المسلمين ، وربما كانت تقوم أيضاً فوق موقع أحد المساجد . .

ويوجد إلى يسار هذه الكنيسة بناء هو عبارة عن برجين مستديرين بينهما سور طوله نحو ثمانين متراً ، ويعرف هذا البناء بأبراج «ألبرفانيس» فاتح المدينة ، وربما كان النصارى قد أنشأوها فوق أنقاض القصبة العربية القديمة ، يرجح ذلك الفرض موقعها في نهاية المدينة ، وفي طرف الربوة المطلة على الوادى.

كذلك توجد كنيسة القديس نيقولا ، وهي كنيسة صغيرة ذات عقود وقبة على طراز الحامع ، وهي تقع في وسط المدينة .

ویوجد فی وادی الحجارة صرحان کبیران یرجعان إلی القرن الحامسعشر، من طراز مدجی یسمی أحدهما «قصر مندوسا».

كما توجد القنطرة العربية القديمة فوق نهر هنارس ، وقد بقى من عقودها الأربعة عقدان مَنَ عهدها الإسلامي .

ويبدو من تأمل الدروب والأحياء التي تقع حول الكنيسة العظمى ، أن المدينة الأندلسية كانت تقوم فوق هذه الرقعة ، صاعدة نحو الربوة التي تقع عليها كنيسة سان فرنسسكو في طرف المدينة ، وممتدة من الناحية الأخرى حتى القنطرة .

#### 

#### Madrid

إن مدريد عاصمة اسبانيا الحديثة ليست من العواصم القديمة . ولم تكن مدينة أندلسية ، ولكنها مدينة باسمها وموقعها من الناحية التاريخية إلى بلدة أندلسية صغيرة ، أنشأها المسلمون في أواسط القرن التاسع الميلادي ، هي «مجريط »Magerit أوكما ينطقها الإسبان مخريط .

وكانت مجريط محلة صغيرة ، أمر بانشائها الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم أمير الأندلس ( ٨٥٠ – ٨٦٦ م ) ، حوالى سنة ٨٦٠ م ، واختطت فوق سطح جبل وادى الرملة Guadaramma شمالى طليطلة ، وجنوب غربى وادى الحجارة ، فى منطقة الحصون الدفاعية ، وبنيت بها قامة منيعة ، مشرفة على الضفة اليمنى لهر منثنارس ، أحد أفرع التاجئه . لتعاون فى رد غارات النصارى ، من ناحية الثغر الأعلى ، كما أقيم بها مسجد جامع ؛ وقامت حولها بلدة إسلامية صغيرة .

ويذكر المؤرخون والحغرافيون المسلمون « مجريط » . ويصفونها بأنها مدينة صغيرة وقلعة منيعة ، ويصفون حصن مجريط بأنه من « الحصون الحليلة » (١) .

وكانت أهمية مجريط في عهدها الإسلامي تنحصر قبل كل شيء في قيمتها الدفاعية . ومع ذلك فقد كانت مجريط في ذلك العهد بلدة زاهرة ، وكانت موطناً لبعض علماء الثغر الأوسط ، ومنهم المحدث سعيد بن سالم الثغرى المتوفى سنة ٣٧٦ ه ( ٩٨٦ م ) . وكذلك ينتسب إليها العلامة الفلكي الأندلسي ، أبوالقاسم متسئلمة المحريطي القرطي المتوفى في سنة ٣٩٨ ه ( ١٠٠٧ م ) .

ولبثت مجريط زهاء قرنين ونصف قاعدة دفاعية أمامية . تؤدى دورها الهام فى الحروب التى تنشب بين المسلمين والنصارى فى منطقة وادى الحجارة ، وكانت فى أواخر عهدها الإسلامى من أعمال مملكة طليطلة ، أيام بنى ذى النون ،

<sup>(</sup>١) راجع معجم ياقوت تحت كلمة ( مجريط ) . وكذلك الروض المعطار ( صفة جزيرةالأندلس) ص ١٧٩ - ١٨٠ .

وكانت محور كثير من المعارك التي دارت في ذلك الوقت بين المأمون بن ذي النون ملك طليطلة ، وبين ألفونسو السادس ملك قشتالة ، وانتهت آخر الأمر بسقوطها في يد ألفونسو السادس في سنة ٤٧٦ ه (١٠٨٣ م) ، قبيل استيلائه على طليطلة بنحو عامين ، وقد هدم مسجدها الحامع ، وبنيت فوق موقعه كنيسة عرفت فيا بعد بكنيسة سيدة المدينة Nuestra Sra. de Almedina .

ثم اتخذ بعض ملوك قشتالة من هذه المحلة مركزاً للصيد والتنزه ، وذلك لحمال موقعها ، وطيب هوائها ، وأقام الملك هنرى الرابع مكان القلعة الإسلامية القديمة Alcázar قصراً للصيد ، وجاء الإمبراطور شارلكان فعنى بتوسيعه وتجميله ، وكان ينزل فيه من آن لآخر ، واشتهرت مجريط وسهلها المسمى « الباردو » ، يومئذ بأنها أحمل منتجع للصيد والتنزه . وأخيراً جاء ولده الملك فيليب الثانى فاتخذه مقراً لبلاطه ، وذلك أثناء قيامه بإنشاء قصره العظيم « الإسكوريال » فاتخذه مقراً لبلاطه ، وذلك أثناء قيامه بإنشاء قصره العظيم « الإسكوريال » ذلك التاريخ تغدو مجريط ، أو مدريد وفق اسمها الحديث الذي تطور إليه الاسم القديم ، مقر البلاط ومقر الحكومة ، وتغدو عاصمة لإسبانيا .

وهكذا ولدت مدريد العاصمة الإسبانية ، واستقرت مكان أمها العربية الأندلسية مجريط ، وهي تغدو اليوم بشوارعها وميادينها الفسيحة ، وصروحها الفخمة العديدة ، من أحمل العواصم الأوربية . وقد خلفت الملوكية في مدريد ومن حولها كثيراً من الصروح والمنشآت الباذخة التي تضفي عليها مسحة ساحرة من الروعة والحلال .

ويعنى أولو الأمر عناية خاصة برواء العاصمة الإسبانية وتجميلها. ويعتبر شارع «جران بيا » Gran Via » أو «خوسيه أنتونيو» أعظم شوارعها التجارية والاجتماعية ؛ ففيه أشهر المتاجر والفنادق والمسارح والمقاهي ودور الأعمال ، وفي نهايته من ناحية «ميدان اسبانيا » يقع «صرح اسبانيا » ، وكان إلى أعوام قلائل أعظم وأعلى بناء في العاصمة الإسبانية ، ويحتوى على ست وثلاثين طبقة (۱) ، وأمامه الحدائق التي يتوسطها أثر الكاتب الإسباني الأشهر «ميجيل ثر قانتس » . ويلى « الحران بيا » في الأهمية شارع «مايور» (الشارع الكبير) الذي تقع من

<sup>(</sup>١) وقد قام فى الأعوام الأخيرة أمام « صرح اسبائيا » صرح جديد آخر أعلى منه بعدة طبقات .

وراثه مدريد القدعة بأحيائها العتيقة وشوارعها الضيقة ، وشارع «ألكالا » Alcála ( القلعة ) وكلاهما يتفرع من ميدان «باب الشمس » P. del Sol في اتحاهين متقابلين . وهذا الميدان القديم الذي تقع دار البلدية في أحد جانبيه ، يكاد يكوّن قلب مدريد النابض الذي يوزع مجمل الحركة على شوارعها الكبرى ، ويتفرع منه عدة شوارع أخرى صاعدة كلها ، من ناحية نحو « الجران بيا » ، وعدة أخرى من الناحية الأخرى صاعدة كلها نحو أحياء مدريد الشعبية . وشارع « ألكالا » هو شارع البنوك وبعض الوزارات ، ويمتد حتى حداثق الرتيرو ، ثم ينحرف بعدها إلى مسافة طويلة . وحدائقُ الرتبرو El Retiro هذه تفاخر مها مدريد أعظم الحدائق الأوربية ، وقد تفضل حداثق ڤرساىروعة واتساعاً . و ممتد قبيل الرتبرو ، بحذاء الكالا ، شارع آخر من شوارع مدريد الكبرى هو شارع سرَّانو. بَيد أَن أَعظم وأطول شوارع مدريد، وأبدعها تخطيطاً هو طريق «كاستليانا» Castillana الذي يشق العاصمة الإسبانية من الوسط ، وتقوم في وسطه المتنزهات المستطيلة الرحبة ، وتتخلله عدة ميادين فخمة ذات نوافير تاريخية بديعة . وأهم هذه الميادين وأحملها ميدان ثبليس Cibeles الذي يقع في منتصفه ، والذي تشرف عليه دار الىريد العامة بأبر اجها القوطية الرشيقة، وهي من أحمل صروح مدريد الحديثة . ومن أعظم وأشهر صروح مدريد قصر المشرق «أورينيّي» وهو مقر رثيس الدولة، والقصر ألملكي السابق ( قصر باردو ) ، ومتحف البرادو الشهير ، والمتحف الأركيولوجي، والمكتبة الوطنية،ودار الىرلمان (الكورتيس)، ومسرح مصارعة ﴿ الثَّىرَانَ ﴾ ( الكوريدا ) ، والحامعة الحديدة ، وكثبر غبرها .

ويقع القصر الملكى السابق Palacio Real في غربي المدينة ، فوق مرتفع يشرف على نهر منثنارس ، وقد بني في أواخر القرن الثامن عشر ، على موقع قلعة مجريط الإسلامية القدعة ، مكان قصر الصيد السابق .

وليس من موضوعنا أن نتحدث هنا عن العاصمة الإسبانية لذاتها ، ولا أن نصف خططها ومنشآتها ، ولكنا نريد فقط أن نتحدث عما تحتويه متاحفها من الذخا ثر التي تتعلق بتاريخ الأندلس وحضارتها .

فنى متحف مدريد الحربى ، الواقع على مقربة من متحف البرادو ، توجد قاعة صغيرة خصصت لبعض الآثار الأندلسية . وتكاد تنحصر هذه الآثار فى قطع ثلاث ، ترتبط كلها ممأساة سقوط الأندلس .

١ ـ وأولى هذه القطع صورة مكبرة لإقرار بالعربية ، كتبه أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس نخطه ، بالموافقة على نصوص آخر معاهدة للتسليم ، عقدها مع الملك فرديناند الكاثوليكي وزو جه الملكة إيسابيلا فاتحى مملكة غرناطة ، وأمضاه بتوقيعه (محمد بن على بن نصر ) وبصمه نخاتمه . وتاريخ هذه الوثيقة المؤثرة هو ٢٣ رمضان سنة ٨٩٨ ه ، (الموافق ٧ أغسطس سنة ١٤٩٣ م ) ويلى هذا القبول ترحمته بالقشتالية (الإسبانية ) .

وهذا هو نص الإقرار المذكور: «الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضيافى أنا الأمهر محمد بن على بن نصر خديمكم وصلتنى من مقامكم العلى العقيد وفيها حميع الفصول الذي عقدها عنى وبكم التقديم من خديمي القائد أبو القاسم المليخ وصلت نخط يدكم الكريمة عليها وبطابعكم العزيز كيف هيت مذكورة بهذا الذي تصلكم . وإنى نوفى ونحلف أنى رضيت بها بكلام الوفا مثل خديم جيد . وترى هذا خط يدى وطابعي أرقيته عليها لتظهر صحة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعين وثمانمائة ، أناكاتبه محمد بن على بن نصر رضيت وقبلت حميع ما في هذا المكتوب الثابت وتقبل بيدى . إلى أضيافي السلطان والسلطانة مُددً في هذا كما المكتوب الثابت وتقبل بيدى . إلى أضيافي السلطان والسلطانة مُددً في هذا كما المكتوب الثابت وتقبل بيدى . إلى أضيافي السلطان

وتنص هذه المعاهدة التي مهرها أبو عبد الله بقبوله المتقدم ، على تعهده بأن يغادر الأندلس بصورة مهائية ، وأن يعبر إلى المغرب في موعد أقصاه مهاية شهر أكتوبر سنة ١٤٩٣، وأن يتنازل عن سائر ضياعه في أنْدرَش وغيرها بالبيع للملكين الكاثوليكيين ، نظير ثمن إحمالي قدره واحد وعشرون ألف جنيه قشتالي (كاستليانو) . وقد كتبت المعاهدة المشار إليها باللغة القشتالية ، وهي محفوظة بدار المحفوظات العامة في سهانقا(١).

٢ – وإلى يمين هذا الإقرار الملىء بالعبر المؤلمة ، تعرض العباءة الملوكية التي تنسب إلى أبى عبد الله ، وهي عباءة نصفية من المخمل أرجوانية اللون ، وعليها نقوش عربية جميلة بيضاء . وقد كتب تحتها أنها عباءة أبى عبد الله Capa de Boabdil ، وأنها أهديت إلى المتحف من أسرة المركيزة ماريا دل كارمن ببرث Doffa Carmen Perez Vanidas y Berry

<sup>(</sup>١) حصلنا أثناء بحوثنا فى قلعة سيمانقا (شنت منكش) على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة .وقد نشرنا محتوياتها فى كتابنا «لهاية الأندلس» (الطبعة الثانية) ص ٢٦٢ و ٢٦٣.

وإذا صح حقيقة أنها عباءة أنى عبد الله ، فأغلب الظن أنها أخذت منه فى معركة حصن اللسّانة ، التى وقعت بين المسلمين والنصارى فى ابريل سنة ١٤٨٣، قبل سقوط غرناطة بعدة أعوام ، وقاد فيها قوات المسلمين أبو عبد الله وهو يومئذ سلطان غرناطة الفتى ، وقد أسر فيها أبو عبد الله ، وقضى فى أسره فى بلاط الملكين الكاثوليكيين زهاء ثلاثة أعوام . وربما أخذ منه سلاحا وثيابه الملكية يومئذ . عنواناً لظفر النصارى وتذكاراً من هذا الأسر الملكى الكبر .

٣ ــ وثالثة هذه التحف . سيف أندلسي ضخم بمقبض ثمين مموه بالذهب ،
 ومرقوم بأنه سيف على العطار Aliatar .

وهذا السيف هو تذكار بطولة أندلسية خالدة ، فقد كان صاحبه الأمير على العطار قائداً بطلا ، من أبطال الصراع الأخير بين المسلمين والنصارى، وكان يرتبط بملك غرناطة السلطان أبى عبد الله برباط المصاهرة ، إذ كان السلطان متزوجاً بابنته الحسناء مريم . وقد أبدى على العطار بسالة نادرة في الدفاع عن مدينة لوشة . التي كان قائداً لحاميها حيها هاجها النصارى في يوليه سنة ١٤٨٢ . وكان يومئذ في الثمانين من عمره ، ولكنه كان بالرغم من شيخوخته من أشجع وأبرع فرسان الأندلس . وقد أخذ هذا السيف منه في معركة اللسانة التي خاضها ضد النصارى مع أبى عبد الله وأسر معه فها(١) .

وإلى جانب هذه الذخائر الثلاث ، يوجد أيضاً فى المتحف الحربى درعان يقال إنهماكانا لأبى عبد الله ، كما توجد مجموعة من قطع النقد الأندلسية ، ترجع إلى عصور عبد الرحمن الناصر ، والزهراء ، والمستنصر ، والمنصور .

### متحف بلنسية دى دون خوان

يضم هذا المتحف الصغير الواقع فى شارع فرتونى ، والذى يضمه بناء عربى أنيق ، مجموعة ثمينة جداً من اللوحات والشواهد الرخامية الأندلسية ، والزخارف العربية ، والأوانى الحزفية الأندلسية والمدجنية ، وقطع البسط الأندلسية ، وهى تشغل معظم قاعاته.

ومن الأسف أنه لا يوجد لهذا المتحف دليل مفصل شامل يقوم بالتعريف

<sup>(</sup>١) نشرنا صورتى العباءة والسيف في المجموعة الخاصة بالكتاب الرابع .

عن محتوياته ، ولم توضع على محتوياته بيانات إيضاحية ، وقد أنفقنا فى البحث فيه ساعات طويلة نستقرىء ذخائره الأندلسية ، وإليك بعض ما لفت نظرنا من هذه المحتويات :

۱ ـ عدة لوحات رخامية من شواهد قبور ، مختلفة الأحجام والتواريخ ، قد صيغ معظمها فى أساليب متشابهة ، وافتتح معظمها بالآية : « يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور » ، هذا قبر . . النح »(۱) .

بيد أنه قد لفت نظرنا منها شاهدان كتب كلاهما بأسلوب مختلف أولهما ،لوحة ررخامية حجمها ٢٠٥٠ × ٢٣٪ مترآ ، وقد نقش فيها ما يأتى :

« دفن بهذا القبر رجل من أهل الحير ، أبو فارس عبد العزيز بن الشيخ المرحوم محمد بن زياد البلنسي سنة تسعة وعشرين وسبعائة رحمة الله عليه وكتبه أبنه فظل وحاج عنه نفعه الله به وببركة رظاه». وقد وجدت مهذه اللوحة في مدينة ألمرية .

والثانية لوحة رخامية كبيرة حجمها ١٠٧٥×٨٠, متراً وقد وجدت عمدينة غرناطة ، ونقش عليها هذا النعى البليغ المؤثر:

«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله، هذا قبر الشاب الفقيه الأجل السرى الأفضل الأبرع الأخصل المرحوم أبى جعفر بن شبرين رحم الله شبابه ، وروّى بماء الرحمة ترابه ، لما تشوّفت منه الرتب إلى كفوها ، ووليت منه مقلد حليها ، والبراع إلى مجيل أفراسها ، والرقاع إلى راقش أطراسها ، دعاه داعى الأجل ، فحث سبيله بأقصى العجل ، وعاق هلاله عن التمام ، صرف الحام ، ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام ، وكان [سبب] وفاته رحمه الله بفرس قيض لحينه ، فأثكل الحد ، ومحا قرة عينه ، فيا له من بدر عدا عليه الرامح ، وشهاب اقتران يهتدى به اللامح ، أجزل الله بمصابه ثواب والديه ، وجعل له من صالح العمل نورا يسعى خلفه وبين يديه ، ولذ فى ظهر يوم الاثنين الرابع وعشرين لصفر أربعة وعشرين وسبعائة وتوفى فى أول يوم الأربعاء السادس عشر لذى حجة اثنين وأربعين وسبعائة ،

<sup>(</sup>۱) راجع : Lévy-Provençal ; Inscriptions Arabes d'Espagne اللوحات رقم ۱۳۲ ، ۱۳۴ ، و۱۳۰ ، و۱۳۹ ، رابخ



متحف مدريد الحربي . إقرار أبي عبد الله آخر ملوك الأندلس بقبول معاهدة التسليم الأخيرة



متحف مدريد الوطئي . قنديل برونزي من مخلفات جامع الحمراء

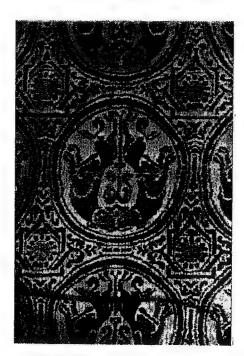

متحف مدريد الوطئي . زخارف قطعة من البسط الأندلسي

۲۲ - آثار

حسندوق صغیر مستطیل من مخلفات مدینة الزهراء نقش علی جوانبه ما یأتی :
 « بسم الله برکة الله و بمن وسعادة و سرور لأحب ولادة مما عمل بمدینة الزهراء سنة خمس و خمسن و ثلث مائة عمل خلف» .

٣ - زلعة أو جرة كبيرة من الحزف بوجه مذهب ، ونقوش كوفية
 وعربية ، على مثل زلعة الحمراء ، وقد نقش على عنقها مكرراً « العن والإقبال ».

على جو انها كلا على المذهب حجمها نحو متر فى نصف متر ، وقد كتب على جو انها الأربع هذه العبارة «عز لمو لا ناالسلطان أبى الحجاج الناصر لدين الله» . وقد كتب عنها فى الدليل الموجز الذى عمل عن بعض محتويات المتحف ، أنها وجدت فى حى البيازين بغر ناطة .

• — قطعة من الخزف المزخرف ظاهر أنها جزء من لوحة كبيرة ، وقد نقش عليها « الملك الدائم ، العز القائم » .

٦ - قطعة من قماش مستطياة طولها متر ونصف وعرضها ثلاثون سنتيمتراً مذهبة الحواشي ، وفي وسطها رقعة سوداء كتبعليها بخط مذهب باهت «ولاغالب إلا الله » عدة مرات .

٧ - قطعة من سجاد مستطيلة ضيقة طولها متر ونصف وعرضها ١٥ سنتيمترآ وعليها كتابة ٥٠ ررة «سلطان أيده الله ، بالسعد والفتح والنصر . لمولانا عمدة ملوك الأرض فتى الىمن . . النخ » .

۸ عدة قطع أخرى من سجاد عليها نقوش مختلفة مثل « عز لمولانا السلطان » وغيرها .

٩ – عدد كبير من الأوانى الخزفية الجميلة ، المدجنية والموريسكية ذات الألوان الزاهية .

### المتحف الوطني

ويضم متحف مدريد الوطنى أوالأركيولوجى ، قسما كبيراً للآثار الأندلسية والمدجنية والموريسكية . ويضم بالأخص لوحات وقطعاً زخرفية عديدة ، من مخلفات الصروح والقصور الأندلسية المختلفة ، وبه كذلك عدد من شواهد القبور ، رأينا من بينها شاهد قبر الأمير أبى محمد سير بن أبى بكر اللمتونى ، القائد المرابطي الشهير والمتوفى سنة ٧٦٥ ه ، وشاهد قبر الوزير أبى عمران موسى بن الأزرق الفهرى ، قائد ابن مردنيش المتوفى سنة ٧٦٦ ه

وإليك بعض ما لفت نظرنا من محتوياته الأندلسية :

١ - لوحة رخامية تذكارية سجل بها ، إنشاء الحليفة الحكم المستنصر بالله
 لأحد أبراج حصن بجهة جيّان على النحو الآتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم أمر ببنيان هذا البرج عبد الله الحكم المستنصر بالله ، أمير المؤمنين أطال الله بقاه على يد موله وقائده ميسور بن الحكم فتم وكمل بحول الله وتأييده وذلك فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين وثلث ماية » .

۲ — صندوق مربع الشكل من مخلفات اسماعيل بن ذى النون الظافر ،
 صاحب طليطلة ، نقش على جوانبه الأربع ما يأتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم بركة دائمة ونعمة شاملة وعافية باقية وغبطة طائلة وآلاء متتابعة وعز وإقبال وإنعام واتصال وبلوغ آمال لصاحبه أطال الله بقاه مما عمل بمدينة قونكة بأمر الحاجب حسام الدولة أبي محمد اسماعيل بن المأمون ذى المجدين ابن الظافر ذى الرياستين أبي محمد بن ذى النون أعزه الله فى سنة إحدى وأربعين وأربع ماية عمل عبد الرحمن بن زيان » .

۳ - صندوق صنع برسم المعز لدین الله الفاطمی ، وعلی وجهه العاجی نقش
 هذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبي تميم الإمام المعز [ لدين الله ] أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين وذريته الطاهرين مما أمر بعمله بالمنصورية المرضية صنعه أحمد الخراساني»(١).

غطعة من قماش حريرى وزركش بالذهب ، من مخلفات الحليفة هشام المؤيد بالله وقد كتب عليها ما يأتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم البركة من الله واليمن والدوام للخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين » .

ه ــ طشت وضوء من مخلفات المنصور بن أبى عامر (الحاجب المنصور) نقش عليه ما يأتى :

« . . المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر وفقه الله مما أمر بعمله بقصرالز اهرة

<sup>(</sup>١) هذا ليس من التحف الأندلسية ، ولكنه وجد فى بعض الحفريات التى عملت على مقربة من بلدة بالنسيا بقشتالة .

فتم بعون الله وحسن تأييده على يدى . . الفتى الكبير العامرى سنة سبع وسبعين [ وثلث ماية ] » .

هذا وقدرأينافضلا عماتقدم في هذا القسم الزاخر بالآثار والذكريات الأندلسية ، باباً عربياً مزخر فأمن صنع المدجّنين ، وزلعة كبيرة بنقوش بديعة مذهبة على مثل زلعة الحمراء ، وقطعاً خزفية غرناطية ترجع إلى القرن الخامس عشر ، وقطعاً خشبية عليها نقوش عربية مختلفة قرآنية وغيرها ، وآنية مختلفة من الخزف المذهب ، ترجع إلى عصر الملكين الكاثوليكيين ، وعصر الموريسكيين في القرن السادس عشر ، وعليها نقوش وصور بديعة ، وأطباو آقانية مذهبة را ثعة الصنع ترجع إلى نهاية عصر الموريسكيين .

## متحف لازارو

ورأينا فى متحف لازارو صندوقين صغيرين من الحشب ، يبدو أنهما من صنع مدجتنى أو موريسكى ، وأولهما يبلغ حجمه نحو ٤٠ × ٢٠ سنتيمتراً ، وغطاؤه شبه منحرف ، ويبدو أنه موريسكى الصنع ، وقد نقشت عليه صور شيوخ على رؤوسهم «كاب» تشبه العامة وتيجان . وثانهما فى حجم الأول تقريباً ، وقد زينت جوانبه بصور الأزهار ، ونقشت عليه عبارات عربية قرأنا منها ما يأتى : « البركة والسعادة » مكررة ، تتخللها صور طواويس غير متقنة .

# المكتبة الوطنية

ويضم قسم المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية ، طائفة من المخطوطات العربية ، ليس بينها كثير من المخطوطات ذات القيمة الحاصة . ومعظمها منقول عن مخطوطات «الإسكوريال». وهي مذكورة في الفهرس الحاصها. ولهذا لا نرى مجالا للتحدث عنها هنا. وتوجد في قسم « المحفوظات التاريخية » Archivos Históricos الملحق بالمكتبة الوطنية ، مجموعة من الوثائق العربية ، نقلت إليه من دير سان كلمنتي في طليطلة ، وهي عبارة عن عقود بيع وشراء وهبة وغيرها ، عقدت بين المسلمين والنصاري أو بين النصاري وحدهم ، ومعظمها يرجع إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر المميلاد . وقد حصلنا على صور فتوغرافية لعدد منها (١) .

<sup>(</sup>١) نشر معظم وثائق هذه المجموعة المستشرق الإسباني الكبير جونثالث بالنثيا مقرونة بتر احممها الإسبانية في أربعة مجلدات كبيرة تحت عنوان : Los Mozarabes de Toledo en los Siglos : الإسبانية في أربعة مجلدات كبيرة تحت عنوان

# الكِتابُ الخَانَ ليون وجلِيقية والأستريابس

## ۱ – شنت یاقب

#### Santiago

إنها أسطورة من أروع الأساطير الدينية ، تلك التي تحيط بنشأة مدينة شنت ياقب أو شنت ياقوب أو شنتياقًو Santiago ، وبالدور العظيم الذي لعبته في تاريخ مملكة جليقية ، وفي حضارتها في العصور الوسطى .

وتقع هذه المدينة الدينية التالدة فى واد خفيض ، تواجهها التلال ، ومن حولها يسائط يانعة ، فى الركن الشمالى الغربى من اسبانيا ، وفى جنوب غربى ثغر لاكورنيا La Coruffa ، على مقربة من المحيط الأطلنطى . وهى عاصمة ولاية جائيقية القديمة . والطبيعة فى جليقية بالرغم من عبوسها وخشونتها ، أحمل وأبهج منها فى بقاع كثيرة فى اسبانيا . وبالرغم من أنها ليست سهولا وبسائط متصلة ، بل تتخللها التلال والمرتفعات الكثيرة ، إلا أنها على العموم خضراء حميلة منوعة ، وبها غابات من مختلف الأشجار ، وتكاد الطبيعة فى جليقية ، تشبه سفوح الألب فى النمسا وسويسرة ، من حيث تنوعها وخضرة هضابها . والبسائط هنا خصبة جداً ، والمياه موفورة لكثرة تساقط الأمطار فى هذه المنطقة .

ومدينة شنت ياقب (سنتياجو) من أعجب وأحمل المدن الإسبانية ، ذات طابع خاص بها . وهي أشد المدن الإسبانية احتفاظاً بهذا الطابع الحاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار . وهي تبدو بشوارعها المعقودة المرصوفة بالبلاط الضخم ، وميادينها التي تظللها الصروح التاريخية ، مدينة قديمة عريقة حقاً . وأروع ما تقع عليه العين كنيستها العظمي ، التي تقوم في وسطها ، وتبدو بواجهاتها الفخمة ، وصرحها الشامخ ، وبرجها العظيم ، أثراً من أعظم الآثار الدينية . ويخترق المدينة من الشرق شارعان كبيران كلاهما ذو عقود حجرية من الحانبين ، أولها شارع قليار Rua del Villar ، المؤدى إلى ميدان الكتدرائية ، وهو من أهم شوارعها التجارية ، وثانيهما الشارع الحديد Rua Nueva ، وهو يسير محاذياً نلأول ويؤدى إلى ميدان سان پلايو ، وهما بلا ريب من أقدم شوارع المدينة إن لم يكونا أقدمها على الاطلاق .

ومعظم صروح المدينة وأهمها الصروح الدينية ، من كنائس وأديرة وقصور أسقفية ، ترجع إلى القرن الثانى عشر والثالث عشر ، وكلها تسبغ على المدينة طابع العراقة والقدم ، فهى حقاً مدينة من مدن العصور الوسطى ، لم تخلع عها شيئاً من خواصها .

وبالرغم من الأفق الديني الذي يغمرها ، فإن شنت ياقب مدينة كثيرة الحيوية ، ذات حركة تجارية وصناعية كبيرة . وهي فضلا عن منتجاتها الزراعية

الوفسيرة ، تنتج الأقمشة والورق والحمور وغيرها ، ويلاحظ فوق ذلك أن حوانيتها غاصة بالآنية الفضية المزخرفة ، والذكريات المقدسة من صور وتماثيل وصلبان وغيرها . ويبلغ سكانها ثمانية وعشرين ألك نفس .

و يجدر بنا قبل أن نعرض إلى معالم شنت ياقب الأثرية ، أن نذكر ملخص الأسطورة الدينية التي كانت سبباً في إنشائها ، والتي جعلت منها كعبة الحجاج طوال العصور الوسطي .

إن شنت ياقب هو القديس يعقوب أو يعقوب



شنت ياقب . شارع ڤليار المعقود الجوانب

الحوارى . وتذكر الأسطورة أنه قتل شهيداً بأمر هيرود ، فحمل تلاميذه جثته فى مركب ، جازوا به البحر الأبيض إلى المحيط ، ثم مملتهم الرياح شمالا حتى انتهوا إلى موضع فى قاصية جليقية ، ودفنوا جثمان القديس فى سفح تلال هنالك .ومضت العصور وغاض القبر ولم يعلم مكانه ، حتى كانت سنة ٨٣٥ م ، حيث زعم القس

تيودمبر أسقف إيريا أنه اكتشف القبر ، هداه إليه ضوء نجم ؛ فذاعت الأسطورة في الحال ، وصدقها المؤمنون دون تردد ، وهرعوا إلى البقعة المقدسة ، وأنشئت فوقها كنيسة ، وقامت حول المزار المزعوم مدينة نمت بسرعة ، وغدت هي مدينة شنتياقب المقدسة Santiago de Compostela ، وكلمة Compostela المضافة إلى اسم المدينة مشتقة من اللاتينية Stellae أى «سهل النجمة»، إشارة إلى النجم الذي اهتدى الأسقف بنوره في اكتشاف القبر . وكان لوقوع هذا الحادث ، وقيام هذه المدينة المقدسة ، أثر كبير في إذكاء الحماسة الدينية والعاطفة القومية الإسبانية ، وغدا « القديس ياقب » حامى اسبانيا كلها ، وغدا قبره من أشهر المزارات النصرانية في سائر أوربا .

ويعلق العلامة ألتاميرا على هذا الحادث الديني بقوله: « وقد بعث هذا الاكتشاف في النصاري أيما سرور ، وانتظمت وفود عظيمة جاءت لتحج إلى القبر ، لا من الأراضي الإسبانية وحدها ، ولكن من الحارج أيضاً . وهكذا بدأ تيار من الزيارات والمؤثرات الأوربية في جليقية . وكان لها أعظم تأثير في العادات والآداب، (۱)

وكانت شنت ياقب عصراً عاصمة لمملكة جليقية النصرانية ، قبل أن تنقل إلى ليون . ولم تصل الغزوات الإسلامية إلى ذلك الركن النائى من هضاب جليقية ، إلا في عهد الحاجب المنصور . فنى سنة ٧٨٧ ه ( ٩٩٧ م ) قام المنصور بأعظم غزواته في شمال غربى إسبانيا ، وتابع زحفه المظفر حتى جليقية ، وقصد مدينة شنت ياقب ، فاقتحمها و هدم كنيستها العظمى ، وصروحها . ولكنه احترم قبر القديس فلم يمسه الحند المسلمون بسوء . وعاد المنصور إلى قرطبة مئقلا بالغنائم ، ومنها عدة من أبواب صروح شنت ياقب الفخمة ، جعلت أبواباً للمسجد الحامع بقرطبة ، وكان هذا آخر عهد الحيوش الإسلامية بتلك الأنعاء .

\* \* \*

ولنعرض الآن إلى معالم شنت ياقب الأثرية ، فنقول إن أعظم صروحها هو بلاريب كنيستها العظمى ، أو الكتدرائية ، التى تضم فى داخلها قبر القديس يعقوب ، وهى من أعظم كنائس اسبانيا ضخامة وروعة ، تقع فوق مرتفع يحيط

Altamira: Historia de Espana y de la Civilización Espanola, Vol. II p. 239 (1)



شغت ياقب . الكنيسة العظمى

به ثلاثة ميادين كبيرة ، ويطل مدخلها الرئيسي على ميدان اسبانيا . وهو مدخل قوطى شاهق رائع الفخامة ، نقش عليه شعار قشتالة ، ومن حوله وفوقه عمد وزخارف بديعة . وقد بدىء بتشييد هذه الكنيسة العظيمة في سنة ١٠٨٧ م ، واستمر العمل فيهاحتي سنة ١٠٢١م ، وكان الأسقف ديجو خلمريث D. Gelmirez الذى تولى الأسقفية في سنة ١١٠٠م ، من أعظم العاملين على توسعتها وزخرفتها ، واستصدار المراسيم البابوية بامتيازها ، وتأكيد مركزها الحاص . وفي عصره تقاطرت وفود الحجاج من سائر أنحاء النصرانية على شنت ياقب ، حتى قيل «إنه تمكن ثمة لغة أو لهجة لم ترن أصواتها هنالك » .

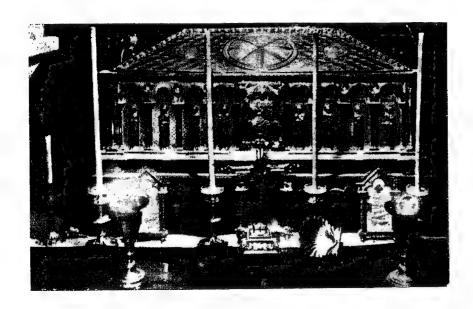

شنت ياقب .قبر القديس ياقب ( يعقوب ) الرسول

وقد بنيت كتدرائية شنت ياقب ، على شكل صليب لاتيني هائل ، محتوى كل ضلع من أضلاعه على عدة عقود قوطية شاهقة ، وفي معقده الهيكل الأعظم الذي يعلو قبر القديس . ولأروقتها الوسطى التي تعلو العقود ، واجهات معقودة على مثل عقود الحامع ، وهي بادية القدم والروعة . وفي عقب الكنيسة عند طرف الصليب الأفتى ، توجدالواجهةالداخلية المساة «مشر فية المحد» Pórtico de la Gioria وهي عبارة عن أربعة أبواب ، الأول والرابع عقدان والأوسطان غير معقودين ،

وقد نقشت عليها صور القديسين ، وزينت بأعمدة رومانية جميلة ،وهى ترجع إلى القرن الثانى عشر .

ويقع قبر القديس ياقب تحت الهيكل الأعظم ، فى سرداب يمتد على طوله ، ويدخل إليه من الحانبين ، وهو من الرخام وعليه حلية كبيرة من الفضة ، صنعت على شكل مخروط ، ويحج إليه المؤمنون ويجثون أمامه بمنهى الحشوع والإجلال . ويستمطرونه السركة والرعاية .

وتوجد فى متحف الكتدرائية مجموعة نفيسة ، من سجاجيد زينت بصور جويا وموريليو وغيرهما ، من أعاظم المصورين ، وترجع إلى القرنين السابع عشر . والثامن عشر .

وإلى جوار الكتدرائية من ناحية ميدان اسبانيا ، يقع القصر الأسقنى القديم المسمى قصر خلمريث ، وهو قصر صخرى عتيق ، يرجع إلى أوائل القرن الثانى عشر ، وله بهو سفلى ذو عقود عالية ، وفى أعلاه بهو مماثل ذو عقود قوطية .

وتغص مدينة شنت ياقب بالكنائس والأديار القديمة . وقد زرنا منها فضلا عن الكتدرائية ، كنيسة «ماريا سالومي» وهي كنيسة صغيرة تقع في الشارع الحديد ، وكنيسة سان پلايو وهي صغيرة ذات عقدين متقابلين ، وقبة كقبة الحامع ، ودير كنيسة سان مرتين . ويرجع هذا الصرح إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، والكنيسة فخمة كثيرة الزخارف المذهبة في هياكلها الثلاثة .وهيكلها الأعظم قطعة رائعة من الزخرف والتماثيل الصغيرة المقدسة . ويقع الدير أو المعهد الديني إلى جانبها ، وله صحن كبر ذو عقود على نمط العقود العربية .

وفى شنت ياقب جامعة من أقدم الحامعات الإسبانية ، أنشئت بمقتضى مرسوم بابوى أصدره البابا جوليوس الثانى سنة ١٥٠٤م ، فى عهد الملك فرديناند الكاثوليكي ، وبها اليوم كليات الطب والعلوم والحقوق والآداب ، وتحتل كلية العلوم بناء أثرياً هو دير فونسكا القديم ، وله صحن معقود يرجع إلى عصر الأحياء.

ومن معالم شنت ياقب الأثرية منزل الملكين الكاثوليكيين Hospicio de los ومن معالم شنت ياقب الأثرية منزل الملكين (ميدان اسبانيا) ، الذى تطل عليه واجهة الكتدرائية الرئيسية ، وقد بدىء بإنشائه فى سنة ١٥٠٤ م ليكون فندقاً لإيواء الحيجاج القادمين من سائر الأنحاء إلى المدينة ، ثم حول فيما بعد إلى مقام

ملكى ثم إلى مستشى . ولكنه أعيد اليوم إلى فندق أرستقراطى فخم . ولقد جبنا أبهاء هذا الصرح الأثرى وأروقته ، وشهدنا ما اتخذ من استعدادات هائلة لتأثيثه وتجهيزه ، فإذا به اليوم من أروع فنادق العالم . وقد حولت أبهاؤه الملوكية القديمة إلى أبهاء للطعام . وهو يضم ثلاثة أفنية كبيرة ، ذات عقود قوطية ونوافير أثرية ، ومصلى ملكياً فخماً . وله باب أثرى شاهق يرجع إلى القرن السادس عشر.

وبعد فإن مدينة شنت ياقب هي محق مدينة مقدسة . وهي تبدو مخططها القديمة ، وشوارعها المعقودة ، وكتدرائيتها العظيمة ، وكنائسها وأديرتها العديدة ، كأنها بيت مقدس أخرى ، يغمرها الحلال والوقار ، وتبعث إلى نفس الألى يتجولون في طرقاتها ، وفي رحابها الدينية ، شعوراً بالتأثر والحشوع ، مهما كانت آراؤهم ومعتقداتهم .

## ۲ – ليون

### León

تعتل مدينة ليون في تاريخ الأندلس أهمية خاصة ، فقد افتتحها العرب في سنة ٧١٧ م ، عقب افتتاح الأندلس بقليل ، ولكنها لم تمكث في أيديهم سوى ربع قرن ، وعاد النصارى فاستردوها في سنة ٧٤٧ م . ولما نمت المملكة النصرانية الشهالية ، واتسعت رقعتها ، اتخذت مدينة ليون عاصمة لها منذ أوائل القرن العاشر ، وغلبت عليها اسم مملكة ليون بدلا من مملكة جليقية ، وأضحت مدينة ليون مركز الكفاح والمقاومة ، في النصف الشهالي من شبه الحزيرة الإسبانية ، لمملكة قرطبة الإسلامية .

وكانت مملكة ليون مقصد الحملات الإسلامية الغازية من آن لآخر .ولكن هذه الحملات قلماكانت تصل إلى مدينة ليون ، لنأيها ووقوعها فى قاصية الشهال . وفى سنة ٩٨٤ م غزاها المنصور بن أبى عامر ، واحتلتها الجيوش الإسلامية مدى حين . فلما توفى المنصور فى سنة ٢٠٠٢ م استرد النصارى المدينة ، وكان هذا حين . فلما بالغزوات الإسلامية .

وتقع مدينة ليون على أحد أفرع نهر دويرة ، فوق تل مرتفع ولكن منبسط الساحة . وهي مدينة ضخمة حديثة بكل معاني الكلمة ، ذات شوارع كبيرة فسيحة Avcaidas ، وميادين شاسعة فخمة ، تظللها مبان حديثة ، ترتفع أحياناً إلى ثمان طبقات أو عشر . وإذا استثنينا قسمها الداخلي ، الذي يضم معالمها الأثرية ، فإن مظهرها على العموم لايخالطه أي طابع يذكرنا بماضها ، كعاصمة لمملكة ليون القديمة ، وهي تخلوحتي من ذلك الطابع التاريخي القديم ، الذي تحتفظ به مدن أخرى في شمال اسبانيا ، مثل شنت ياقب (سانتياجو) . وبالرغم من أنها تضم عدداً من الصروح الأثرية ، فانها لا تحمل طابع القدم والتاريخ المؤثل ، وهي بذلك قد خلت نهائياً من طابع العصور الوسطى ، وغدت مدينة أوربية بكل معاني الكلمة .

وقد نمت ليون في نصف القرن الأخير نمواً عظيما ، وأضحت مدينة تجارية وصناعية ذات شأن ، وتضاعف سكانها حتى غدوا اليوم خمسة وستين ألف نسمة.

وتقع معظم معالم ليون الأثرية فى قسمها الداخلى ، وهو يبدأ من الباب وعن المعقود المسمى باب پلايو P. de Pelayo . وتوجد عن يمين هذا الباب وعن يساره بقية من أسوار ليون القديمة ، وهى على الأغلب من بقايا الأسوار الرومانية. كما أنه توجد فى شمال المدينة وفى شرقها أجزاء كبيرة من هذه الأسوار . وتبدأ بعد باب پلايو، شبكة من الشوارع والدروب الضيقة القديمة ، ويفضى إحداها إلى

الكتدرائية أو الكنيسة العظمي.

وكتدرائيــة ليون من أعظم وأروع الكنــائس الإسبانية، ومع أنها لاتضارع كتدرائية طليطلة أو إشبيلية في الضخامة ، فإنها لا تقل عنهما زخرفاً وحمالًا. ويرجع إنشاؤها إلى نهاية القرن الحادى عشر ، واستغرق العمل فمها زهاء ثلاثة قرون، ولها مدخل قوطي فخم ، قد ثبتت في أعلاه وفي جانبيه تماتيل الرسل. وصحنها الداخلي قوطی الطراز ، وهو کثیر الفخامة والروعة ، وأهم مايلفت النظر ، نو افذهاالعديدة فى الحانبين ، وقد نظمت



ليون . الكنيسة العظمى

صفوفاً متعاقبة ، وجهزت كلها بزجاج ملون ذى صور ورسوم ساحرة .ويلحق بها من الحانب الأيسر ، صحن كبير معقود وبه متحف غنى ، رأينا فيه إنجيلا عربياً مخطوطاً ، يرجع إلى القرنالسادس عشر ، وآخر مطبوعاً يرجع أيضاً إلى قرنين أو ثلاثة .

ومن كنائس ليون الأثرية كنيسة سان إيزيدورو ، وهي كنيسة قديمة يرجع إنشاؤها إلى أواخر القرن الحادى عشر ، ولها واجهة عتيقة مزخرفة ، ومدخل ذو عقد قوطى وأعمدة رومانية ، وهي صغيرة الحجم ، وصحبها الداخلي ذوعقود عادية ، ومن فوق العقود تبدو مشارف الرواق الدائرى في طراز عربي معقود ، وفي داخلها المدفن الملكي يضم توابيت عدة من ملوك ليون .

ومنها كنيسة ودير سان ماركوس ، ويقع هذا الصرح خارج ليون في قسمها الحديث ، وكان الذي وضع مشروعه الملك فرديناند الكاثوليكي فاتح غرناطة ، ولكن الذي أنشأه هو حفيده الإمبر اطور شارلكان ، وهو يتكون من دير قديم له صحن كبير معقود ، وكان أيام إنشائه يستعمل نزلا للحجاج ، الذين يقصدون إلى مدينة شنت ياقب المقدسة ، وهو اليوم يستعمل متحفاً يضم طائفة من الآثار الحجرية والرومانية من تماثيل وغيرها ، كما يضم عدة قطع من أبواب خشبية ذات نقوش مدجنية . وتقع كنيسة سان ماركوس إلى جانب الدير ، وهي كنيسة صغيرة ولكن حميلة الزخرف ، وهي الآن مغلقة لا تستعمل للعبادة .

وتوجد فى ليون بضعة كنائس أثرية أخرى ، وكذلك بعض القصور ، مثل قصر آل قزمان P. de los Guzmanes ، وهو من أحمل قصور اسبانيا ، ويرجع إلى القرن السادس عشر .

ومن الواضح أنه لا توجد فى مدينة ليون أية آثار أوذكريات أندلسية ، لأنها لم تخضع لحكم المسلمينسوى فترة قصيرة ، تلتها سلسلة منالغزوات الإسلامية العابرة ، التى لم تخلف ورءها شيئاً من الآثار الباقية .

### ٢ - سم ـــورة

#### Zamora

تقع مدينة سمّورة فوق مرتفع صفرى، يشرف على ضفة نهر دويرة (دورو) اليمنى ، وهى مستطيلة الرقعة ومن ورائها بسيط أخضر ، وفى ظاهرها على النهر قنطرة قديمة ذات عقود رومانية، ربماكان للمسلمين دور فى إصلاحها وتجديدها، وهى تبدو على العموم بشوارعها الطويلة المكتظة بالحركة مدينة كبيرة ، ويبلغ سكانها زهاء أربعين ألف نسمة .

وقد كانت سمورة من القواعد القوطية ، وافتتحها المسلمون كما افتتحوا معظم المدن الشمالية ، ولكنها لم تلبث فى أيديهم سوى نصف قرن ، واستطاع النصارى استعادتها فى عهد عبد الرحمن الداخل سنة ٧٥٧ م (١٣٠ ه) ، مع لك وشلمنقة وآبلة وغيرها من المدن الشمالية . ثم استعاد المسلمون سمورة بعد ذلك غير مرة ، ولكنهم كانوا يحتفظون بها لفترات قصيرة فقط ، وكانت آخر غزواتهم لها أيام المنصور ابن أبى عامر ، فقد اجتاحها وأحرقها فى سنة ٩٨١ م (٣٧١ ه).

وفى بعض الروايات الإسلامية والنصرانية ، أنه قد وقعت تحت أسوارسمورة هزيمة المسلمين الفادحة ، بقيادة عبد الرحمن الناصر ، فى شوال سنة ٣٢٧ه (يوليه سنة ٩٣٩) ، وهى الموقعة التى تعرف فى تاريخ الأندلس بموقعة الحندق ، لوقوعها على خنادق سمورة (١) .

وسمورة مدينة عتيقة المظهر ، وهي قسمان ، القسم القديم ويحتفظ بطابع العصور الوسطى ، وفيه تقع معالمها الأثرية ، والقسم الحديث وهو يتكون من بضعة أحياء حديثة ، بنيت خارج المدينة القديمة .

وتؤدى إلى وسط المدينة من النهر ، عدة من الشوارع الصاعدة العتيقة المرصوفة بالحجارة ، وتوجد مقابلها من الناحية الأخرى شوارع مماثلة ، صاعدة نحو الكنيسة العظمى ، وهذه الشوارع هي أقدم شوارع سمورة .

وتقع كتدرائية سمورة في طرف المدينة الأيمن ، وهي قديمة ترجع إلى القرن

<sup>(</sup>١) راجع كتابي دولة الإسلام في الأندلس ( الطبعة الثالثة ) ص ٣٨٨ و ٣٨٩.



سبورة . منظر عام للحصن والأسوار



سمورة . الكنيسة العظمى

الثانى عشر، قوطية الطراز، ذات عقود مستديرة من أعلى، ولها قبة مستديرة هي أقرب إلى شكل قبة الجامع، يحيط بها من الحارج، عدة قباب صغيرة مستديرة، على مثل قباب كنيسة أيا صوفيا البيز نطية، وهي حميلة الزخرف من الداخل بالرغم من صغرها، ولها برج أجراس مربع عريض ذو طابع خاص وقائم إلى يميها، وتوجد في متحفها مجموعة ثمينة من السجاجيد، وبه تحفتان أندلسيتان هما عبارة عن صندوقين، أولها صندوق صغير من العاج، ارتفاعه ١٨ سنتي متراً وعرضه مراً ، وقد زينت جوانبه بصور الطيور والغزلان، ونقش عليه بالحط الكوفي ما يأتي:

« بركة من الله للإمام عبد الله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين مما أمربعمله للسيدة أم عبد الرحمن على يدى درّى الصغير سنة ثلثة وخمسين وثلث ماثة » .

والثانی صندوق کبیر من الخشب مطعم بالعاج ، طوله ۳٫۱۵ مترآ وعرضه میران ، وارتفاعه ۲٫۳۵ مترآ ، وعلی جوانبه نقوش عربیة متقطعة هذا نصها :

«. . . وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما خير حافظاً وهو

« العزة الدايمة والنعمة [ الكاملة ] والغبطة المتصلة والسعاد [ ة ] [ ال ] قبيلة واليمن والتأييد والنصر والتسديد والعز لصاحبه » .

وأما عن الآثار الأندنسية، فإنه ما زالت توجد قطعة من أسوار سمورة القديمة أدمجت فى ظهر بعض المبانى الحديثة ، وتقع بجوار هذه الأسوار شوارع عتيقة صاعدة نحو الكتدرائية ، التي يبدو أنها نحتل مكان الحامع أو مسجد القصبة القديمة .

وتقع قلعة سمورة فوق أعلى جزء من الربوة ، ويطلق علمها اسم حصن « أورّاكا » . وأورّاكا هذه هى ابنة فرديناند الأول ملك ليون ، وكان بعد أن استرد المدينة من المسلمين في سنة ٩٨٦ م ، قد أصلحها ومنحها لابنته المذكورة . على أنه يبدو أن حصن أورّاكا قد بهى فوق أسوار وأنقاض القلعة الأندلسية القديمة ، التي أقامها المسلمون منذ الفتح . ويسمى أحد أبواب الحصن « باب الحيانة » P. de التي نشبت بين الملكة أورّاكا وخصومها .



سمورة . جانب من الصندوق الأندلسي الكبير المحفوظ بالكنيسة



سمورة . جانب من الصندوق الأنداسي العاجي الصغير المحفوظ بالكنيسة

ولا داعى لأن نتحدث عن باقى المعالم الأثرية فى سمورة ، وهى كنائس أخرى مثل كنيسة مجدلينا ، وسانتا ماريا ، وسانتياجو ، وبعض صروح ترجع إلى العصور الوسطى . بيد أنه مما يلاحظ فى خطط المدينة القديمة وشوارعها الصاعدة نحو الكنيسة العظمى ، وما يتخللها من الدروب الضيقة والمنازل العتيقة الطراز، أنها تقوم على الأغلب ، فوق رقعة المدينة الأندلسية القديمة ، متأثرة بمظاهرها وطرازها .

### ع ــ شلنقــة

#### Salamanca

كانت شلمنقة من أوائل المدن الأندلسية التي فقدها المسلمون ، فلم تمكث فى أيديهم سوى نصف قرن ، ثم استردها النصارى فى سنة ٧٥٧ م ، فى أوائل عهد عبد الرحمن الداخل الأموى .

وتقع شلمنقة (۱) على الضفة اليمنى لهر تورمس أحد أفرع بهر دويرة ، وهي مركز مواصلات مهم لمدن قشتالة الشمالية، مثل بلد الوليد وبرغش وسمورة وليون.

واشتهرت شلمنقة فى العصور الوسطى بنوع خاص ، بجامعتها الشهيرة التى كانت تنافس جامعة غرناطة الإسلامية ، خلال القرنين الزابع عشرو الحامس عشر، والتى ما زالت إلى يومنا تسبغ على اسمها فخراً وبهاء .

وشلمنقة مدينة عظيمة ، تكاد برقعتها المترامية وشوارعها الفخمة ، وميادينها الفسيحة ، تضارع بعض المدن الإسبانية الكبيرة ، مثل إشبيلية وقرطبة ، بيد أنها أصغر منهما حجماً ، وأقل سكاناً ، وسكانها لايعدون خمسة وثمانين ألفاً .

وتحتفظ شلمنقة بطابع تاريخي بارز ، وترتسم عليها ملامح المدينة القديمة التالدة ، مدينة العصور الوسطى ، وتسبغ عليها صروحها التاريخية المتعددة حلة الوقار والنبل والسحر ، وما يزال كثير من خططها وشوارعها وميادينها على حالتها التي كانت لها منذ قرون . وميدانها الكبير Plaza Mayor ، من أكبر وأروع ميادين المدن الأوربية ، وهو عبارة عن مربع شاسع يبلغ ضلعه نحو مائة متر ، وتحيط به من جوانبه الأربع عقود حجرية حيلة ، وله مداخل عديدة من شوارع المدينة الرئيسية كلها معقودة ، وتتصل به ، وتقع من حوله شوارع قديمة ذات عقود ، وشوارع ضيقة مسقفة على نظام (الحاليريا) أو القيسرية الأوربية . ويرجع هذا الميدان إلى أكثر من قرنين ، وقد أنشىء ليتسع لعشرين ألفاً من النظارة ، الذين محتشدون لشهود مصارعة الثيران .

<sup>(</sup>١) وقد رأيناها تكتب « شلمنقكة » وذلك في نخطوط كنسي قديم بمكتبة مدريد الوطنية .

وبا لرغم من هذا الطابع التاريخي القديم ، فان شلمنقة تحتوى على طائفة من الأحياء الحديثة ، التي تخترقها شوارع فسيحة مرصوفة ، وتقوم بها أبنية وعمارات كبيرة حديثة الطراز .

وليس فى المدينة شىء يذكرنا بماضيها الأندلسي القصير المدى ، وإنكانت خططها القديمة وشوارعها المعقودة ، تبدو متأثرة بطراز المدن الأندلسية فى العصور الوسطى .

\* \* \*

وتجتمع معظم صروح شلمنقة التاريخية فى منطقة واحدة ، فالحامعة ، والكتدرائية ، وغيرها من الكنائس التاريخية ، والقصر المسمى « دار الأصداف» وقصر مونتيرى ، كلها تقع على مقربة من بعضها البعض داخل المدينة القدعة .

وجامعة شلمنقة بلا ريب هي أعرق وأشهر صروحها الأثرية ، وهي أقدم جامعة في اسبانيا ، ومن أقدم جامعات العالم . وقد أنشئت في أوائل القرن الثالث عشر ، في عصر ألفونسو التاسع ملك ليون ، وأغدق عليها الملك ألفونسو العاشر (العالم) ( ١٢٥٢ – ١٢٨٢) رعايته ، وأنفق أموالا عظيمة في سبيل تدعيمها ، وتوسيع نطاق الدراسة فيها ، وصدر مرسوم البابا اسكندر الرابع باعتبارها من معاهد الدراسات العامة ، على مثل جامعات بولونيا وباريس وأكسفور ديومئذ . وفي القرنين الحامس عشر والسادس عشر ، ذاعت شهرتها العلمية في سائر أنحاء أوربا ، وهرع إليها الطلاب من كل فج ، وبلغ طلابها يومئذ نحو خمسة عشر ألفاً ، غير أنها أخذت في التضاول والذبول منذ القرن السابع عشر ، واستمرت كذلك خير أنها أخذت في التضاول والذبول منذ القرن الحالي ، إلى نحو ألف وماثبي طالب ، وأضحت في يومنا لا تحتفظ من سمعتها القديمة بأكثر من صفتها التاريخية ، وإن كانت تحاول دائماً أن تجعل من هذه الصفة شيئاً مذكوراً ، بما تجريه من احتفالات تذكارية ، وما تنظمه من دراسات موسمية خاصة .

ومازالت جامعة شلمنقة تحتفظ بصروحها التاريخية ، التي ترجع إلى القرنين الحامس عشر والسادس عشر . وهي عدة صروح متقاربة مبنية من الحجر الصلد، ولها عقود وأبهاء فخمة ، وبهاكثير من الزخارف المعارية ، من طراز عصر الأحياء : وتضيق هذه الصروح القديمة اليوم عن أن تتسع لكلياتها الخمس ، وهي الآداب ،



شلمنقة . الكنيسة العظمى



شلمنقة . بناء الجامعة القديم



شلمنقة . « دار الأصداف »

والفلسفة ، والحقوق ، والعلوم ، والطب، ولهذا فقد بنيت إلى جوارها وعلى مقربة منها عدة صروح حديثة . ولجامعة شلمنقة مكتبة قديمة نفيسة ، تحتوى على ألف مخطوط ونحو مائة ألف كتاب .

وتقع كتدراثية شلمنقة ، فوق مرتفع يشرف على نفس الميدان ، الذى تشرف عليه الجامعة ، وهى كنيسة عظيمة الحجيم قوطية الطراز ، شاهقة الارتفاع ، كثيرة التنسيق والزخرف ، وترجع إلى القرن السادس عشر ، ولها واجهة عظيمة من الأمام وأخرى من الخلف ، ومن ورائها توجد الكتدرائية القديمة بقبابها وأبراجها الصغيرة المنخفضة.

ويوجد غير الكتدرائية عدة أخرى من الكنائس التاريخية ، منها كنيسة كليريثيا Clerecia ، وهي على مقربة من الحامعة والكتدرائية ، وترجع إلى القرن السابع عشر ، وكانت في البداية معهداً لليسوعين ، ويقوم اليوم إلى جانبها معهد ديني آخر ذو صين كبير معقود ؛ وكنيسة سان مرتين ، وهي كنيسة صغيرة واكن قديمة فخمة .

كما شهد نا بعض الصروح التاريخية ذات الخواص الأثرية والزخرفية ، منها «دار الأصداف » Casa de Ias Conchas ، وهي ترجع إلى عصر الملكين الكاثوليكيين (أواخر القرن الحامس عشر) ، وقد سميت كذلك ، لما تزدان به واجهتها من الأصداف المدببة . ومنها قصر مونتيرى ، وهو صرح جميل فمنم مبنى على طراز عصر الإحياء ، وبه كثير من الزخارف الحميلة .

# 

### Oviedo

تقع منطقة الأسترياس Asturias (١) في شرقى جلّيقية ، على القسم الأوسط من خليج بسكونية ، وتحدها من الحنوب جبال كنتبريا الشهيرة . وكان من المتعين بعد زيارتي لحليقية ، أن أجوب تلك المنطقة ، التي عجز الفاتحون المسلمون عن إخضاعها ، والتي تمت فها البذور الأولى للمملكة النصرانية الشهالية .

وقد رأيت خلال تجوالى مدينة « لُنُك » Lugo ، وهي أيضاً من مدن جليقية التي افتتحها المسلمون ، وبقيت في يدهم زهاء نصف قرن ، ثم كانت من أوائل المدن التي استردها النصارى ، حيث استولوا عليها في سنة ٧٥٧ م ، أيام عبدالرحمن الداخل ، مع بعض المدن الشهالية الأخرى ، مثل أسترقه وسموره وشلمنقة ، حسما سبقت الإشارة إليه .

وتقع مدينة «لك» على مقربة من شنت ياقب فوق ربوة مرتفعة ، وتقوم أحياوً ها موزعة متدرجة فوق أجزاء الربوة ، ومن ورائها السهل الأخضر ، تتلوه سلسلة من التلال ، وهي فيا يبدو مدينة تجمع بين طابع العصور الوسطى والطابع الحديث .

ومنطقة الأسترياس كمنطقة جليقية ، ذات طبيعة جميلة منوعة ، وتحترقها الحبال والتلال والآكام العالية ، والوديان العميقة ، بلا انقطاع . وهذه الهضاب الوعرة ، إما صخرية أو تغطيها الحضرة والأشجار ، والبسائط منها نادرة ، وهي في هذه المنطقة أشبه ما تكون ببعض نواحي الألب النمسوية ، ويسير القطار خلالها ساعات متوالية دون أن تتغير مناظرها .

وقبيل مدينة أوڤييدو تكثر التلال والبسائط المتدرجة اليانعة ، وهي منطقة خصبة جداً ، تغطمها محتلف المحاصيل والأشجار.

<sup>(</sup>١) تسمى منطقة Asturias في الجغرافية العربية بمنطة «أشتوريش».

وتقع مدينة أوڤييدو عاصمة ولاية الأسترياس ، فى واد عميق أخضر تحيط به الربى والتلال ، وتشغل رقعة تمتد على شكل قوس مفتوح ، تجتمع فى وسطه أحياوها الهامة، وتوجد فى جانبيه طائفة من الأحياء الأنيقة المتفرقة بمثابة الضواحى، وأمامها وخلفها التلال تحميها ، وبسيطها يانع وافر الخصب ، تحيط به طائفة من التلال المتدرجة الخضراء.

وأوڤييدو مدينة كبيرة ، ذات شوارع فسيحة وميادين فخمة ، وفي وسطها متنزه عظيم جميل التنسيق ، وطابعها حديث ، ومبانيها جميلة مشرقة ، بيد أنه توجد في بعض أحيائها الداخلية بعض شوارع ضيقة عتيقة الطراز ، وفي هذه الأحياء تقع صروحها الأثرية ، التي تذكرنا بتاريخها القديم ، أيام أن كانت عاصمة للمملكة النصرانية الشمالية . والمدينة وافرة الحركة والنشاط، ويبلغ سكانها زهاء مائة ألف.

ومما يجدر ذكره أن النخيل القصير يرى فى شوارع أوڤييدو وضواحيها ، وهو نادر الوجود فى هذه الأصقاع الشمالية .

وفى أوڤييدو عدة معالم أثرية ، فى مقدمتها الكتدرائية (الكنيسة العظمى)، وهى كنيسة عتيقة قوطية الطراز ، ذات واجهة تتكون من ثلاث عقود كبيرة ، وفناء مستطيل ، يتوسطه عقد ، وقد زينت بمختلف الزخارف وصور الرسل ، وصحنها الداخلى قوطى الطراز أيضاً ، ومها عدة هياكل حميلة الزخرف.

ويرجع صرح الكتدرائية الحالى إلى القرن الرابع عشر ، ولكنه أقيم فوق أنقاض كنيسة قديمة صغيرة بنيت فى القرن الثامن . وفى داخل الكنيسة ، مصلى قديم يسمى « الغرفة المقدسة » Camara Santa ، وهو يضم عدة ذخائر نفيسة ، من أحجار كريمة وصلبان أثرية ، ومنها صليب يقال إنه هو الذى كان يرفعه النصارى فى موقعة كوڤادنجا ، التى هزم فيها المسلمون فى أوائل القرن الثامن .

وتوجد بالمدينة عدة كنائس أثرية أخرى ، مثل كنيسة سان إيزيدورو اليسوعية ، وسان خوان وغيرهما . بيد أن أقدم كنائس أوڤييدو الأثرية ، تقع خارج المدينة ، على التل المشرف علمها .

فهناك توجـــد كنيستان ترجعان إلى القرن التاسع الميلادى . الأولى «سانتا ماريا دل نرانكو» وهي عبارة عن زاوية صغيرة الحجم ، قديمة جداً ، مبنية من الحجر الصلد ، وأهم ما يميزها من ناحية الطراز ، واجهتاها الأمامية



أو ڤييدو . كنيسة سانتا ماريا دل نرانكو



أو ثييدو . كنيسة سان ميجل دى لليو

والحلفية ، وكل منهما عبارة عن شرفة عربية ذات ثلاثة عقود صغيرة جيلة ، وفى أعلاها شباك صغير ذو ثلاثة عقود صغيرة . ومداخلها وكواتها كلها ذات عقود عربية ، وأعمدة رومانية ، وصحنها الداخلي عبارة عن قبو قوطي مستطيل ، يقوم فوق بهو يصل ما بين الواجهتين ، وقد كانت هذه الكنيسة قصراً شيده الملك راميرو في أواسط القرن التاسع الميلادي ثم حول إلى كنيسة .

والثانية هي كنيسة سان ميجل دى لليو ، وهي تقع فوق الربوة على مقربة من الأولى وهي عتيقة في حالة تهدم ، وبناؤها عادى لا يمتاز بشيء من الحواص الفنية ، إلا نوافذها الثلاثة الصغيرة على الحانبين ، فكل منها ذو عقدين صغيرين على الطراز العربي ، وفي أعلاكل من جانبيها ، توجد أيضاً نافذة عربية . ذات ثلاثة عقود صغيرة ، وترجع هذه الكنيسة أيضاً إلى القرن التاسع الميلادي .



أوڤييدو . واجهة الجامعة القديمة

ومما يلفت النظر في شأن هذين الصرحين العتيقين ، هو ما يحتويانه من العقود والنوافذ العربية ، وهي ظاهرة تدل على أن الطراز العربي الأنداسي ، كان له أثره منذ وقت مبكر ، في طراز الكنائس والصروح النصرانية . حتى في هذا الحزء النائي من اسبانيا .

وفى أوڤييدو أيضاً جامعة من أقدم الجامعات الإسبانية ، وقد أنشئت في

سنة ١٦٠٤م فى عصر فيليب الثالث، وهى مازالت إلى اليوم تحتل صرحها القديم داخل المدينة، وهو عبارة عن بناء حجرى متوسط الحجم ذى طابقين، وله فناء أندلسي معقود، تطل عليه أروقة الطابق الثانى، وهى تضم كلية للحقوق، وأخرى للعلوم (الكيمياء فقط)، وقسما من كلية الآداب هو قسم العلوم الرومانية. أما باقى الكليات والأقسام فهى ملحقة ببعض الحامعات القريبة الأخرى، مثل بلد الوليد وشملنقة. ولحامعة أو ڤييدو مكتبة قديمة ، تضم كثيراً من المخطوطات اللاتينية، والكتب الكلاسيكية.

# ٣ – كوڤادنجا

## Covadonga

طالما تاقت نفسي إلى زيارة منطقة الصخور الوعرة المسهاة صخور كوڤادُنجا ، وهي الصخور التي عجز الفاتحون المسلمون عن إدراكها ، والتي اعتصمت بها فلول القوط عقب فتح الأندلس ، بزعامة أمير هم پلايو ، ثم كان منها خروجه لاستر داد بعض الأراضي المفتوحة من المسلمين ، ووضعه بذور المملكة النصر انية. فلما وصلت إلى مدينة أوڤييدو ، حرصت كل الحرص على تحقيق هذه الأمنية . وتقع كوڤادُنجا شرقى أوڤييدو ، على قيد خمسة وثمانين كيلومتراً منها ، وتفصل في المنات بالما منات المنات الله منها ، وتفصل

وتقع كوڤاد ُنجا شرقى أوڤييدو ، على قيد خمسة وتمانين كيلومتر أمنها ، وتفصل بينهما منطقة من أحمل مناطق الأسترياس ، وهى منطقة معظمها بسائط خضراء ، وافرة الحصب ، تنمو مها مختلف الأشجار ، ونجود مها الحبوب ولاسما الذرة ، وتخلها الرقاع المتدرجة ، ولكنها دائماً خضراء . ومهاكثير من المراعى الحيدة ، وتحدها التلال من الحنوب . وهنا تتفوق المناظر الطبيعية في حمالها ، على مناظر أواسط اسبانيا وجنومها ، وتقترب في هذا الحمال من نظائرها في بلاد أوربا .

وتقطع ثلاثة أرباع هذه المسافة أولا بالقطار ، منأوڤييدو إلى بلدة الرّيونداس Arriondas الصغيرة الأنيقة ، ثم تؤخذ منها السيارة إلى كوڤادنجا .

ولا تعدو هذه المسافة ثمانية عشر كيلومتراً ، وفى خلالها تمر بمدينة كانجاس دى أونيس Cangas de Onis ، وهى بلدة صغيرة قديمة ، كانت خلال القرن الثامن الميلادى ، وقبل أو ڤييدو ، أول عاصمة للمملكة النصرانية الشمالية ، وهى تقع فى سهل منبسط نوعاً .

ومتى جزت مدينة كانجاس ، فإنك تدخل منطقة الصخور التاريخية التى تنثهى بآكام كوڤادنجا . وفى هذه المنطقة تمتد الربى الصخرية العالية على جآنبى الوادى ، ومعظمها ربى وعرة جرداء ، ويضيق الوادى شيئاً فشيئاً حتى ينتهى إلى كوڤادنجا . ولامراء فى أن هذه المنطقة ، بواد بهاالضيق وآكامها العالية ، ومراكز ها الدفاعية الكثيرة ، تصلح للمعارك الحربية .

كوڤاد ُنجا ! إنها ليست بلداً ، بل ولاقرية . وهي لاتعدو أن تكون بقعة سياحية رائعة ، بها فندق وبعض مقاهي ، وأفراد قلائل من السكان لحدمةالسياح الوافدين . وكل ما فيها عدد من رجال الدين ، وعدد من رجال الحرس الوطني ، وأبنيتها قليلة متناثرة هنا وهنالك في السهل ، وفي أطراف الربوة التي تشرف عليه . ولكن كوڤاد نجا من جهة أخرى تقدم بصخورها الهائلة ، وآكامها الشاهقة ، أروع منظر يمكن تصوره .

والصخرة الهائلة ، والصخرة الأثرية التي هي مقصد الناس ، تسمى صخرة أوسيبا Auseba ، ويقوم أزاءها من الناحية الأخرى جبل يسمى خنيس Gines ، ويوجد بينهما واد سحيق ، هو الوادى الذي يقال إن المسلمين قدموا من ناحيته ، لمقاتلة النصارى الذين التفوا حول زعيمهم پلايو ، وأن النصارى اعتصموا بمغار في صخرة أوسيبا ، وصمدوا حتى يئس المسلمون من إدراكهم وانصرفوا .

إن الأسطورة تمتزج هنا بالتاريخ . وقد كان پلايو هذا ( أو پلاجيوس ) من زعماء أو أشراف القوط أو البسكونيين ، وقد عرف بالحرأة والبسالة ، فالتفت حوله فلول القوط الذين نجوا من بطش الفاتحين ، ولحأوا إلى قاصية الشمال ، واحتموا بالحبال . وتعرف الرواية الإسلامية پلايو هذا وتسميه ( بلاى ) ، وتصفه أحياناً بأنه أمير أو ملك ، ولكنها كالرواية النصرانية لا تحدثنا عن نشأته أو ظروف إمارته . بيد أنها من جهة أخرى تحدثنا عن الحملات التي جردها المسلمون عليه ، وعن الوقائع التي نشبت بينه وبينهم ، في ذلك الموطن الشهير.

وتعرف الرواية الإسلامية هذا المكان «بالصخرة» أعنى صخرة كوڤادنجا ، وتحدثنا عن روعته وعن وديانه السحيقة ، ثم تذكر لناكيف اجتاح المسلمون ناڤار وبسكونية ، ونفذوا إلى أعماق جبال الأسترياس ، لكى يقضوا على تلك البقية الباقية من قوات النصارى ، ولكنهم لم يستطيعوا إدراك العدو ، لأن پلايو وأصحابه، لحأوا إلى مغار عظيم فى هذه الصخرة الهائلة واعتصموا به، وكانعددهم بضع مئات ، فرابط المسلمون فى الوادى العميق الذى تشرف عليه الصخرة ، وحاصروا النصارى مدى حين ، وهم يتساقطون تباعاً من الحوع ، حي لم يبق مهم على قول الرواية الإسلامية سوى ثلاثين رجلا وعشرة نساء (١) . ثم انصرف على قول الرواية الإسلامية سوى ثلاثين رجلا وعشرة نساء (١) . ثم انصرف

<sup>(</sup>١) واجع أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ص ٣٨ ، ونفح الطيب ( القاهرة) ج ٢ ص ٥٥ .

المسلمون عنهم احتقاراً لشأنهم . ولكن الرواية النصرانية تزعم من جهة أخرى، أن يلايو وأصحابه كروا على المسلمين فى السهل ، وأن المسلمين هزموا هزيمة فادحة وفقدوا عدة ألوف ، وكان ذلك فى سنة ٧١٨ م ( ٩٨ هـ ) .

وعلى أى حال فإن موقعة كوڤادنجا ، مهماكان القول فى شأنها ، قد أسفرت عن أعظم النتائج . ذلك أن هذه الشراذم القليلة من النصارى ، استطاعت فى ظرف أعوام قلائل ، أن تغدو قوة بحسب حسامها ، واستطاع پلايو بعد أن أمن مطاردة المسلمين ، أن ينظم إمارته الصغيرة ، التى استحالت غير بعيد إلى مملكة إسبانية نصرانية ، لبثت تنمو وتقوى تباعاً ، واستطاعت بعد صراع طويل الأمد، أن تقضى على الدولة الإسلامية فى الأندلس .

# ولنعد إلى كوڤادُّنجا :

إن صخرة أوسيبا التي تجتمع حولها تلك الذكريات التاريخية العظيمة ، هي صحرة هائلة شاهقة ذات آكام مدببة ، بجرى من تحتها الماء من عيون صغيرة ، وتشرف على بسيط صغير من الأرض ، ويبلغ ارتفاعها نحو مائتي متر.

وفى وسط الصخرة تغرة كبيرة ، تنفرج عن ساحة صغيرة ، فىركنها الداخلى كنيسة قدعة ، وفى وسطها مغار صغير يضم قبر پلايو .

و يمكن الوصول إلى هذه الساحة التي بها الكنيسة والقبر ، إما بواسطة نفق طويل مد إليها من الربوة المحاورة التي تحاذى فى الارتفاع وسط الصخرة ، وإما بواسطة سلم طويل منحدر ، يصعد إليها من البسيط المنخفض الذي يطل عليه .

فأما الكنيسة الصغيرة فتسمى «مصلى عذراء كو ڤادنجا» Capilla de la Virgen وهي عبارة عن هيكل صغير، أقيم في حمى ركن من الصخرة، طورة أمامه الرواد في خشوع ، ويقام فيه القداس يوم الأحد ، حيما يغص المكان بالزوا ر من سائر الأنحاء.

وقبيل هذا المصلى يوجد قبر پلايو ، وهو عبارة عن خرق قد" فى الصخرة (قبل نهايتها بنحو خمسين متراً) ، وقد وضع فيه تابوت من الحجر الأبيض تطل عليه كوة صغيرة معقودة ، وقد حفر على واجهته بالقشتالية ما معناه :



· كوڤادنجا . منظر عام للوادى ومن حوله الجبال



كوڤادنجا . جانب الصخرة الذي به الكنيسة وقبر پلايو

« هنا يثوى الملك دون پلايو الذى انتخب سنة ٧٢٦ ، والذى كان فى هذه الصخرة » . ويلى ذلك تاريخ الوفاة وهو سنة ٧٣٧م .

وقد علمت من أحد الآباء المطلعين ، أن رفات پلايو لم تودع في الأصل في هذا المغار ، ولكنها دفنت أولا في جبل خنيس ، ثم نقلت فيما بعد في عصر صهره وخلفه الملك ألفونسو الأول ، إلى مكانها في مغار الصخرة ، التي صمد فيها أمام المسلمين ، تنومها بنصره ، وتحليداً لذكراه .

وإلى يسار المدخل من ناحية النفق الذى أشرنا إليه ، توجد بقايا الكتدرائية القديمة ، وهي عبارة عن رواق كبير معقود ، ويستعمل اليوم لاجماع الرهبان « دار الرهبان » Casa de Sacerdotes .

وغيرها ، وللمؤمنين في شأنها اعتقادات غريبة ، ومنهم من يصعد إلى الصخرة وغيرها ، وللمؤمنين في شأنها اعتقادات غريبة ، ومنهم من يصعد إلى الصخرة من سلمها الأسفل أو يأتيها من النفق جاثياً على ركبتيه ، حتى يصل إلى هيكلها . وقد رأينا الكثير من الرجال والنساء . يسيرون ركتعاً في التراب والطين ، حتى يصلوا إليها ، ويبتهلون إلى العذراء أن تقضى حاجاتهم .

وتوجد فى أسفل الصخرة تحت الكنيسة ، بركة صغيرة يتساقط إليها الماء كما قدمنا من عيون صغيرة ، وقد علمت من أحد الرهبان ، أن هذا الماء يأتى من ينابيع بهر صغير ينبع من فوق الصخرة ويسمى بهر « رينوثا ، Reynoza . وهو يجرى منحدراً نحو السهل ماراً بالصخرة .

وفى هذه الربوة المقابلة للصخرة ، والتي يظللها جبل خنيس Gines ، تقوم كتدرائية كوڤادنجا الحديدة ، التي شيدت منذ خمسين عاماً فقط ، وهي قوطية الطراز وتسمى « بازيلكاكوڤادنجا » .

الكِتاك البيائ الأندلس الغربية والبرتغال

# ۱ – بطلیـــوس

## Badajoz

ترجع بَطَكَيْوس إلى العصر الروماني ، وربما إلى عصور أقدم ، ويعتقد بعض الباحثين أنها تقوم على موقع مدينة Pax Augusta الرومانية .

وكانت بطليوس ، حتى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى ، محلة قوطية خربة ، لم يعن بها المسلمون ، حتى كان اضطرام الفتنة الكبرى ضد حكومة قرطبة فى تلك الفترة ، فالتجأ إليها أحد زعماء الثورة المولدين ، وهو عبد الرحمن بن مروان الحليقي الثائر بماردة ، وبناها وحصنها ( ٥٧٥ م ) ، وامتنع بها حيناً . وفي عهد الأمير عبد الله ، فى أواخر القرن التاسع ، أعلن الحليقي الطاعة ، وعاونه الأمير بالرجال والمال على تجديد بطليوس ، فابتنى بها الحامع ، وابتنى أيضاً مسجداً داخل القصبة ، وعدة مساجد أخرى ، وهكذا قامت بطليوس كقاعدة أندلسية جديدة ، تحتل من ذلك الحين مكانها فى تاريخ الأندلس (١) .

ولما انهارت الحلافة الأندلسية ، وقامت دول الطوائف ، كانت بطليوس قاعدة إمارة مستقلة فى ظل بنى الأفطس ، الذين سطعت دولتهم فى بطليوس وما حولها سبعين عاما ( ١٠٢٢ – ١٠٩٤ م ) ، وكان منهم الأمير العالم الشاعر عمر بن الأفطس الملقب بالمتوكل ، وإليها أيضاً ينتمى أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي اللغوى الشهير المتوفى سنة ٢١٥ ه ( ١١٢٧ م ) ، وكثير غيره من أكابر العلماء والأدباء .

وتقع بطليوس في منحني نهر وادى يانة ، على مقربة من الحدود البرتغالية ، في البقعة المثلثة التي يحتضنها النهر ، عند ملتقاه بفرعه المسمى نهر «سو» . ويحدها النهر من الشمال . وهي مدينة كبيرة عتيقة الطراز ، تجوز إليها فوق قنطرة حجرية عظيمة يبلغ طولها نحو خمسمائة متر ، وهي ترجع إلى العصر الروماني ، شمجددها المسلمون ، وجددها الإسبان بعد ذلك ، في عصر فيليب الثاني ( القرن السادس عشر ، هو عشر) . ويقابلها عند مدخل المدينة باب أثرى من صنع القرن السادس عشر ، هو

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ٤٦.

باب النخيل، P. de Ias Palmas، وهو عبارة عن عقد عريض يحيط به برجان! كبيران ، ومنه يدخل إلى المدينة .

وتبدو بطليوس بموقعها على النهر العريض الضخم ، فوق الربوة العالية التي تشرف عليه ، كأنها في مجموعها قلعة عظيمة . والواقع أن هذه المدينة التالدة تتمتع بموقع طبيعي منيع ، يذكرنا بما كان لها في سالف الدهر من أسباب الحصانة ، التي كانت تجعل منها أيام عهد الفتنة ، مركزاً من أشد مراكز الخروج والثورة على السلطة المركزية ، كماكانت تجعل منها أيام اشتداد الغزوات النصرانية ، مركزاً من أهم مراكز الدفاع الأمامية ، فشأنها في ذلك شأن قرينتها مدينة طليطلة .

# القصية الأندلسية

وليس أدل على هذه الحقيقة التاريخية من أطلال قصبة بطليوس، التي تشغل بقعة كبيرة فوق الربوة المشرفة على النهر شرقى الزاوية التي ينحرف إلىها النهر ، حمن ينساب إلى حدود البرتغال، والتي يبدو أنها كانت من أعظم القصبات الأندلسية ضخامة ومنعة . وهي عبارة عن عدة مجموعات من الأطلال فرقتها يد الزمن ، وعوامل التخريب والتغيير ؛ والظاهر أنه لم يبق من قصبة بطليوس القديمة ، من أيام بني الحليِّيني ، ثم بني الأفطس ، آثار تذكر ، وكذلك لم يبق شيء من منشآمها أيام المرابطين . ذلك أن الهجمات والحصارات التي توالت على بطليوس في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ، لم تبق على شيء من تحصيناتها القديمة . ونحن نعرف أن الموحِّدين . الذين حكموا الأندلس ، منذ أواسط القرن الثاني عشر ، قد اعتنوا بتحصين بطليوس بصفة خاصة ، لوقوعها في طرف المملكة الإسلامية ، وتعرضها بذلك لهجات النصارى المستمرة . وأمر الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بإنشاء قصبة وأسوار جديدة للمدينة ، ومدها بالمياه ، وقد كان ذلك فيما يظهر حوالى سنة ٥٦٣ هـ ( ١١٧٠ م ) . ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الأسوار والأبراج التي تحيط اليوم بأطلال قصبة بطليوس ، هي من إنشاء الموحدين . ويوجد من هذه الأطلال حسما تقدم عدة مجموعات. فقسم منها يقع على مقربة من النهر مع جزء من السور، يبذو أنه السور الحارجي للقلعة ،

وقسم آخر يبعد قليلا عن الأول، وقسم ثالث هو فيما يبدو أهم أقسام القصبة، وهو الذي يشمل باب القصبة الحارجي، ويقع هذا القسم في الواجهة الغربية للقصبة، وهو في حالة جيدة من الحفظ. ويفصل القصبة من المدينة ما بين البرج المسمى «برج إسبنتابروس»، والباب الرئيسي، ويتصل هذا البرج في الزاوية الحنوبية الغربية بالسور، وتقع بينه وبين الباب الرئيسي، ثلاثة من الأبراج الحارجية (البرائية). ويقوم في جنوب القصبة على مقربة من النهر برجان آخران. ومما

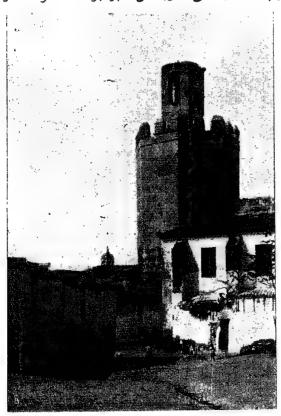

بطليوس. البرج الموحدي من بقايا القصبة

يلفت النظر أن هذه الأبراج كلهامختلفة البناءو الطراز. وأما باب القصية الخارجي ، فهو باب معقود يطل اليوم على الشارع المؤدي إلى سوق الفاكهة، ويليه ممر قصبر صاعد يۇدىإلىالمدخلالرئىسى، وهوعقد عال مزدوج ، بني قوســه الخارجي من الحجارة الصلدة ، ويبلغ اتساعه نحو أربعة أمتار، وارتفاعه نحو ثمانية ، ومن ورائهفناء مستطيل، بخترقه عقد ثالث يؤدي إلى الخارج . ويقوم إلى عین الباب الرئیسی ، برج

فى حالة جيدة يبلغ ارتفاعه عن الأرض نحو ١٥ متراً ، وهو يقع بين البابين . وهذا الحزء من أطلال القصبة ، ينبىء عماكانت عليه من المنعة والإحكام . وقد حجب هذا القسم من القصبة ، وبنيت على جانبيه المنازل والحوانيت ، ولكن توجد عن يمين هذا القسم وبعده بقليل بقية أخرى من أسوار القلعة ، وهى التي تمتد حتى العرج الموحدى .

وهذا البرج الموحدى، وهو المسمى بالإسبانية كما تقدم «برج إسبنتاپروس» على قيد خمسن متراً من قسم الأطلال الواقعة داخل المدينة، والتي يتوسطها الباب الرئيسي ، وهذا البرج مثمن الأضلاع ، ويوصله بالأطلال المذكورة سور طويل ، يقوم عليه برجان صغيران للحاية . وقد أقيم فوق هذا البرج المثمن، يرج آخر أصغر، وهو بناء دخيل أقيم بعدعصر «الإسترداد» في القرن السادس عشر فوق البرج الموجدى ، ليكون برجاً للأجراس، ثمنز عت منه الأجراس فيا بعد . ويبلغ ارتفاع البرجين معاً عن الأرض نحو ثلاثين متراً . ويوجد إلى وراء هذا البرج برج آخر ، أقيمت إلى جانبه كنيسة المستشى العسكرى ، الذي يحتل هذا البرج برج آخر ، أقيمت إلى جانبه كنيسة المستشى العسكرى ، الذي يحتل هذا السرم من موقع القصبة .

وقد أقيم هذا المستشفى العسكرى منذ أكثر من قرن على هذا القسم من أقسام القصبة ، وهو القسم الذي يتوسطه الباب الرئيسي السابق ذكره ، ثم وسع تدريجيا حتى وصل إلى أنقاض الكنيسة القديمة ، التي كانت تسمى «سانتا ماريا صاحبة الحصن » Sta Maria del Castillo . وفي هذا القسم آثار أبنية قديمة ، قد غطتها الأبنية الحديثة . ونحن نعرف مما تقدم ، أن عبد الرحمن الحليق منشىء بطليوس ، قد أنشأ مسجداً داخل القصبة . وقد حول هذا المسجد عقب «الإسترداد» إلى كنيسة ، رفعت فيا بعد إلى مركز «الكتدرائية» ، وسميت «سانتا ماريا دل كاستيق» . ولبثت هذه الكنيسة ، التي أقيمت على أنقاض جامع القصبة عصراً ، كتدرائية بطليوس ، قبل أن تنشأ الكنيسة العظمى الحالية . وكانت كنيسة «سانتا ماريا » هذه كنيسة صغيرة ، وقد بتي من أنقاضها برجان أدمج أحدهما في واجهة المستشفى الحنوبية . ولما جدد المستشفى ووسع ، أدخلت في بنائه بقايا الكنيسة المذكورة . ومعنى ذلك أن المستشفى يحتل ضمن أبنيته موقع جامع القصبة القدم .

وقد صعدنا إلى البرج الموحدى السابق الذكر ، وألقينا منه نظرة على بطليوس، وهى تبدو منه مستديرة الرقعة ، وتبدو درومها الطويلة الضيقة ومنازلها البيضاء ، ومن حولها السهل ، وتبدو القصبة واقعة فى طرفها الشمالى الشرق . وشاهدنا فى داخل البرج من وسطه دائرة من العقود الصلدة ، وفى أعلاه دائرة أخرى مماثلة ،

ثم يليها فى القمة برج مربع يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار ، ويبدو هذا البرج من أعلى ، مقابلا لبرج الباب الذي أشرنا إليه .

والخلاصة أن ضخامة قصبة بطليوس ومنعتها ، تبدوان فى مختلف أجزائها، وقدكانت تشغل رقعة كبيرة تمتد من ضفة النهر حتى الأسوار التي تبدو بعد البرج الموحدي(١).

# في متحف بطليوس

ويحتوى متحف بطليوس الأركيولوجي على عدة لوحات أندلسية ، أهمها لوحة رخامية صغيرة حجمها نحو ٣٠ × ٤٠ سنتيمتراً ، وقد كتب عليها بالحط الكوفى ما يأتى : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا قبر سابور الحاجب رحمه الله . وتوفى يوم الحميس لعشر ليال خلون من شهر رجب سنة ثلث عشرة وأربعائة ، وكان يشهد ألا إله إلا الله » . وسابور الحاجب المشار إليه فى هذه اللوحة ، هو سابور أحد الفتيان العامريين ، وقد استطاع أن يتغلب على بطليوس عقب الفتنة ، وأن يبسط حكمه عليها عدة أعوام ، حتى وفاته فى سنة ١٠٢٢ م ( ١٩٤٥ ه ) ، وأعقبه فى حكمها بنو الأفطس .

و توجد صورتان للوحتين أخريين وجدتا أيضاً فى مدينة بطليوس ، وكانتا من ذخائر متحفها، ثم نقلتا إلى متحف مدريد الوطنى ، واكتنى بعرض صورتيهما . الأولى وهي أيضاً بالخط الكوفى ، شاهد قسر هذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر الشهيد المقتول ظلماً رحمه الله عبيد الله بن محمد بن أحمد الماردى بن المقتول قتلوه الملثمين يوم خروجهم ، وذلك يوم الأحديوم تسعة وعشرين من رمضان المعظم عام تسعة وثلاثين وخمسائة » .

والثانية كذلك شاهد قر هذا نصه:

« بعد البسملة . كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال والأكرام . هذا قبر الشيخ الفقيه أبى القاسم خلف بن حسن بن فرحون البكرى نور الله ضريحه وقدس روحه . استشهد بشرقى جامع بطليوس حين غدر العدو لها فى

<sup>(</sup>١) راجع مقالا ضافياً عن قصبة بطليوس وأطلالها للعلامة المرحوم الأستاذ توريس بالباس في عبلة الأندلس : (103-168 ، 1041, Fasc. I.p. 168-203) ، ومقالا آخر عن مسجد قصبة بطليوس غلة الأندلس : (1943 Fasc. II. p. 467) ، في المنافقة المرحوم الأستاذ توريس بالباس في



بطليوس . الكنيسة العظمى

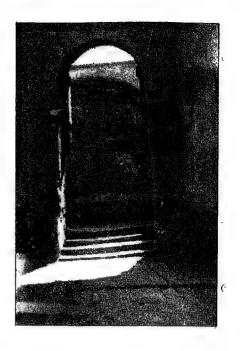

بطليوس . باب من أبواب القصبة



بطليوس . n الميدان العالى » وقوسه المنخفض

فى صبيحة يوم الحميس أول يوم من ربيع الآخر عام ستة وخمسين وخمسمائة» (١). وتوجد أخيراً بضع قطع من الآنية الخزفية الأندلسية .

# معالم أثرية أخرى

وتقع الكنيسة العظمى فى الحنوب الشرق ، على نحو خسمائة متر من القصبة فى ميدان كبير هو ميدان اسبانيا . وهى متوسطة الحجم ، بنيت على شكل صليب عقدته المصلى ، وعلى جانبيه عقود قوطية ، وهيكلها كثير الزخرف ، ولكنها مظلمة ولاروعة فيها . وقد بنى برجها على مثل برج القصبة . وهى ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر . ويوجد بجوار الكنيسة مربع كبير من الأروقة الفخمة ذات العقود القوطية ، زينت جدر أنها السفلى بالفسيفساء الحمياة ، وصنه عبارة عن حديقة صغيرة ذات عقود جميلة مماثلة .

وهناك عدة كنائس وأديرة أثرية ، مها كنيسة سانت أوجستين ، وهي كنيسة صغيرة ذات عقود جانبية على مثل الحامع ، وكانت قبل ذلك ديراً ، وترجع إلى القرن الحامس عشر ، والكنيسة المسهاة « دير الحفاة » Convento de ، وهي صغيرة ذات عقود قوطية وزخارف كثيرة .

وهناك أيضاً كنيسة كونثبسيون La Concepción ، وتقع في وسط المدينة تقريباً . وياوح لنا أنه إذا كانت الكنيسة العظمى تقع فوق أنقاض جامع بطليوس لقربها من سفح القصبة ، فإن كنيسة «كونثبسيون » فيا يرجح تحتل أيضاً مكان أحد المساجد الأخرى .

ويوجد في بطليوس غير أبواب القصبة وباب النخيل التي سبق ذكرها ، أبواب أثرية أخرى منها العقد الضخم الواقع في « الميدان العالى » P. Alta ، وهو عقد خفيض عريض يقع في مواجهة سوق الفاكهة ، على مقربة من باب القصبة ، « وباب العمود » وهو أحد أبواب بطليوس النصرانية ، ويقع في جنوبها ، وهو عقدان بينهما قبو يبلغ طوله نحو اثني عشر متراً ، وباب « ترنداد » ويقع في القسم الغربي من الأسوار المسهاة أسوار « قوبان » .

<sup>(</sup>١) تشير هذه اللوحة إلى واقعة مهاجمة البرتغالبين بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكيز لبطليوس ، لأول مرة (سنة ١١٦١ م) واستيلائهم عليها ، ثم استرداد المسلمين لها على الفور .

ولنعد إلى المدينة ذاتها ، فنقول إن بطليوس مدينة كبيرة الرقعة يبلغ سكانها زهاء خمسة وأربعين ألفاً . ومحد نهر وادى يانة المدينة القديمة من الشمال ، ومن ورائه توجدطائفة من الأحياء الحديدة تمتدحتى محطة السكة الحديدية . وأما المدينة القديمة فتمتد جنوباً وغرباً حتى أسوار « قوبان » ، و هى التى أنشأها الفرنسيون أيام حرب « وراثة العرش » فى فاتحة القرن السابع عشر ، وسميت باسم منشئها المهندس والقائد الشهير قوبان ، وقد بقيت منها أجزاء كبيرة ، وتتجه بقيتها الحنوبية من الناحية الشرقية نحو أطلال القصبة لكى تتصل بأسوارها .

ولمدينة بطليوس طابع خاص يغلب عليه القدم والاحتشام ، ومع ذلك فهى تضم كثيراً من الشوارع والمبانى الحديثة ، وتجتمع فى قلبها وفى جانبها الشرقى شبكة كبيرة من الدروب الضيقة القديمة الصاعدة نحو ربوة القصبة ، ومعظم سكانها من الطبقات الفقيرة ، وتوجد فى أطراف المدينة من الشمال والغرب ، جماعات من الغجر ، وقد علمت أن عددهم يبلغ نحو ألف وخمسائة .

وقد كانت لبطليوس بموقعها الحصين على منحنى نهر وادى يانة وعلى الحدود الإسبانية البرتغالية ، في العصور الوسطى ، أهمية عسكرية خاصة ، وقد حاول البرتغاليون بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكيز انتزاعها من المسلمين ، المرة الأولى في سنة ٥٥٥ ه (١١٦١ م) ، وقد استردها المسلمون على الفور ؛ والثانية في سنة ٥٥٥ ه (١١٦٩ م) ، ولكن المسلمين عادوا فاستردوها ، واستمرت في أيديهم بعد ذلك عصراً آخر . وأخيراً استولى علها النصارى بقيادة ألفونسوالتاسع ملك ليون ، وذلك في سنة ١٢٢٧ م (٢٢٦ ه) .

وليس من العسير أن نتعرف معالم مدينة بطليوس الأندلسية ، فهى واضحة في شبكة الدروب التي تنحدر من غربي القصبة وجنوبها إلى قلب المدينة .

## ۲ – ماردة

#### Mérida

ماردة هى إحدى مدن ولاية بطليوس ، وهى تقع شرقى بطليوس ، على الضفة الشمالية لنهر وادى يانة ، فى بسيط أخضر وافر الخصب ، وتبعد عن بطايوس نحو أربعين كيلومتراً.

وقد كانت ماردة مثل بطليوس ، منزل البربر والمولدين ، وكانت كثيرة الخروج والثورة على سلطة حكومة قرطبة . وقد سقطت فى يد النصارى بعد سقوط بطليوس بنحو عامين ، فى سنة ١٢٢٩ م ( ٢٢٨ ه.) .

ولكن ماردة ليست كبطليوس ، ذات طابع خاص واضح ، وإن كانت لها مع ذلك ملامح خاصة بها . وهي مثلثة الرقعة تقريباً ، ذات شوارع طويلة ، وميادين عديدة ، ويحدها من الجنوب بهر وادى يانة ، وعليه تقوم القنطرةالرومانية العظيمة ، على ستين عقداً . وهي كثيرة الدروب الضيقة المنعرجة ، التي هي طابع المدن الأندلسية القديمة ، وكثير من مبانيها الحديثة يحمل طابعاً أندلسياً من العقود والشبابيك المعقودة والأفنية الأندلسية ، ويرى النخيل في شوارعها وميادينها وأحياناً في منازلها .

وتضم ماردة خمسة عشر ألفاً من السكان ، منهم أقلية كبيرة من الغجر تسكن بجوار القصبة ، وفي بعض أحياء أخرى .

# المعالم الأثرية

وفى ماردة طائفة من المعالم الأثرية الجليلة ، ولكن معظمها آثار رومانية ، وهى تدلى بماكانت عليه ماردة فى العصر الرومانى ، من الأهمية والمنعة ، فقد كانت عندئذ تسمى باسمها الرومانى Augusta Emerita ، ومن مقطعها الثانى اشتق اسمها الأندلسي «ماردة».

وفى مقدمة هذه الآثار القنطرة الرومانية العظيمة التي سبقت الإشارة إليها ، والتي تقوم فوقها أعمدة الحسر المائي Acueducto ، التي كانت تحمل قنوات الماء



ماردة . القنطرة الرومانية



ماردة , منظر عام للمسرح الروماني

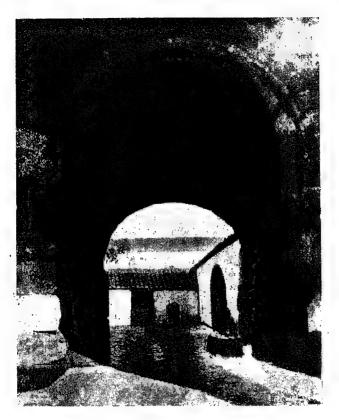

ماردة . العقد العربي داخل القصبة

إلى القصر . وتقع هذه القنطرة بجوار الأسوار الرومانية ، وهي أسوار عظيمة تضم في داخلها أطلال ما يسمى بالقصبة أو القصر . وقد أشار صاحب الروض المعطار إلى قصر ماردة هذا ، وإلى القنطرة ذات العمد التي كانت تحمل إليه الماء(١) . والقصبة هي أثر أندلسي بلا ريب ، وقد كانت قلعة رومانية وقوطية قديمة ، فأنشأ المسلمون على أنقاضها القصبة أو القصر ، وجددت هذه القصبة مراراً ، ولا سيا في عهد عبد الرحمن بن الحكم ، في أوائل القرن الثالث الحجرى (التاسع الميلادي) ، كما يدل على ذلك نص اللوحة الأنداسية ، المحفوظة ممتحف (التاسع الميلادي) ، كما يدل على ذلك نص اللوحة الأنداسية ، المحفوظة ممتحف

ماردة ، والتي نتحدث عنها فيما بعد .

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١٧٦.

وأطلال القصبة خرائب متفرقة ، ولكنها تدلى ببوا ثكها ، وأطلال أبراجها المحاذية للنهر ، بما كانت عليه من منعة وحصانة ، وهي بلاريب بقية القلعة الأندئسية القدعة ، التي كانت تحمى القصر وتشرف على المدينة .

ويوجد على مقربة من هذه الأطلال ، المنحدر المعروف بالجب ، وهو منحدر عميق تسيل إليه مياه الأمطار ، وينزل إليه بسلمين في كل رواق سلم .

وثانى الآثار الرومانية بعد القنطرة ،المسرح الرومانى ، وهو مسرح حجرى عظيم كامل تقريباً ، يقع خارج المدينة من ناحية الشهال الشرقى . وما زالت به صفوف من المقاعد الحجرية المتدرجة ، وأمامها المسرح ، وهو يشمل مساحة كبيرة ، ويقابله من الناحية الأخرى الأثر المسمى «بالأمفتياترو» وهو أيضاً ساحة عظيمة ، تقوم حولها المقاعد المدرجة فى نصف دائرة كالمسرح ، وتفضى إليها مداخل كثيرة ذات عقود .

ويوجد فى وسط المدينة أثر رومانى آخر ، هو عبارة عن عقد رومانى عظيم شاهق يبلغ ارتفاعه ثلاثة عشر متراً ، وهو معقود من الحجارة الكبيرة الصلدة ويسمى «عقد تراچان » Arco de Trajano :

وأما فيما يتعلق بالكنائس، فإن كنيسة ماردة العظمى تسمى سانتا ماريا ، وهى صغيرة الحجم ذات عقود قوطية ، وهى قديمة أيضاً ، وربما كانت تحتل موقع الحامع . بيد أن أقدم كنائس مارده هى كنيسة «سانتا أولاليا » ، وهى ترجع إلى عصر قديم جداً ، والمعروف أنها كانت قائمة أيام المسلمين ، وصرحها الحالى هو صرحها المحدد بعد سقوط المدينة فى يد النصارى ، وهو ذو عقود قوطية خفيضة. والقديسة أولاليا هى حامية المدينة .

هذا ومن الصعب إزاء غموض مواقع كنائس ماردة القديمة ، وعدم التحقق من أن كنيستها العظمى ، تحتل بالفعل موقع الحامع ، أن تحدد معالم المدينة الأندلسية بصفة واضحة ، بيد أنه يمكن من جهة أخرى ، أن نسترشد في ذلك بموقع القصبة وأطلالها الباقية ، فنقول إن المدينة الإسلامية كانت تتجه من القصبة نحو الهر ، ويؤيد ذلك أن أحياء ماردة القديمة تقع في هذه الرقعة . أما امتداد المدينة الحديثة فإنه يبدأ من خارج الأسوار .

# نقوش أندلسيــة

وإذا كانت ماردة تخلو من الصروح الأندلسية الهامة ، فهي من الناحية الأخرى تحتفظ في متحفها بلوحة من أهم وأقدم اللوحات الأندلسية .

ومتحف ماردة متحف صغير ، ولكنه غنى بالآثار والتماثيل الرومانية ، التي استخرجت من حفريات ماردة ، وبه مجموعة من النقود الأندلسية الصغيرة من دراهم وأمثالها .

أما اللوحة الأندلسية المشار إليها ، فهى لوحة رخامية كبيرة طولها نحومترين ، وعرضها نحو ثمانين سنتيمتراً ، وقد وجدت فى سنة ١٩٠٢ فى قصبة ماردة . وهى ملقاة فى ركن مهمل من المتحف ، وكان يغمرها التراب والمهملات ، فرجونا حارس المتحف أن ينظفها وبجلوها ، وعدنا إلى المتحف عصراً ، وعكفنا على قراءة نقوشها الكوفية وهذا نصها :

« بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله وعصمته لأهل طاعته . أمر ببناء هذا الحصن وبإعادته معقلا لأهل الطاعة الأمير عبد الرحمن بن الحكم أعزه الله على يدى عامله عبد الله بن كليب بن ثعلبة (١) وجفار بن مكسر وشعيب بن موسى حاجب الساد في شهر ربيع الأول سنة عشرين ومائتين » .

وهذه اللوحة الأثرية تشير إلى حادث تاريخي هام. فقد كانت ماردة من المدن الثائرة على عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس ، وكان يتزعم ثورتها سليمان ابن مرتين زعيم البربر ، فسار الأمير عبد الرحمن بنفسه إلى ماردة وحاصرها بشدة . وحدث أثناء الحصار أن قتل الثائر في سقطة مميتة عن جواده ، فانهارت الثورة ، وانفضت حموع الثائرين ، ودخل عبد الرحمن المدينة وأمر بتجديد قصبتها ، لتكون ملاذاً لأولى الأمر من أوليائه ، والمدافعين عن سلطانه ، وكان ذلك سنة لتكون ملاذاً لأولى الأمر من أوليائه ، والمدافعين عن سلطانه ، وكان ذلك سنة لتكون ملاداً لأولى السنة التي سجلت في اللوحة المذكورة .

ويوجد فى الدار الأثرية التى يحتلها اليوم الفندق الوطنى Parador Naciónal ، ولكن فناء ذو عقود وأعمدة عربية ، ومنها عمودان أو ثلاثة عليها كتابات عربية ، ولكن

<sup>(</sup>١) في الروض المعطار عبد الملك بن كليب بن ثعلبة ( ص ١٧٧ ) .

قشرش . يعض العقود العربية الباقبة

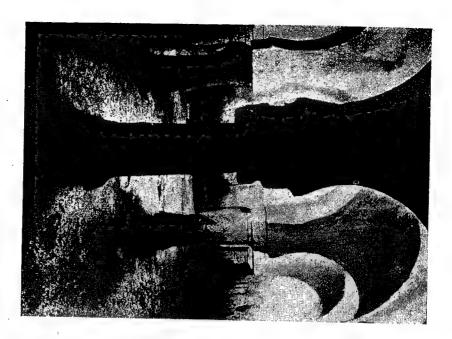

قشرش . البرج العربي الكبير



ليس بالنقوش البارزة أوالحفر ، وإنما فقط بالكحت البسيط ، وهي أدعية وتحيات لا أهمية لها ، وربماكانت من صنع بعض الزوارالمغاربة في القرن الماضي .

\* \* \*

هذا ولابد لنا مهذه المناسبة أن نشير إلى ظاهرة أثرية لها دلالتها التاريخية الهامة. فقد رأيت مما تقدم ، أن مدينة ماردة تغص بالآثار الرومانية الهامة ، وقد كانت هذه الآثار كلها قائمة على حالها فى عهدها الإسلامى ، حسما يشير إلى ذلك صاحب الروض المعطار (١) ، وبالرغم من كونها تعتبر فى نظر المسلمين آثار آوهيا كل وثنية ، فإن المسلمين قد أبقوا عليها طيلة حكمهم للمدينة ، وهو أمد استطال أكثر من أربعة قرون . ولئن دلت هذه الظاهرة على شيء ، فهو أن الأمة الأندلسية المسلمة ، كانت ترتفع فى تقدير القيمة الفنية والأثرية لتراث العصور الماضية ، إلى مرتبة تسمو على الإعتبارات القومية والدينية ، وهذا المعصور الماضية فى مقدمة هذا الكتاب .

恭 特 特

هذا ، وتوجد فى هذه المنطقة من الأندلس الغربية الشمالية ، بعض آثار أندلسية أخرى ، نذكر منها ما يلى :

أولاً — توجد فى مدينة تُرْجالُه Trujillo ، الواقعة فى شمال ماردة على مقربة من جنوبى نهر التاجه أطلال حصن أندلسى ، وبقية أسوار أندلسية ، وتوجد بهذا الحصن لوحة عربية هى شاهد قبر ، وقد سقطت ترجاله فى أيدى النصارى فى سنة ١٢٣٢ م ( ٦٣٠ ه ) ٢٠) .

ثانيا – توجد بمدينة قشرش Cáceres ، الواقعة غربى ترجاله ، وشمالى بطليوس برج أندلسى ، وعقود عربية . ومازالت قشرش تحتفظ بطابع العصور الوسطى ، وبها أسوار وقصور وأبواب قديمة ، وتحتل كنيستها القديمة «سان ماتيو» موقع الحامع القديم .

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ص ٦٣.

## ٣ - ولبــة

#### Huelva

الآن ننتقل من أرض الفرنتيره وولاية بطليوس ، إلى منطقة الغرب أوغربي الأندلس ، وهي المنطقة التي حرف اسمها العربي اليوم إلى كلمة Algarve الأوربية .

إن هذه المنطقة التى تمتد غربى مدينة إشبيلية على ساحل المحيط ، حتى جنوبى المرتغال ، ويخترقها بهر وادى يانة (وادى أنة) العظيم ، من أخصب المناطق فى شبه الحزيرة الإسبانية ، وهى مما يلى جنوب غربى إشبيلية ، عبارة عن بسائط خضراء تمتد إلى مرمى البصر ، وتزرع بها مختلف المحاصيل ، ويتخللها قليل من التلال ، وبها مراع طيبة للماشية . وأكثر ما شاهدناه بها مزارع القمح والكروم وغابات الزيتون . ومما لفت نظرنا أن القطن يزرع فيها فى رقاع قليلة ، ولكن شجراته صغرة ضئيلة .

وتمتد هذه البسائط بعد ذلك غرباً فى اتجاه نهر وادى يانة ، وافرة الحصب منوعة المحاصيل حتى حدود البرتغال ، بيد أنها قبيل مدينة ولبة تكثر بها التلال ، وتكثر غابات الزيتون .

ومدينة «ولبة» هي ثغر بحرى كبير ، يقع على شاطىء المحيط الأطلنطى عند مصب نهر «أوديل»، ويبلغ سكانها نحو سبعين ألفاً ، وهي بيضاوية الرقعة ذات شوارع طويلة. ويزدان شارعها الرئيسي الطويل الذي يخترقها مما يلي البحر بصفين من النخيل Alameda، وكذلك تزدان به بعض الميادين ، ولكن شوارعها الحانبية من الناحية الأخرى ضيقة.

وهى عتيقة الطراز والمظهر . بيد أنها لاتحمل أية مسحة أندلسية . وأقدم معالمها الأثرية كنيسة « سان پيدرو » وتقع فى وسط المدينة ، وقد بنيت أولا عقب سقوط المدينة فى يد النصارى مكان المسجد الحامع ، ثم جددت بعد ذلك فى القرن الحامس عشر ، وما زال طراز الحامع ظاهراً فى قبتها التى على يمين الداخل ، ثم فى عقودها الوسطى . ومما يلفت النظر أنه توجد فى كل من جانبيها الشرقى والغربى ،

نافذة مستديرة عملت على هيئة نوافذ الجامع ، وأن بابها يقع فى الجنوب ، مما يدل على أنه عمل مكان محراب الجامع .

أماكنيستها العظمى « الكتدرائية » وهى المسهاة بكنيسة الرحمة La Merced ، فهى قديمة أيضاً ، وترجع إلى القرن الحامس عشر ، ويبدو كذلك أثر الطراز الإسلامى ، فى عقودها وفى قبتها التى تحاكنى قبة المسجد .

وفى ولبة بقية قنطرة رومانية قديمة ، وتمثال ضخم لكريستوف كولومبوس مكتشف أمريكا .

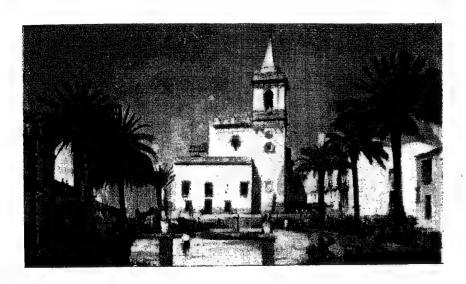

و لبة . ميدان وكنيسة سان پيدور

والأثر الأندلسي الوحيد الذي رأيناه في مدينة ولبة ، هو نافذة أثرية ذات عقدين أندلسيين ، بهما زخارف عربية ، وتقع هذه النافذة في واجهة منزل عادي يقع في شارع «الميناء» C. del Puerto

وهناك أثر أندلسي آخر في متحف ولبة الإقليمي هو لوحة من الفخار ، بيضاوية الشكل ، وهي عبارة عن شاهد قبر نقش على وجهه بالحط النسخ ما يأتي :

« الحمد لله وحده . توفى الشاب الطالب المرحوم أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن سعيد بن على الجبلى رحمه الله وبرد ثراه عند

الزوال من يوم الإثنين الرابع عشر لذى قعدة عام أحد عشر وثمانى مائة » . ونقش فى ذيلها « اليمن والإقبال ، اليمن والإقبال ، اليمن والإقبال » .

ونقش على وجهها الآخر زخارف حول شجرة الحياة .

وتشتهر ولبة بنوع خاص بإتقان فنون الرقص الأندلسي ، وهي في ذلك في مقدمة المدن الأندلسية .

وقد سقطت مدينة ولبة في يد القشتاليين في سنة ٢٥٥ ه (١٢٥٧م)، بعد سقوط إشبيلية بأعوام قلائل، وكان الأمير الموحدي السيل أبو عبد الله، الذي سقطت على يده إشبيلية، قد اشترط أن يعوض عما بولبة ولبلة وشلوقة (سانلوقار) وحصن القصر، وهي كلها تقع غربي إشبيلية، ثم عاد النصاري، فاستولوا على هذه البلاد جميعاً خلال بضعة أعوام ولبة، هي مدينة أونبة القديمة، ومهذا الإسم كانت تسمى في العصر والإسلامي.



و لبة . الشباك العربى ذو العقدين

# 

#### Niebla

إن أهم ما تمتاز به مدينة لبلة من الناحية الأثرية ، هي أنها المدينة الوحيدة ، التي مازالت تحتفظ بأسوارها الأندلسية كاملة .

وتقع لبلة غربى مدينة إشبيلية على قيد سبعين كيلومتراً منها ، على الضفة اليمنى للنهر الأحمر Rio Tinto ، وهي من أعمال ولاية ولبة ، وتبعد نحو ثلاثين كيلومتراً إلى شرقها ، وكانت أيام الرومان تسمى Llipla ، ومنها اشتق اسمها العربي لبلة ، وتعرف أيضاً في الحغرافية العربية « بلبلة الحمراء »(١) .

والمنطقة الممتدة من إشبيلية غرباً إلى لبلة ، ولاسيا فى مرحلتها الأولى هى من أخصب المناطق وأغناها بحداثق البرتقال ، وغابات الزيتون ، وحقول القمح السانعة ، وتتكون على الأغلب من رقاع خضراء منبسطة ، والوعر بها قليل .

وكانت لبلة أيام الدولة الإسلامية ، قاعدة هامة من قواعد غرنى الأندلس ، واشتهرت أيام الإمارة والحلافة ، بثوراتها العديدة ضد حكومة قرطبة ، و بمن ظهر فيها من الزعماء والحوارج. وفي أيام الطوائف ، قامت في لبلة إمارة مستقلة تحت حكم بني اليحصبي ، واستمرت على استقلالها نحو ثلاثين عاما ، حتى تغلب عليها المعتضد بن عباد، وضمها إلى مملكة إشبيلية ، وذلك في سنة ٤٤٣ ه (١٠٠١م).

واستمرت لبلة فى يد المسلمين حتى النصف الأول من القرن الثالث عشر ، فى أواخر أيام حكم الموحدين لإسبانيا المسلمة ، وقامت بها فى ذلك الحين إمارة مستقلة أخرى تحت حكم ابن محفوظ . وحاول القشتاليون فى تلك الأثناء افتتاحها غير مرة ، وحاصروها فى سنة ١١٨٧ م ، واستولى عليها أسقف طليطلة خمنيس دى رادا فى سنة ١٢٣١ م لمدى قصير ، ثم عادت إلى المسلمين ، وأخيراً حاصرها ألفونسو العاشر ملك قشتالة (العالم) ، وانتهى بالاستيلاء عليها بعد حصار دام تسعة أشهر . ومما هو جدير بالذكر أن الموحدين استعملوا فى هذا الحصار لمدافعة النصارى ، آلات تشبه المدافع ، تقذف حجارة ومواد ملتهة يصحبها دوى

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت تحت كلمة لبلة . والروض المعطار ،صفة جزيرة الأندلس ، ١٦٨٠٠ .

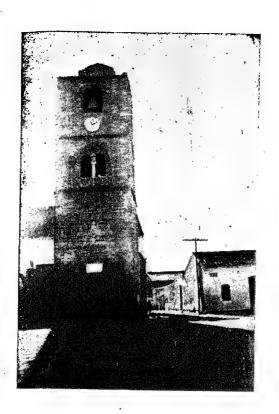

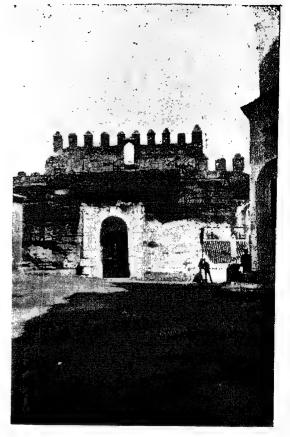

لبلة . برج الكنيسة وهو منارة الجامع القديم

لبلة . واجهة القصر الأندلسي القديم



لبلة . بعض أطلال القصر الأندلسي

كالرعد ، مما يحمل على الاعتقاد ، بأنهم ربما كانوا قد وقفوا على سر البارود. في هذا العصر المبكر.

وأول ما يلفت النظر فى لبلة ، هو منظر أسوارها القديمة العالية التى تحيط بها إحاطة تامة إلامن جهة النهر ، وهذه الأسوار التى تدور حول المدينة الأندلسية القديمة — وهى تقع فوق ربوة عالية ، مستديرة تقريبا — هى أسوارها الأندلسية ، وهى مازالت على حالها مذ جددها الموحدون فى أواخر القرن الثانى عشر ، ويبلغ ارتفاعها فى المتوسط نحو اثنى عشر مترا ، ويبلغ محيطها نحو كيلو مترين .

والمدينة القديمة القائمة داخل الأسوار ، هي لبلة الأندلسية ، وهي ما زالت تحتفظ بخططها الآندلسية القديمة ، دون تعديلات تذكر ، ومازالت شوارعها ودروبها تحمل الطابع الأندلسي الواضح . وقد احتلت كنيستاها ، «سانتا ماريا » و«سان مرتين » موقعي المسجدين القديمين ، الشرقي والغربي ، وقد اندثرت الكنيسة الأخيرة ، وبقيت الكنيسة الأولى وحدها ، وهي تحتل موقع الحامع حسما بجيء.

ويقع خارج الأسوار، شارع لبلة الرئيسي الممتد غرباً بجنوب نحو ولبة، وقد أقيم على جانبه ، المواجه للأسوار ، صف طويل من المنازل الحديثة يبلغ طوله نحو كيلومتر .

ولبلة على العموم بلد هادىء ، لايعدو سكانه بضعة آلاف ، وليست بها أية حركة عمرانية ظاهرة .

# المعـــالم الأثرية

وأعظم معالم لبلة الأثرية ، هو بلا ريب أسوارها الضخمة ، التى تمثل منعتها القديمة ، وموقعها الحصين فوق الربوة العالية ، وهو منظر رائع حقاً ، لايدانيه فى روعته ومنعته ، سوى أسوار آبلة الرومانية العربية .

وتتخلل أسوار لبلة بوائك عديدة ، هي بوائك الأبراج القديمة ، وتتخللها كذلك خمسة أبواب قديمة معقودة ، أهمها الباب المتجه نحو الشرق ، ويسمى باب إشبيلية ، وتنتهى الأسوار من ناحيتها الشرقية إلى «النهر الأحمر » ، وهي من هذه الناحية بالية متهدمة .



لبلة . باب إشبيلية المتجه شرقا نحو طريق إشبيلية



لبلة . جانب من الأسوار الموحدية الكبرى

الكنيسة الرئيسية : هي كنيسة «سانتا ماريا » المتقدمة الذكر ، وهي كنيسة صغيرة متواضعة ، وهي قديمة وتحتل موقع المسجد القديم ، وما زالت بها عدة من معالم المسجد ، فبرجها حسبا هو ظاهر ، هو منارة المسجد القديم ، وهي مربعة موحدية الطراز ، قايلة الارتفاع ، ومازالت تحتفظ بكواتها العربية ، وكذلك يبدو أن صحن الكنيسة ، إنما هو صحن المسجد القديم ، وما زال في جانبيه عقدان قد عان ، قد سدا بالبناء .

أطلال الحصن أو القصر : وهى بقية كبيرة من أطلال بناء ضخم ، مفرقة حول فنائه الشاسع ، ومنها قطعة كبيرة ذات ضلعين ، وله واجهة كبيرة مخربة من الداخل ، ويسكن هذه الحرائب أقوام من الفقراء ، وهو كثير الرئائة تعاقه النفس .

وقد كان هذا موقع القصبة الأندلسية أو قصر لبلة القديم Alcázar ، ولما سقطت لبلة في يد القشتاليين في سنة ١٢٥٧ م ، وقعت بهذا الصرح الأندلسي تغييرات وإضافات كثيرة ، وفي سنة ١٣٦٩ منح هنري (إنريكي) الثاني ملك قشتالة ، مدينة لبلة ، مهراً لإحدى أميرات البيت المالك ، ومنح زوجها لقب «الكونتية »، وغدت لبلة من ذلك الحين «كونتية » (إمارة) ، وتعاقب أصحابها الحدد على حصنها الأندلسي القديم بالتعديل والتجديد ، حتى غاضت معالمه الأندلسية ، وانتهى بأن خربته الزلازل في سنة ١٧٥٥ م ، وبقى على حاله من الخراب والعفاء حتى يومنا .

# الآثار الأندلسية الباقية في البرتغمال

### تمهيد

كانت شبه الحزيرة الإسبانية حينما افتتحها العرب، وحدة جغرافية وسياسية واحدة ، وكانت المنطقة الواقعة بين نهر منهو في الشمال والمحيط في الحنوب، وبين نهر وادى يانة شرقاً والمحيط غرباً ، وهي التي يطلق عليها اليوم « البرتغال »داخلة في نطاق الأندلس المسلمة ، ومقسمة إلى عدة ولايات، ولم توضع أسس البرتغال الحديثة قبل أواخر القرن الحادى عشر الميلادى .

وقد بدأت قواعد هذه المنطقة الغربية من الأندلس تسقط في أيدى النصارى. في عصر مبكر ، فسقطت مدينة بورتو (برتقال) في يدهم سنة ٧٦٥ م ، مع بعض القواعد الشهالية الأخرى ، وامتنع المسلمون في قواعدهم جنوبي بهر دويرة ، والدورو) ، واستمروا محكمون هذه المنطقة في ظل النظام الإقطاعي ، حتى أواخر عهد المرابطين ، وعندئذ بدأ سلطانهم في الانحلال ، وأخذت هذه القواعد الغربية تسقط تباعاً في أيدى النصارى . وقويت الحيوش النصرانية الغازية ، بماكان يفد يومئذ على شواطيء الرتغال ، من الحماعات الدينية والصليبية المتطوعة لقتال المسلمين ، وكانت مدينة قُلُمرية Coimbra أول قاعدة فقدها المسلمون إذ سقطت في يد فرناندو الأول ملك قشتالة في سنة ٥٩٤ ه (١٠٦٤ م) . ثم تلها أشبونة (لشبونة ) وشنترين ، ثم قصر أبي دانس ، ثم يابرة ، ثم شلب وباجة وشنتمرية الغرب . وكان سقوط هذه القواعد الأندلسية في النصف الأخير من القرن الثاني عشر ، والنصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي ، وذلك حين اضطربت شئون الأندلس أبما اضطراب ، ودبت إلها عوامل الفتنة الشاملة ، وانهارت قواها الدفاعية ، في أواخر عهد الموحدين .

وقد رأينا استكمالا لعناصر هذا البحث الذي نعني فيه بتقصى الآثارالأندلسية الباقية ، في سائر قواعد الأندلس الذاهبة ، أن نعبر إلى البرتغال ، وأن نجوس

خلال قواعدها الأندلسية القديمة ، فزرنا منها سبعة هي : أشبونة العاصمة ، وشنترة ، وشنترين ، ويابرة ، وباجة ، وشلب ، وفارو أو شنتمرية الغرب . وكان عبورنا إلى البرتغال من جنوب غربي إسبانيا، عن طريق ولبة وأيامونتي ، وذلك لكي نخترق ولاية الغرب الأندلسية القديمة Algarve ، ونتعرف خواصها وطبيعتها .

وتمتد من ولبة نحو الغرب منطقة تكثر فيها التلال ، وتقل البسائط ، ومع ذلك فمعظمها خضراء ، تغطيها غابات الزيتون والصفصاف ، وحدائق الفاكهة ولاسيا التين ، فإنه يكثر في هذه المنطقة كثرة هائلة ، وأشجاره ضخمة تغمرها الثمار.

وقد لفت نظرنا أنه توجد قبيل الحدود البرتغالية بلدتان تحمل كلتاهما اسها عربياً ظاهراً ، أولاهما بلدة «الحرق» (المسجد » ، والثانية بلدة «الحرق» Aljarque .

وعلى مقربة من حدود البرتغال تكثر البقاع القفراء ، تغطيها غابات هزيلة من أشجار التين والزيتون ، وتتخللها بعض حقول القطن والبقول ، وترى فيها الآبار بكثرة ، تستعمل للرى ، ثم تليها حتى حدود البرتغال ، منطقة كبيرة من المستنقعات والملاحات .

وتقع بلدة الحدود الإسبانية ، وهي ثغر أيامونتي الصغير ، على الضفة اليمني لمصب نهر وادى يانة في المحيط الأطلنطي ، وهو ثغر متواضع يعبر منه إلى الضفة الأخرى ، إلى بلدة « ڤيلا ريال » البر تغالية ، في مراكب محارية ساذجة ، تقطع مصب النهر العريض في نحو عشرين دقيقة ، وڤيلا ريال هي أيضاً بلدة صغيرة ولكن نظيفة مشرقة .

## ١ — فارو

## أو شنتمريتة الغرب

#### Faro-Sta. Maria de Algarve

كانت « فارو» أول مدينة برتغالية قصدتها ، وقد قطعت إليها طريق « الغرب » بالسيارة . ولا يكاد مختلف هذا الجزء من ولاية الغرب Algarve ، ف طبيعته العامة عن نظيره الإسباني ، ولكن اليد العاملة قد أسبغت على المنطقة البرتغالية تنوعاً وخضرة ورواء لا توجد في المنطقة الإسبانية . وعلى مثل القسم الإسباني ، تكثر في هذا القسم أشجار الزيتون والفاكهة ، وبعض المحاصيل ولاسما الذرة .

وتقع بلدة فارو على شاطىء الحيط الأطلنطى ، على خليج يتخذ شكل نصف دائرة ، وهذا الاسم الحديث للبلدة الأندلسية القديمة ، لايشر اهمامك إلا حين تعرف أن فارو ، ليست إلا مدينة «شنتمرية الغرب» الأندلسية ، التي كانت بها أيام الطوائف دولة صغيرة مستقلة ، هى دولة بنى هرون ، الذين حكموها من سنة ٢٠٠٦ إلى سنة ٢٥٠١ م . ثم حكمها بعد ذلك بنو عاد أمراء إشبيلية ، واستمرت بعد ذلك تحت حكم المسلمين أيام المرابطين ثم الموحدين . ثم سقطت فى يد ألفونسو الثالث ملك البرتغال سنة ١٢٤٩ م ( ١٤٧ ه ) بعد أن حكمها المسلمون أكثر من خمسة قرون .

وإليك ما أورده فى وصفها صاحب الروض المعطار: «وشنتمرية على معظم البحر الأعظم، سورها يصعد ماء البحر فيه إذا كان فيه المد، وهى مدينة متوسطة القدر، حسنة التربة، بها مسجد جامع ومنبر وجماعة، وبها المراكب واردة وصادرة، وهى كثيرة التين والأعناب، وبينها وبين شيلب ثمانية وعشرون ميلا «(١).

وفارو مدينة صغيرة أنيقة مشرقة ، طيبة الهواء ، حديثة المظهر ، تخترقها

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ١١٥.

شوارع طويلة ضيقة إلا شارعها الكبير الواقع خارجها ، وبها ميادين حسنة مثل ميدان فرنسسكو كومس الواقع على البحر ، وميدان الكتدرائية . وليس في أحيائها الخارجية شيء من المظاهر الأندلسية ، لأن مدينة شنتمرية القديمة ، كانت حسبا ورد في وصفها السابق تقع لصق البحر ، وقد دثرت اليوم ، وإن كانت تدل عليها سلسلة من العقود ، والأطلال الواقعة على مقربة من البحر.

وأهم هذه العقود العقد المسمى « عقد الحراسة »Arco da Vila ، وهو عقد

كبير مزدوج ، يفصل بين قوسية ، قبوطوله نحوعشرة أمتار ، ويطل على ميدان كومس، وقد ذكر في لوحة ثبتت في داخله ، أنه شيد فوق موقع أحد أبواب المدينة القديمة . وفوقه بناء صغير يعلوه صليب وأجراس تحتها ساعة دقاقة .

ومن هذا العقد بجور المميدان الكتدرائية ، وهنالك يوجد عقسد آخر عربى الطراز ، وعلى بعد نحو مائة وخسين متراً منه ، يوجد عقد ثالث منخفض نوعاً ، وكلاهما فيا يرجح ، من أبواب المدينة القدعة .



فارو. عقد الحراسة

ويوجد عقد رابع ، عدل قوسه إلى مربع بشكل ظاهر ، وعلى جانبيه بقية كبيرة من أسوار المدينة القديمة .

وتقع هذه العقود كلها على مقربة من الكتدرائية ، فى شبه سلسلة متصلة الحطط ، وعلى مقربة من البحر ، مما يدل على أنهاكانت حميعاً أبواباً فى أسوار المدينة الإسلامية .

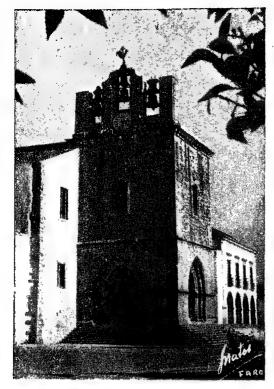

فارو. الكنيسة العظمى

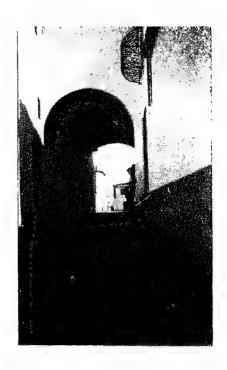

فارو. أحد أبواب المدينة الأندلسية

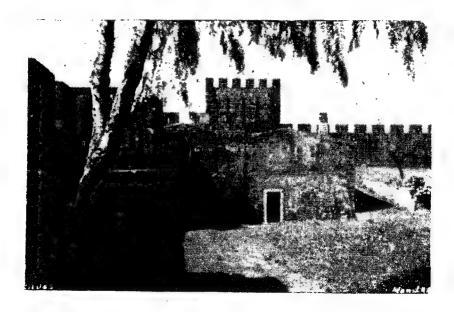

شلب . واجهة الحصن الخارجية

وتقع الكتدرائية (الكنيسة العظمى) في شمال المدينة ، في ميدان يفضى إليه «عقد الحراسة» ، وهي كنيسة صغيرة ، ترجع إلى القرن الحامس عشر ، قوطية الطراز ، ذات واجهة حجرية ساذجة ، تقوم فوق عقد عربي منخفض ، وصحنها الداخلي حميل ، وقد عملت عقودها الوسطى والحانبية على طراز عقود الحامع ، وزينت عقودها الحانبية بزخارف أنيقة مدببة وبالفسيفساء الأندلسية .

ويدل موقع الكتدرائية فى وسط القسم القديم من المدينة ، وهو الذى تحمل دروبه ومنازله ملامح الطراز الأندلسي ، على أنها تحتل موقع الحامع الذي أشار إليه صاحب الروض المعطار فى وصفه المتقدم .

وفى متحف فارو الأركيولوجى ، وهو يقع خارجها فى نهاية شارعها الكبير الظليل Alameda فى كنيسة سان أنتونيو، ثلاث لوحات علمها نقوش عربية وجدت كلها بمدينة شلب ، أولها وأهمها لوحة رخامية انشائية طولها ٩٦ سنتيمتراً ، وقد كتب عليها بالحط النسخ عشرة أسطر هذا نصها :

« بسم الله الرحمن الرحيم وصلى ال على محمد وآله أمر ببناء هذا البرج الوحيد من . . أمير المؤمنين عبد الواحد . . [ ابن ] الحليفة أمير المؤمنين أبى يعقوب ابن الحليفة أمير المؤمنين أبى محمد عبد المؤمن ابن على تقبل الله حسابه وتجاوز مئر سكل ربه أرائكه فى شهر رمضان المعظم عام أربعة وعشرين وسمائة » .

والظاهر أن البرج الذى تشير اللوحة إلى إنشائه هو من أبراج حصن شلب ، وأن مؤسسه ، وهو من أمراء الموحدين ، كان والياً لشلب فى هذه الفترة . وأما اللوحتان الأخريان فهما من شواهد القبور العادية .

كذلك يوجد في متحف فارو بعض آنية وقطع من الفخار الأندلسي .

وميناء فارو قليل العمق ، وهو الملك لايصلح إلا لإيواء السفن الصغيرة ، ومعظمها من سفن الصيد ، والصيد هو أهم صناعات فارو ، وبها حى عظيم اللصيادين يقع شمال الميناء .

وتضم فارو من السكان اثنين وعشرين ألفاً .

# ۲ – شـــلب

#### Silves

ان المنطقة التي تمتد من فارو أو شنتمرية الغرب إلى مدينة شائب، وهي أقصى مناطق ولاية الغرب البرتغالية ، هي منطقة متباينة الطبيعة ، تختلف بين البسائط والتلال ، ولكن تغلب عليها الخضرة ، وتغطيها أشجار الزيتون بكثرة . ويبدو هذا القسم من ولاية الغرب أكثر نضرة وخصباً ، من أي قسم آخر فيه ، وتكثر فيه الحداثق والحقول اليانعة ، وتبدو فيه آثار العناية الفائقة بخدمة الأرض وتنسيقها ، وحسن استغلالها .

دلفت إلى مدينة شيلْب فى ضحى النهار، واخترقت أحياءها البسيطة الساحرة، ومخيلتى تضطرم بذكريات بعيدة. أجل إن شلب هذه هى بلدة الشاعر الكبير أبي بكربن عمار وزير المعتمد على الله العبيّادى، وقد ولد بقرية من أرباضها تسمى «شنبوس» (۱) ، ثم كان بعد ذلك حاكمها من قبل المعتمد . وكان المعتمد أيام شبابه ، فى عهد والده المعتضد ، حاكماً لشلب ( 800 هـ ١٠٦٣ م ) ، وكان يعاونه فى حكمها يومئذ أمينه أبو بكر بن عمّار ، وهو مثله فتى فى عنفوانه . وقد تركت حياة المعتمد فى شلب ، وما تقلب فيه فى ربوعها الحميلة من مجالى اللهو والأنس ، فى نفسه ذكريات عميقة ، تصورها لنا تلك الأبيات التى نظمها المعتمد مخاطباً لصديقه ورفيق صباه ابن عمار ، حمن وجهه إلى شلب ليتفقد أعمالها :

ألاحى أوطانى بشلب أبا بكر وسلم على قصر الشراجيب من فتى منازل آساد وبيض نواعم فكم ليلة قد بت أنعم جنحها وبيض وسمر فاعلات بمهجتى

وسلهن هل عهد الوصال كما أدرى له أبداً شوق إلى ذلك القصر فناهيك من غيل وناهيك من خدر عخصه الأرداف مجدبة الحصر فعال الصفاح البيض والأسكل السمر

<sup>(</sup>١) وهي اليوم قرية Estombar البرتغالية .

وليل يسد النهو ليلا قطعته بذات سوار مثل منعطف البدر نضت بردها عن غصن بان منغم نضير كما انشق الكمام عن الزهر ويصف لنا صاحب القلائد ، قصر الشراجيب هذا وروعته وبهاءه ، وما كان ينعم به المعتمد فيه أيام شبابه ، من ضروب اللهو والسعادة ، ثم يقول مشراً إلى شلب :

« وكان يعتدها مجنى آماله ، ومنتهى أعماله ، مميل إلى بهجة جنباتها ، وطيب نفحاتها وهباتها ، والتفاف خمائلها ، وتقلدها بنهرها مكان حمائلها » (١) . ويفيض صاحب الروض المعطار فى ذكر شلب وسقوطها فى يد النصارى ، واسترداد المسلمين لها ، ويصفها بقوله :

«وعليها سور حصين ، ولها غلات وجنات ، وشرب أهلها من واديها الحارى إليها من جهة جنوبها ، وعليه أرجاء البلد ، والبحر منها فى الغرب على ثلاثة أميال ، والمدينة ذاتها حسنة البناء مرتبة الأسواق ، وأهلها وسكان قراها عرب من البمن وغيرها «(٢).

تلك هي شلب الأندلس التي ملأت ذكرياتها ذهني ، حينها جزت إليها أتقصى ملامحها الأندلسية .

وكانت شلب أيام عهدها الإسلامي قاعدة ولاية الغرب ، وقد قامت بها أيام الطوائف دولة مستقلة في ظل بني مزين ( ١٠٤٨ – ١٠٦٣م) ثم استولى عليها بنو عباد ، وأصبحت جزءا من مملكة إشبيلية . وفي عهد المرابطين قامت بها ولاية مستقلة ، ثم استولى عليها الموحدون ، وبقيت تحت حكمهم حتى انتزعها النصاري منهم سنة ١١٨٩م ، ثم استردها الموحدون في العام التالى ، واستمرت في أيديهم حتى افتتحها النصاري من يد المنصور آخر ولاتها من الموحدين في سنة ١٢٤٢م م ( ٤٠٠هه ) ، وذلك في الوقت الذي فقد فيه المسلمون جنوبي البرتغال كله .

وشلب \_ وهى تنطق بالبرتغالية «سلڤش» Silves \_ مدينة صغيرة تقع فى أقصى جنوبى البرتغال ، على مقربة من المحيط فوق ربوة متدرجة ، تشرف على نهر أراد Arade الذى يصب فى المحيط ، قرب ثغر بورتماو الصغير .

<sup>(</sup>١) قلائد العقيان ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ١٠٦.



شلب . منظر عام للحصن الأندلسي



شلب . أحد جوانب الحصن

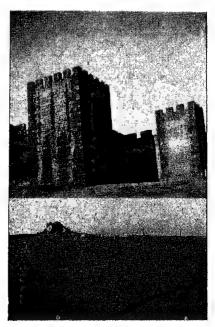

شلب . بعض أبراج الحصن الداخلية

وتبدأ الربوة صاعدة من الوادى الذي يحترقه النهر ، حتى تستوى مع الحصن ، ودروبها قصيرة ملتوية ، وأحياؤها غير منسقة ولكن جميلة مؤثرة ، ولها طابع خاص يغلب عليه القدم ، ومظاهر العصور الوسطى ، ومنازلها كثيرة الألوان ذات طابقين أو ثلاثة ، وتحيط التلال العالية بالمدينة ، إلا من ناحية مدخلها فوق النهر ، حيث تقوم القنطرة العربية القديمة ، وهي قنطرة حجرية ذات أربعة عقود، تصل المدينة بالطريق الكبرى . وهنا على جانبي المدينة تمتد البسائط الحضراء والحقول اليانعة .

وفى شلب أثر أندلسى هام ، هو حصنها القديم المنيع ، وهو حصن كبير يشغل رقعة شاسعة ، تدور حولها أسواره وأبراجه العديدة ، فى شبه دائرة . وتوجد من أبراجه ستة كاملة وعدة أخرى غير كاملة ، وله مدخل ضخم معقود يفضى إلى ساحة كبيرة سقفها مقبى ، وبرجه الكبير فوق المدخل ذو سقف معقود ، وفى نهايته برج مسقوف آخر ، وهو ظاهر المناعة ، يقوم فوق صخرة عالية تشرف على المدينة كلها . والظاهر أنه كان عتد إلى مسافة كبيرة أخرى ، إذ يوجد على مقربة منه فى طرف المدينة برجان آخران ، وعقد كبير ، وبقية أسوار ، وهى كلها من نفس الطراز ، ومن نفس الحجارة . والظاهر أيضاً أن الحصن (أو القصبة) كان يضم بين أسواره فى نفس الوقت قصر شلب ، الذى كان يقيم فيه الأمير أو الحاكم .

فهل تكون ثمة علاقة بين هذا الأثر ، وبين قصر الشراجيب الذي تغني به ابن عباد في شعره المتقدم ؟ وهل يكون موقع الحصن متضمناً لموقع القصر المذكور ؟ ربما

ويدل موقع الحصن وأسواره السفلى ، ومظاهره كلها ، على ماكانت تتمتع به مدينة شلب فى العصور الوسطى من المنعة ، وقدكانت فى الواقع منأقوى وأمنع المدن الأندلسية النائية ، ولها أسوار وقلاع عظيمة .

وقد كان هذا الحصن الأندلسي يستعمل في العصر الحديث سحناً.

وتقع الكنيسة العظمى فى مواجهة الحصن ، على نفس الربوة من ناحية المدينة ، وهى كنيسة صغيرة عتيقة ذات مدخل وعقود قوطية ، وقد كانت من قبل كتدرائية ، وشيدت فوق موقع جامع شلب منذ سقوط المدينة لأول مرة فى يد النصارى فى سنة ١١٨٩ م .



شلب. الكنيسة العظمى

ويوجد فى وسط المدينة طلل قديم ، هو عبارة عن ثلاثة عقود متصلة عالية ، يتلوها فى طريق الحصن عقد خفيض ، وتتصل بهذه العقود أجزاء من سور قديم هو فيما يرجح سور المدينة الأندلسية القديمة . والظاهر من تجمع أحياء شلب الحديثة بين النهر وبين أسفل الربوة ، ومن مظاهر دروبها الصخرية الصاعدة نحو الحصن أو القصبة ، أنها تحتل مواقع المدينة الأندلسية دون تغيير كبير .

وشلب مدينة كثيرة الحركة والنشاط بالرغم من صغرها ، وتضم من السكان نحو اثنى عشر ألفاً .

## ٣ - باجــة

#### Beja

تقع باجسة في النصف الحنوبي لولاية «ألنتيجو» Alentejo ، جنوب شرقي لشبونة . وتمتاز هذه المنطقة بتباين الطبيعة فيها ، فني جنوب ولاية «ألنتيجو» مما يتصل منها بولاية الغرب ، تكثر التلال والرقاع الحرداء ، ولكن يلاحظ دائماً أن أثر اليد العاملة هنا ، وفي سائر بقاع البرتغال ، أكثر ظهوراً منها في البقاع الإسبانية الماثلة ، سواء في البسائط أو في المرتفعات ، حيث تنمو الأشجار دائماً ، والمحاصيل أحياناً فوق التلال المتدرجة . وفي جنوبي باجة مباشرة تكثر البسائط الحضراء . ويلاحظ أن التربة هنا سوداء ، والأشجار قليلة ، ومعظم الرقاع حقول يانعة تغطمها المحاصيل المختلفة .

وباجة مدينة قديمة جداً ، وقدكانت فى العصر الرومانى تسمى Pax Julia ، ومن ثم كان الاسم الذى اختاره لها الفاتحون المسلمون . وتعرف الرواية الإسلامية هذه الحقيقة ، وتعرف معنى اسمها الرومانى ، فقد ذكر لنا صاحب الروض المعطار فى كلامه عن باجة ما يأتى :

« ومدينة باجة أقدم مدن الأندلس بنياناً ، وأولها اختطاطاً ، وإليها انتهى يوليش القيصر ، وهو الذي سماها « باجة » . وتفسير « باجة » في كلام العجم «الصالح» . وحوز باجة وخطتها واسعة ، ولها معاقل موصوفة بالمنعة والحصانة» (۱)

وقد ذكرت حيمًا وصلت إلى باجة اسمين شهيرين يتصلان بتاريخها ، وينتسبان إليها ، أولها عاش صاحبه فى عصر الفتح الإسلامى ، هو الحبر العلامة إيزيدور «الباجى» ، وهو الذى ترك لنا باللاتينية رواية ضافية عن حوادث الفتح وما تلاه حتى سنة ٤٥٤م ، م وثانيهما العلامة الأندلسي الإمام القاضى أبو الوليد الباجى ، سليان بن خلف شارح كتاب «الموطأ» ، والمتوفى سنة ٤٧٤ه (١٠٨١م).

وقد سقطت باجة فى يد النصارى سنة ٥٥٦ ه ( ١١٦١ م ) ، فى الوقت الذى هاجم فيه البرتغاليون ، بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكيز ، مدينة بطليوس لأول

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ٣٦.

مرة ، فاستولوا عليها ، ثم استردها المسلمون مهم على الفور ، واحتفظ النصارى علينة باجة ، وافتتحوا فى نفس الوقت مدن البرتغال الوسطى ، وفى مقدمتها مدينة لشبونة (أشبونة ).

وباجة مدينة كبيرة تبدو غابرة عابسة قوية ، وتقع فوق ربوة صخرية مرتفعة وهي من الداخل حديثة المظهر ، بها شوارع وميادين شاسعة حميلة ، وبها كذلك طائفة من الدروب القديمة الضيقة ، ولكنها أنظف من أمثالها من دروب المدن الإسبانية الأندلسية وأوسع ، وهي قليلة الحركة قليلة المتاجر والمقاهي ، وشوارعها صاعدة ، وناحيتها الشهالية منحدرة نحو الوادى ، ومصعدة نحو داخل المدينة ، وربوة الحصن . وفي باجة من السكان نحو ثلاثين ألفآ

والحديث عن الآثار الأندلسية في باجة ذو مجال ضيتي . والواقع أن باجة

لاتضم كثيراً من الآثار القديمة .

هنالك من هذه الآثار عقدان قد عان وبقية أسوار. فأما الأولفهو العقد المسمى الباب الأندلسي Porta Moura ، وهو قوس ضخم يقع شمال المدينة عند محرجها نحو الوادى ، يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار ، وعرضه نحو ستة ، وسمكه الصلدة القوية ، وإلى يساره بقية العقد ومن طرازه ، أنه من أبواب المدينة الأندلسية القديمة ، وأن



باجة . عقد «يابرة»

ما يتصل به من الأسوار ، إنما هو بقية من أسوارها .

والثانى هو العقد المسمى « عقد يابرة » Arco da Évora ، وهو عقل صخرى قديم ، يقع تجاه برج الحصن الكبير ، الذى نتحدث عنه بعد ، والمرجح في شأنه أنه يرجع إلى أصل روماني.

وقد رأيت فى باجة عقدين آخرين أحدهما عقد عريض مزدوج ، يقع على مقربة من دير «كونسيسوا» ، ويبدو من طرازه العربى ، أنه من أبواب المدينة الأندلسية ، والثانى يقع على مقربة من دار البلدية ويبدو أنه حديث نوعاً ، كما يوجد عقد ثالث فى نهاية المدينة من الحنوب ، يبدو كذلك أنه يرجع إلى العصر النصرانى.

وأهم صروح باجة الأثرية هو بلاريب حصنها الواقع فى طرفها الغربى ، على ربوة عالية تشرف على الوادى المحاور . وهو حصن متوسط الحجم أسس سنة ١٣٠٢ م ، فى عصر الملك دنيس ، على أنقاض حصن رومانى سابق ، وربما أيضاً على أنقاض حصن أندلسى ، سبق تشييده على أنقاض سلفه الرومانى، ويبدو عليه طابع الحصون النصرانية ، وله برج كبير يرسو على الأرض يبلغ ارتفاعه واحداً وأربعين متراً ، وقد عملت فى وسطه نوافذ معقودة فوق عقد كل منها فراغ فى شكل الصليب ، وقبل نهايته بنحو خمسة أمتار توجد مشرفية تدور حوله ، ومنها ترى المدينة فى أروع مناظرها .

ويقال إن قسم الحصن الواقع فى ناحيته اليمنى ، والمواجه لكنيسة سنتياجو القريبة ، يرجع إلى العصر الأندلسى ، وفيه برج كامل يليه برج آخر ، وله فناء ذو مدخل معقود .

وتبدو باجة من أعلى البرج الكبير ، مدينة ضخمة مستديرة الرقعة ، عالية المبانى ، واقعة فوق ربوة قليلة الإرتفاع ، ومن حولها بسائط شاسعة ، تغطيها المحاصيل ، ويرى النخيل ظاهراً فى بعض أماكنها الداخلية ، وتبدو كنيستهاالقديمة المسهاة سانتاماريا فى طرفها الشرقى ، مقابل الحصن الذى يقع بعيداً فى طرفها الغرقى .

وكنيسة سانتا ماريا هذه هى أقدم كنائس باجة ، وهى كنيستها العظمى ، وهى صغيرة الحجم ، ولكن فخمة ذات عقود قوطية عالية وزخارف جميلة، وتقع فى منخفض قريب من السوق ، ومن دير «كونسيسوا» الذى نتحدث عنه بعد .

وتوجد ثمة عدة كنائس أثرية أخرى ، منها كنيسة سان أندريس وهى صومعة ذات طراز رومانى وأعمدة خارجية ، وتقع فى طرف المدينة بعد الحصن، وكنيسة سانتياجو، وهى حديثة وتقع بجوار الحصن ؛ وكنيسة الرحمة «مسركورديا»، وهى عبارة عن مربع معقود فى كل ضلع من أضلاعه ثلاثة عقود مسجدية الطراز، وليس لها صحن ولابرج أجراس ، وتقع فى ميدان البلدية .



باجة . منظر عام للحصن



باجة . عقد داخل المدينة

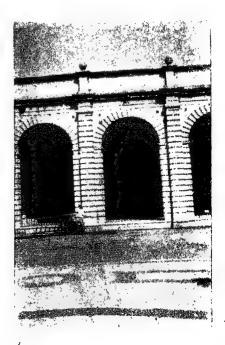

باجة .كنيسة الرحمة ذات العقود العربية ُ

وتوجد فى متحف باجة طائفة من التحف الأندلسية . ويقع هذا المتحف فى الدير المسمى دير «كونسيسوا» Concepción ، وهو دير قديم له صحن مربع على الطراز القوطى ، وقد زينت جدرانه بالزليخ الموريسكي المجلوب من إشبيلية، وفى داخله مصلى مستطيل زينت جوانبه بزخارف وتماثيل مذهبة ، ترجع إلى عصر الإحياء .

وقد رأينا بين معروضات هذا المتحف عدة قطع أندلسية ، منها فى الطابق الأسفل :

- (۱) قطعة حجرية هي جزء من شاهد قبر ، عليه كلمات عربية مبتورة : (۲) لوحتين أخريين من شه اهد القبور ، أولاهما شاهد قبر امرأة توفيت سنة ٤٤٠ ه ، وثانيهما شاهد قبر لرجل توفى في سنة ٥٦١ ه ، وهي لوحة غير كاملة ومكتوبة بأحرف كوفية .
- (٣) بضع قطع من الفخار الأندلسي ، وبضع لوحات من الموزايك الموريسكي .

ورأينا فى بهو الدير الأعلى أربع لوحات خشبية عليها كتابات عربية ، ثلاثة منها سطرت عليها آيات قرآنية ، والرابعة كتبت عليها بعض أدعية إسلامية .

ومجموعة من الآنية الخزفية اللامعة ذات الزخارف البديعة ، وهي ترجع لمك عصر الموريسكيين .

## ٤ - يابرة

#### Evora

يابُرة هي عاصمة ولاية «ألنتيجو» ، وهي مثل باجة ترجع إلى العصر الروماني حيث كانت تسمى Ebora، ومازالت تقوم بهابعض الآثارالرومانية الهامة .

وتقع يابرة ، شمالى باجة ، وجنوب شرقى لشبونة ، على مقربة من مدينة بطليوس ، وبينها وبين باجة منطقة شاسعة من البسائط الحصبة ، تغطيها المحاصيل المختلفة ، وغابات الزيتون .

وقد كانت يابرة أيام الطوائف ، من أعمال مملكة بطليوس ، التي حكمها بنو الأفطس حيناً ، حتى سقطت دولتهم بسقوط بطليوس فى أيدى المرابطين سنة ٥٨٥ ه (١٠٩٢ م) ، وقتل المرابطون آخر ملوكها عمر المتوكل وولديه ، وكانت مأساة مروعة نظم فى رثائها الشاعر الكبير ، عبد الحجيد بن عبدون المتوفى سنة ٢٠٥ ه (١١٢٦ م) قصيدته الشهيرة التي مطلعها :

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة عن نومة بن ناب الليث والظفر وأبن عبدون هو من أهل يابرة ، وما زال اسمه يقرن باسمها ، في كتب

التاريخ والأدب البرتغالية .

وقد سقطت يابرة فى يد النصارى سنة ١١٦٥ م ( ٥٦١ ه ) ، استولى عليها بطريق المباغتة الفارس جير الدو سمبافور (الباسل ) ، فى حماعة كبيرة من المتطوعين النصارى والمستعمرين والمغامرين ، ثم سلمها بعد ذلك للملك ألفونسو هنريكيز ، فصارت جزءاً من مملكة البرتغال الناشئة . وحاول الموحدون استعادتها بعد ذلك ، بقيادة السلطان يعقوب المنصور ، فامتنعت عليهم وبقيت فى حوزة النصارى .

ويابرة مدينة كبيرة حميلة منسقة الشوارع ، فسيحة الميادين غنية بالمنشآت الأثرية ، من كنائس وقصور وعقود وغيرها ، ويوصل إليها خلال شارع طويل تظلله الأشجار ، وتتفرع منه شوارع جانبية ظليلة أيضاً ، وعلى جانبيه عند مدخل المدينة حداثق غناء . وشوارعها على العموم طويلة مشرقة ، والدروب في أحيائها

الشعبية ضيقة ، ولكن نظيفة . وأكبر وأحمل ميادينها ميدان جير الدو ، وهواسم فاتحها ، وميدان الكتدرائية . وبها متنز هعظيم أسفل القصر الملكي السابق . وممايلفت النظر أنها تضم عدة شوارع ذات جوانب معقودة متصلة . وهذا الطراز من الشوارع يسبغ عليها طابعاً خاصاً ، كذلك يوجد بهاكثير من الشوارع الصاعدة ، التي تذكرنا بالدروب الأندلسية القديمة في المدن الإسبانية ، واللون الأبيض غالب على أبنيتها . وتشغل يابرة رقعة كبيرة من الأرض مستديرة تقريباً، ومعظمها قائم على بسيط

وتشغل يابرة رقعة كبيرة من الارض مستديرة تقريباً، ومعظمها قائم على بسيط مستو ، إلا بعض أحياء قليلة منها ، مثل الحي الصاعد الذي يتجه نحو الكتدرائية . والحركة في شوارعها هادئة ، منتظمة ، ويبلغ سكانها زهاء خمسة وثلاثين ألفاً .

ويوجد في يابرة طائفة من الآثار الرومانية الهامة ، أولها معبد روماني يرجع إلى القرن الثالث الميلادى ، وهو عبارة عن مربع تقوم فيه ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية الحميلة ، ويسمى «معبد ديانا» وهو اسم حديث نوعاً ، والمعبد في مجموعه بديع المنظر ، ويعتبر من أروع الآثار الرومانية في شبه الحزيرة الإسبانية وأكثرها سلامة وجدة ، وهو يقع فوق بقعة مرتفعة على مقربة من الكتدرائية .

وثانيها القنطرة الرومانية لحلب الماء وسط المدينة ، وقد بقيت منها عقود كثيرة في صفين ، ولكن معظمها قد أدخل في الأبنية المجاورة ولم يبتى مفتوحاً منها سوى ثلاثة عقود ، اثنان منها في إتجاه ، وواحد في انجاه آخر . وتقع هذه القنطرة قرب دار البريد .

وثالثها العقد الرومانى الواقع بجوار دار البريد من الناحية الأخرى ، وهو المسمى عقد دونيا إيزابيل ، وهو عقد صخرى منيع منخفض ، يبلغ عرضه أربعة أمتار وارتفاعه أربعة ونصف ، وهو مثلث الأقواس ، وفوقه بقية ضئيلة من أسوار قديمة . والمقول إنه من أبواب الأسوار الرومانية القوطية التي كانت تحييط بالمدينة ، والتي أصلحها المسلمون واستخدموها فيما بعد . أما اسمه الحالي وهو عقد بالمدينة ، والتي أصلحها المسلمون واستخدموها فيما بعد . أما اسمه الحالي وهو عقد «دونيا إيزابيل» ، فيرجع إلى مجاورته لدار كانت لصاحبة هذا الاسم .

وأما عن أسوار يابرة القديمة ، فإنه يوجد منها جزء صغير داخل المدينة ، على مقربة من مؤخرة الكتدرائية ، وبها عقد . وقد تعذر علينا البت في أمرها نظراً لأنها قد غطيت بالبياض ، ولكنا نرجح أنها من الأسوار التي كانت قائمة في العهد الإسلامي ، سواء أكانت في الأصل رومانية أوقوطية .



يابرة . عقود القنطرة الرومانية



يابرة . واجهة الكنيسة العظمى



يابرة . الصحن الملاصق للكنيسة العظمى ذو العقود والمشارف العربية

وترجع كنيسة يابرة العظمى (الكتدرائية) La Se ، إلى أواخر القرن النانى عشر . والظاهر أنها أقيمت فى البداية على موقع المسجد الحامع عقب افتتاح النصارى للمدينة ، يدل على ذلك موقعها وسط المدينة ، فوق مرتفع من الأرض، وفى قلب الأحياء القدممة .

ثم قامت مكانها الكتدرائية الحالية منذ القرن الثاك عشر ، وهي كنيسة عظيمة فخمة ذات عقود قوطية عالية ، كثيرة الزخارف الذهبية ، وقد لفت نظرنا أن رواقها الأعلى الدائر حول عقودها ، قد زين بالشرفات العربية الحميلة ، وكذلك زينت أروقة الحانبين عن يمين الهيكل ويساره عمثل هذه الشرفات ، وهو ما يدل على أن الفن الأندلسي أو بعبارة أصح الفن المدجيني ، كان ما يزال قوى التأثير في العارة النصرانية .

وثانى كنائس يابرة فى الأهمية والقدم هى كنيسة سان فرنسسكو، وهى ترجع إلى أواخر القرن الحامس عشر ، وقد بنيت على طراز خاص فأقيمت عقود فى الحانبين على مثل عقود الحامع ، وعملت فى جوانب العقود الكبيرة عقود صغيرة ، وصحنها عبارة عن بهو قوطى طويل ، يمتد من الباب حتى الهيكل، وهى بادية الروعة والفخامة .

وتوجد ثمة عدة كنائس وأديرة أثرية أخرى، منها دير وكنيسة «لاجراسا» La Graça، وهو صرح يرجع إلى أوائل القرن السادس عشر، وقد خربت الكنيسة وحول الدير إلى ثكنة عسكرية، وله صحن أندلسي حميل ذو عقود عربية وأعمدة رشيقة. وكنيسة سان براس، وهي ترجع إلى القرن الحامس عشر، وهي عبارة عن معبد، يبدو بعقوده وجنباته المستديرة على شكل قلعة، ويقع خارج يابرة، في طريقها الكبير الظليل.

وفى يابرة جامعة قديمة يرجع إنشاؤها إلى القرن السادس عشر ، وهى عبارة عن كلية واحدة للآداب ، ولها فناء حميل ذو جوانب معقودة على الطراز الأندلسي .

ومتحف يابرة الإقليمي غنى بالآثار الرومانية من تماثيل ولوحات ونواويس وغيرها ، وبه كذلك طائفة حسنة من آثار عصر الإحياء .وقد رأينا فيه من الآثار الأندلسية ثلاث لوحات من الرخام ، عليها كتابة وزخارف عربية من آيات قرآنية وغيرها ، كما رأينا رأس عمود صغير ذي زخارف عربية .

# ه – أشبـــونة

#### Lisboa

إن مدينة أُشبونة أو لشبونة (بالبرتغالية لشبوا) عاصمة البرتغال ، هي بلا ريب من أجمل وأحدث العواصم الأوربية .

والتحدث عن العاصمة البرتغالية ، وعن ضواحيها ومظاهرها العمرانية الحديثة ، وعن تنسيق خططها ، وضخامة أحيائها ومياديها ، يقتضى إفاضة لايتسع لها موضوع هذا الكتاب ، الذى نحاول أن نتقصى فيه الآثار الأندلسية الباقية ، وأن نوثرها بالتعيين والوصف ، ومن ثم فإنا نكتفى بأن نتحدث عن العاصمة البرتغالية الحديثة حديثاً سريعاً عابراً .

وتتمتع لشبونة بموقع طبيعى بديع على مصب نهر التاجد، ، فى المحيط الأطلنطى ، وتشغل سلسلة من التلال المتدرجة التى تقع غربى هذا المصب.ومن الغريب المدهش أنهذه العاصمة العصرية الحميلة ، لاتصل إليها الحطوط الحديدية الممتدة من الحنوب والشرق ( من اسبانيا ) مباشرة ، بل بجب أن تعبر إليها مصب النهر فى سفينة مخارية . وقد آنست مرارة هذه المفاجأة ، حيما وصلت إلى لشبونة فى المساء المتأخر ، قادماً من باجة ويابرة ، وعجبت كيف تقصر البرتغال – هذه البلاد الغنية ذات الإمبر اطورية الإستعارية الضخمة العاتية (۱) ـ عن أن تقيم لعاصمها جسراً حديثاً على مصب النهر ، يربطها بالحنوب والشرق .

وتنقسم لشبونة إلى قسمين عظيمين ، لشبونة الشرقية وتسمى « ألفاما» Alfama وهي المدينة القديمة ، ولشبونة الغربية وهي المدينة الحديثة .

ولشبونة مدينة عظيمة حقاً ، وافرة الروعة والباء ، ذات شوارع فسيحة وميادين ضخمة ، وأحياء عصرية جميلة ، تغص بالصروح العالية الفخمة من أحدث طراز . وهي تضم عدة من الشوارع المديدة الضخمة ، قلما بجتمع مثلها في عاصمة أوربية متوسطة ، مثل شارع « الأميرال ريس » و « شارع الحمهورية » وغيرها . بيد أن أشهر شوارعها وأجملها ، و « شارع الهند » و « شارع الهند » و « شارع المند » و « شارع المنه » و غيرها . بيد أن أشهر شوارعها وأجملها ،

<sup>(</sup>١) شهدت وأنا بالهند (ديسمبر ١٩٦١) انهيار أول حجر في صرح إمبر اطورية البرتغال. الإستمارية ، وذلك باستيلاء الهند على مستممرة « جوا ۽ البرتغالية القديمة .

هو بلاريب شارع الحرية Avenida da Liberdade الذي يخترق قسمها الحيوى، ممتداً من ميدان المركيز دى پومبال ، وهو من أعظم وأبدع مياديها ، حتى ميدان رسيو Rassio ، وما يتوسطه من المتنزهات الظليلة الحميلة من أوله إلى آخره . وتجتمع أحياء الأعمال والتجارة على جانبي هذا الشارع الفخم ، وحول ميدان رسيو ، والميدان الذي يليه وهو ميدان «رستورادورس» . وتجتمع في هذه المنطقة أعظم المتاجر والمقاهي والمنتديات ميدان «في المنخيل في مدينة لشبونة ، في الميادين والشوارع والمتنزهات ، وأحياناً في المنازل على نمط ما هو حادث في المدن الإسبانية الحنوبية .

ويبلغ سكان هذه العاصمة الضخمة أكثر من سبعائة ألف نسمة .

تلك هي مدينة لشبونة الحديثة . ومن بعد هذين الميدانين العظيمين رسيو ورستورادورس ، تتجه المدينة شرقاً نحو النهر . ويخترقها في هذا القسم عدة من المدروب والأحياء التاريخية القديمة . وهذا القسم من لشبونة هو الذي يسمى «ألفاما » حسما تقدم وهو الذي يهمنا هنا .

\* # \*

والواقع أن لشبونة مدينة قديمة ترجع إلى العصر الروماني ، وكانت عندئذ تسمى «أليسيبو» Olisipo. فلما افتتحها المسلمون عقب فتح اسبانيا بقليل ، سموها «الأشبونة» أو «أشبونة» (١) . وكانت أيام الدولة الإسلامية تابعة لكورة باجة . وحكمها المسلمون زهاء أربعة قرون ونصف . ثم استولى عليها البرتغاليون بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكيز في سنة ١١٤٧ م (٤٤٥ هـ)، بعد حصار دام بضعة أشهر ، وكان يعاونه عندئذ في قتال المسلمين جماعات من المتطوعة الصليبين من الإنجليز والهولنديين ، الذين كانوا في طريقهم إلى الشام . وفي سنة ١١٨٤ م (٥٨٠ه) حاول الموحدون بقيادة السلطان يعقوب المنصور استعادتها ، فلم يفلحوا .

وثما هو جدير بالذكر أن أشبونة ،كانت أيام المسلمين ، هي الميناء الذي خرج منه الأخوة المغرّرون في مركبهم لاستكشاف بحر الظلمات (المحيط الأطلنطي). وتتلخص قصة هذه المغامرة البحرية الشهيرة ، التي ينفرد الشريف الإدريسي بذكرها في معجمه الحغرافي ، في أن ثمانية أخوة أو أبناء عم ، خرجوا

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١٦.

من ثغر أشبونة ، في مركب كبير مشحون بالزاد والماء يكني لأشهر ، وساروا في « بحر الظلمات » في اتجاه الغرب أحد عشر يوماً ، ثم ساروا جنوباً مدى إثني عشر يوماً أخرى ، في بحر كدر عالى الأمواج ، حتى وصلوا إلى جزيرة بها أغنام كثيرة ، لاتؤكل لحومها لمرارتها ، فتركوها واستمروا في المسير نحوالحنوب، مدى إثني عشر يوماً أخرى ، حتى لاحت لهم جزيرة ، رأوا بها رجالا عمالقة ، ونساء فائقات في الحسن ، فاعتقلهم ملك هذه الحزيرة أياماً ، حتى جرت الريح الشرقية ، فوضعهم في سفينة معصوبي الأعين ، وسارت بهم أياماً حتى رست في مكان تبين أنه من شواطيء المغرب الحنوبي . ويبدو من تفاصيل هذه الرحلة ، أن أولئك المغامرين الأندلسيين ، قد اكتشفوا بعض جزر الكنارى ، أو جزر الرأس الأخضر الواقعة غربي السنغال ؛ و ممكن كذلك إذا توسعنا في تقدير المدى الذي وصل إليه الأخوة المغرّرون في رحلتهم نحو الحنوب ، وإذا تركنا جانباً ما تدلى به قصة جزيرة العالقة ، أن نفترض أن الإخوة المغرّدين ، ربما وصلوا في رحلتهم جنوباً حتى مياه أمريكا الحنوبية الشرقية (١)

ولايوجد اليوم فى لشبونة (أشبونة) ما يذكرنا عاضها الأندلسي، سوى بعض أطلال دوارس ، تجتمع فوق الربوة العالية التى تتوسط قسمها الشرق «ألفاما»، وبعض عقود قديمة تعين لنا موضع أسوارها الإسلامية. ولن يفوت الباحث المتجول فى هذا القسم من لشبونة، أن يستشف من خواصه ودروبه الصاعدة ملامح المدينة الأندلسية.

فأما هذه الأطلال الدوارس التي تجتمع فوق الربوة العالية في «ألفاما» ، فهي أطلال القصبة الأندلسية القديمة ، وهي التي تسمى اليوم بحصن القديس چورچ Castelo da St. Jorge ، وهي أطلال مازالت تحمل بالرغم ما توالي عليها من التغيير والتعديل ، ملامح طرازها العربي .

وتشرف هذه الربوة على المدينة القديمة كلها ، وتشرف على مصب نهر التاجيه . وتقع أطلال الحصن في طرفها المشرف على النهر ، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة مفرقة من العقود والأبراج والأسوار ، ومدخل الحصن عقد عربى ، وكذلك

<sup>(</sup>۲) راجع تفاصـــيل ذلك فى نزهة المشتاق للشريف الإدريسى ، المختصر (طبع رومة ) ص ۱۸۲ – ۱۸۵، وراجع مقالاً لى فى ذلك الموضوع نشر فى مجلة الهلال فى عدد يوليه سنة ١٩٣٤. ۲۷ –آثار

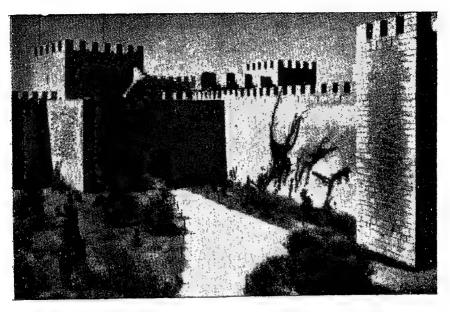

أشبونة . أطلال القصبة الأندلسية المسهاة حصن القديس جورج

عقد مدخل الفناء الداخلي ، الذي تحيط به أبراج الحصن . ويوجد ثمة بعد هذا الفناء الأول ، فناء آخر يوصل اليه عقد ثالث . وأقدم أجزاء الحصن فيا يبدو ، همو الجزء الواقع على يمين برجه الرئيسي – برج المدخل – وهو الذي يبدو طرازه العربي واضحاً . وقد بقيت صفوف من سارياته الداخلية على حالها القديم ، وأصلح البعض الآخر ، وأضيفت إليه أبراج من صنع متأخر . وفيه صف من الغرف العليا . والسفلية التي تحتها من ناحية واجهة المدخل ، بيدو أنها كانت تستعمل سحناً في بعض العصور . وتوجد حول الحصن أطلال كثيرة مبعثرة هنا وهنالك ، مما يدل على أنه كان يشغل مساحة أكثر من تلك التي يشغلها الآن . وتقع خارج الحصن بقية سور قديم ، ببدو أنه جزء من سور الحصن الحارجي ، وأمامه عقد محدد ، ولكن الجزء الذي فوقه من السور يدل على قدمه ، كما يدل على أنه كان مدخل الحصن من ناحية المدينة .

وتقدم مشارف الحصن من على ، منظراً رائعاً لمدينة لشبونة ، مطلة على نهر التاجئه ومصبه ذى اللسان الداخلى ، ويعتبر هذا الأثر اليوم أثراً قومياً ، وتحيط به حديقة غناء .

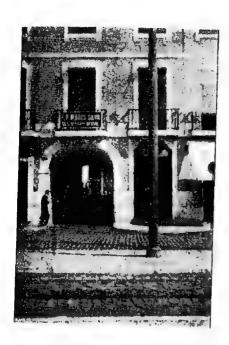

عقد أبواب البحر أحد الأبواب الأندلسية



أشبونة . الكنيسة العظمى



أشبونة .كنيسة سان چيرو نمو

وتقع كتدرائية لشبونة أو كنيستها العظمى La Se ، على مقربة من ربوة الحصن وعلى مقربة من النهر . والمعروف بوجه التحقيق أنها تحتل موقع جامع لشبونة القديم . وكان الملك ألفونسو هنريكيز ، قد حول الحامع عقب فتح المدينة ، إلى كنيسة كاثوليكية في سنة ، ١١٥ م ، ثم أقيمت الكتدرائية فوق أنقاض الحامع ، ولكن هذه الكتدرائية الأولى هدمتها الزلازل ، فجددت في أواخر القرن الرابع عشر . وهي كنيسة ضخمة قوطية الطراز ذات مدخل فخم ، وقد عملت لأروقتها الوسطى القائمة فوق عقودها السفلى ، عقود عربية على مثل عقود كنيسة يابرة ، وفي داخلها قبر القديس فنسنت حامى مدينة لشبونة .

ويربط بين الكتدراثية وبين حصن سان چورج الواقع فوق الربوة ممرسرى، هو الذى كان يوصل بين الحامع والقصبة الأندلسية .

وموقع الكتدراثية مكان الحامع فى وسط لشبونة الشرقية (ألفاما) ، وهى الى مازالت تحتفظ بدروبها القديمة الصاعدة ، يدل دلالة واضحة على أن خطط المدينة الأندلسية ، كانت تشغل هذه الرقعة من المدينة الحديثة .

ويحدد نهاية المدينة الأندلسية إلى اليوم ، عدة عقود قديمة تقع على مقربة من النهر في خط متصل ، مما يدل على أنها كانت من أبواب المدينة الإسلامية . وهذه العقود هي :

- (۱) العقد المسمى «بالعقد المظلم» Arco Escuro وهو يقع فى نهاية المدينة على النهر ، وهو قوس عتيق عمقه نحو أربعة أمتار.
- (٢) عقد أبواب البحر Arco das Portas do Mar وهو يقع على مقربة من العقد الأول، وفي صفه على استقامته ، وهو يضارعه في الطراز، ولكنه أعمق منه قليلا .
- (٣) عقد يسوع Arco da Jesus، وهو يبعد عن العقد الثانى بنحو مائتى متر ، وهو أوسع من قرينيه وأعمق منهما ، يبلغ عمقه نحو ثمانية أمتار ، ومن ورائه ربوة عليها دروب ومسالك عتيقة ضيقة .

ويقع الحصن أو القصبة على بعد من هذه العقود فى اتجاه الغرب . ويحتفظ متحف لشبونةالأركيولوچى، بمجموعة من النقد الإسلامى الأندلسى :

ومعالم لشبونة الأثرية الأخرى من دينية وغيرها لاتقع تحت حصر ، وليس

هنا مكان التحدث عنها. ونكتني بأن نختتم هذه الإلحامة الموجزة ، بالإشارة إلى كنيسة «سان چيرونمو» الواقعة خارج المدينة الحديثة ، وهي من أعظم وأروع الكنائس التي شهدناها ، وقد بنيت على الطراز القوطى ، وزينت بأحمل زخارف عصر الإحياء ، ولها واجهة عظيمة من أروع ما ترى العين . وفي داخلها فناء حميل شاسع ذو عقود قوطية ، وهو القسم الذي كان مخصصاً للدير ، ونها مقابر طائفة من عظاء البرتغال ، مثل الرحالة فاسكو داجاما ، والشاعر كموئيس وغيرهما . ونختم أخيراً بالإشارة إلى متحف الركائب الملكية ، وهو في الواقع فريد في نوعه ، يضم طائفة كبيرة من العربات الملكية المذهبة ، من كل طراز ، ومن كل عصر .

#### ٦ - شـــنترة

### Cintra

هى مدينة صغيرة تقع غربي لشبونة ، على قيد خمسة وعشرين كيلومتر منها ، وتعتبر من ضواحها .

وتقع شينترة في سفح جبل عال، في بسيط رائع تغطيه الحضرة اليانعة ، والحداثق الغناء ، وتتمتع بموقع طبيعي ساحر . وقد جعلت منها مناظرها الطبيعية الحميلة ، وجوها البديع ، مقصد المتنزهين ، والمنتجعين للراحة والاستجمام .



شنترة . منظر عام للحصن الأندلسي في أعلى الربوة

والظاهر أنهاكانت تتمتع على كر العصور ، بهذه الحواص الطبيعية الحذابة . فقد جاء في وصفها في الروض المعطار ما يأتي :

« من مدائن الأشبونة بالأندلس على مقربة من البحر ، ويغشاها ضباب دائم لاينقطع ، وهي صحيحة الهوى تطول أعمار أهلها ، ولها حصنان في غاية المناعة «١٠).

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١١٢.



شنترة . مصلى قصر الحراسة ، وكان مسجداً قديماً

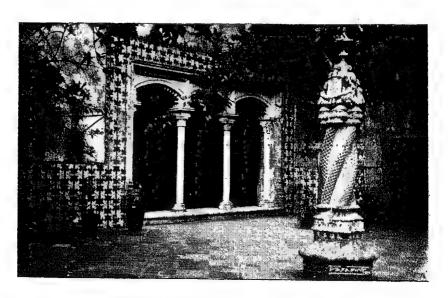

شنترة . عقود الحهامات بقصر الحراسة

وتغنى بجمالها شعراء العصر الحديث ، وفى مقدمتهم كموئيس شاعر البرتغال. الأكبر ، ولورد ببرون وغيرهما

وكانت شنترة فى العهد الإسلامى كما هى اليوم ضاحية أشبونة الحميلة ، وقد لبثت فى أيدى المسلمين أكثر من أربعة قرون ، ثم سقطت فى يد النصارى. فيما يرجح فى نفس الوقت الذى سقطت فيه أشبونة أعنى فى سنة ١١٤٧ م (٥٤٢هـ).

ومازالت شنترة تضم بعض المعالم الأندلسية الأثرية ، وأهمها الحصن الأندلسي Castelo de Mouros ، وهو يقع في أعلى الجبل الذي تقع المدينة في سفحه ، ويشرف عليها من ارتفاع شاهق ، على نمط القصبة الأندلسية ، وما زالت أسواره وأبر اجه الحارجية في حالة جيدة . ولكنه مهدم من الداخل، وفيه بقية مسجد خرب.

ويقع إلى يمين الحصن فوق الحبل قصر « بينا » ، وهو حديث النشأة ، يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر ، وكان مقاماً للبرنس فون كوبورج.

ويقع فى أسفل الحبل فى السفح الذى يطل عليه الحصن ، أجمل صرح أثرى. فى شنترة ، وهو وإن لم يكن أندلسى النشأة ، إلا أنه قد بنى على طرازأندلسى. فائق ، ويطلق على هذا الصرح اسم «قصر الحراسة الوطنى» P. Naçioral de Vila ويرجع بناؤه إلى القرن الرابع عشر .

ويضم هذا القصر عدة أبهاء وغرف أندلسية الطراز ، منها قاعة الطعام ، وقد زينت جدرانها بالزليخ « القيشاني » الأندلسي الحميل ، وفي وسطها نافورة ، وبها زلعة عربية ، وسقفها مزين بالمقرنصات الحشبية العربية . ومنها بهو الاستقبال الكبير ، وقد زين عرشه عقرنصات عربية ، وله مشرقية جميلة ذات عقود عربية تطل على المدينة .

ويوجد فى وسط القصر مصلى كبيرمسقف بالخشب المقرنص ، وفى صدره . عقد ، وقيل لنا إنه كان مسجداً خاصاً ، فحول إلى مصلى نصرانى ، وقد يبدو من هيئته وطرازه ما يؤيد ذلك القول .

وفى فناء القصر توجد نافورة وحمام على الطراز العربى ، ذو ثلاثة عقود رخامية حميلة .

ويبدو قصر شنترة على وجه العموم، إسلامى الطراز فى سائر جنباته ومظاهره، وهو يدل على ماكان للفن الأندلسي، من عظيم الوحى والتأثير فى تلك العصور ..

## v - شــنترين Santarem

ذكرت ، وأنا أسير وثيداً في الطريق الحبلي الصاعد إلى مدينة شنترين ، ابنها الكاتب الأندلسي الأشهر ، ابن بسام الشنتريني صاحب كتاب « الذخيرة » ، الذي وضع مصنفه التاريخي والأدبي الرائق ، قبل سقوط شنترين في أيدي النصاري بأعوام قلائل ، وغادرها حسما يحدثنا في مقدمة « الذخيرة » إلى إشبيلية ، مضطرب الأحوال ، كسير الفؤاد ، قبل أن تقع الطامة ، وتسقط المدينة في أيدي القوى المتربصة مها(۱) .

وشنترين مدينة قدعة ترجع إلى العهد الروماني ، وهي من مدن ولاية إسترمادوره البرتغالية ، تقع في شمال شرق أشبونة على قيد خمسين كيلومتراً منها ، على الضفة اليسرى لنهر التاجّه . وكانت أيام المسلمين نظراً لحصانة موقعها في منعطف النهر ، من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى ، ولها في ميدان الحهاد تاريخ مؤثر . فقد سقطت في يد النصارى الأول مرة في سنة ٤٨٦ ه ( ١٠٩٣ م ) ، حيما استولى عليها ألفونسو السادس ملك قشتالة ، ولكن المسلمين استردوها ، واستمر سلطانهم بها عصراً آخر . ولما اشتد ساعد مملكة البرتغال الناشئة ، وأخذ ملكها ألفونسو هنريكيز ، يغير على المدن الإسلامية المجاورة ، كانت شنترين من المدن التي استولى عليها ، وكان سقوطها في يد المصارى للمرة الثانية سنة ١١٨٤ م ( ٢١٥ ه ) . وفي سنة ١١٨٤ م ( ٥٠٠ ه ) حاول الموحدون استردادها بقيادة الحليفة أني يعقوب يوسف ، ففشلت المحاولة وقتل أبو يعقوب تحت أسوارها ، أو توفي بعد ذلك بأيام قلائل من الحراح التي وقتل أبو يعقوب تحت أسوارها ، أو توفي بعد ذلك بأيام قلائل من الحراح التي أصابته في الموقعة .

وتحتل شنترين ربوة عالية تطل على بسائط خضراء يانعة ، تغطيها المحاصيل والحدائق وغابات الزيتون ، وهي مدينة متوسطة الحجم مشرقة الطالع ، بها شوارع وميادين حسنة ، وشوارعها الحانبية ضيقة ، ومنازلها منخفضة ذات طابق أواثنين وأحياناً ثلاثة ، وهي هادئة الحركة ، جافة الهواء . ويبلغ ارتفاعها فوق سطح

<sup>(</sup>١) مقدمة الذخيرة (طبعة جامعة القاهرة) ص ٨ . ﴿

الوادى نحو ثلاثمائة متر ، ويبلغ سكانها حسيا علمت أربعة عشر آلف نسمة . ويقع قسم من المدينة على ربوة مقابلة أخرى ، أقل ارتفاعاً من الربوة الرئيسية ، وتقع بعض أحيائها على السفح المنحدر نحو السهل .

وتبدو شنرين على وجه العموم ذات طابع خاص ، وترتسم على دروبها الضيقة الرطبة الآخذة من شارعها الرئيسي ، ملامح المدينة الأندلسية بالرغم من ثوبها النصراني ، وإنه ليخالحك هذا الشعور بنوع خاص ، حين تنحدر إلى أزقتها الصاعدة الضيقة وتتأمل طراز منازلها القديم ، وأكثر ما يبدو هذا الطابع قوة في الأحياء الواقعة على الربوة الصغرى .

وما زالت شنترين تحتفظ ببعض معالمها الأثرية الأندلسية ، فهنالك من

أسوارها القديمة ، قطعة كبيرة فى حالة جيدة تتكون من زاويتين ، وتقع فى طرف المدينة الشهالى ، وراء الكنيسة العظمى ، وعلى مقربة منها توجد قطعة أخرى ، تحد الآن متنزه المدينة الواقع خارجها ، ولكن ما بقى منها لايتعدى ارتفاعه نحو مترين ولايتعدى طوله مائة متر . وتشرف الربوة التى عيط مها السور والتى يتوسطها المتنزه الكبير ، على نهر التاجئه قبالها ، وهو يجرى تحتها وينحنى عندها .



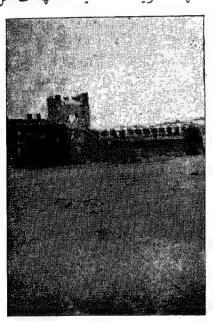

١ شنترين . بقية من الأسوار الأندلسية

Arco d'Atamrma ، ويقال إنه هو الباب الذي دخل منه الملك ألفونسو هنريكيز المدينة ، عقب سقوطها في يد النصاري .

كذلك توجد قطعة ثالثة من الأسوار القديمة ، فى طرف المدينة عند مدخلها، وهو مما يحدد موقعها القديم .

أما بالنسبة الكنائس فإن شنترين تضم عدة كنائس أثرية ، منها الكنيسة العظمى



شنترين . أطلال القصبة الأندلسية خارج المدينة ، وهي المسهاة اليوم « أبواب الشمس »

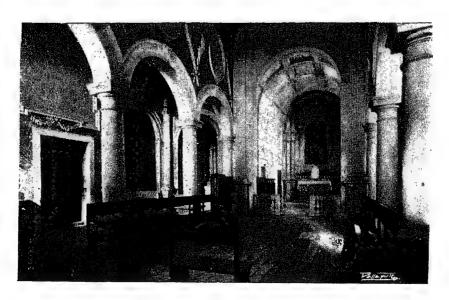

شنترين . كنيسة الكسوڤا من الداخل

المسهاة كنيسة سان فرنسسكو ، وهي كنيسة كبيرة ذات عقود عالية قوطية الطراز ، وهي قديمة ترجع إلى القرن الثالث عشر ، وقد جددت كلها، ولكن إفريز مدخلها قديم جداً ، والظاهر من موقعها في طرف المدينة على مقربة من الأسوار الأندلسية ، أنها بنيت فوق موقع جامع القصبة ، التي كانت تحتل هذه البقعة .

و منها أيضاً كنيسة القديس يوحنا Sao Joao ، وهى اليوم متحف ، ويدل برج أجراسها الذى هو منارة مسجد قديم ، على أنها بنيت فوق موقع هذا المسجد. وكنيسة « بيداد ى » Piedade ، وهى صرح صغير ذو عقود عربية .

وثمة أثر آخر يقع خارج المدينة فى شمالها الشرقى ، على مقربة من الأسوار القديمة يسمى نافورة فجيراس Figueiras ، وهو عبارة عن بناء يتكون من ثلاثة عقود ، اثنان جانبيان والثالث فى الواجهة ، وعليه قبة قوطية ، وتحتها نافورة ماء ، وهو أثر نصرانى يرجع إلى القرن الثالث عشر .

خاتم\_\_\_\_ة

.

•

.

## ١ - تراث الأندلس الفكرى

لابد لنا ونحن نتحدث عن الآثار الأندلسية الباقية ، أن نتحدث عن تراث الاندلس الفكرى الذى أبقت عليه يد الزمن إلى يومنا ، كما أبقت على الصروح والآثار التي وصفناها فيما تقدم ، من فصول هذا الكتاب . ولسنا نعني بتراث الأندلس الفكرى هنا ، ما حققه مسلمو الأندلس من ضروب التقدم في ميدان العلوم والآداب والفنون ، فإن الكلام في ذلك هو من صميم البحث في نواحي الحضارة الأندلسية ، وإنما نقصد أن نشير إلى مجموعات الكتب ، التي ورثتها اسبانيا عن الأمة الأندلسية ، والتي مازالت إلى اليوم محفوظة مها .

ولا مراء في أن أعظم مجموعة من هذا النوع ، هي مجموعة الكتب العربية. عكتبة الإسكوريال . ولهذه المحموعة الفريدة من تراث المكتبات الأندلسية، قصة . مُوَّثرة أيضاً . فإنه لما سقطت مدينة غرناطة آخر الحواضر الإسلامية في يد الإسبان في فاتحة سنة ١٤٩٢ ، م كانت ما تزال غاصة بالمكتبات والمحموعات الحاصة ، من نفائس التراث الأندلسي ، هذا عداوا كان محفوظاً في غيرها من المدن الإسلامية الأخرى ، التي افتتحها الإسبان في هذا الوقت ، مثل وادَّى آش ومالقة وألمرية ورندة وغيرها . وفي سنة ١٤٩٩ أعنى بعد سقوط غرناطة بأعوام قلائل ،بدأت السياسة الإسبانية في تنفيذ خطتها المبيتة في تنصير المسلمين ، والقضاء على مقوماتهم الروحية والفكرية والاجتماعية ، فدعتهم إلى التنصير وتوسلت إلى فرضه علمهم بمختلف الوسائل . ورأى الكردينال خمنيس مطران طليطلة ، وبطل هذه السياسة الموضوعة ، أن يقرن هذه المحاولة بمحاولة القضاء على آثار التفكير الأندلسي ، لكى بحرم أبناء الأمة المغلوية ، من قوتهم الروحي والعقلي ، فأمر بجمع آثار . . التفكير الأندلسي. من أنحاء غرناطة وغيرها ، وحمعت الكتب الأندلسية أكداساً مكدسة في ساحات غرناطة ، واحتفل بإحراقها في حفل من أعمال الإ عان Auto-da-fe وَلَمْ يَسْتُمْنَ مَنْهَا سُوى ثَلاثْمَائَةً كتاب من كتب الطب والعلوم ، وهبت لحامعة ألكالا « القلعة » دى هنارس . وبلغ ما هلك من الكتب العربية في تلك المحنة ، أكثر من مائة ألف كتاب ، وذلكُ وفقاً لأدق التقديرات وأكثرها اعتدالا . ومن الغريب أن هذا العمل الذي يشين أى مجتمع متمدن ، والذى يندد به كثير من أقطاب التفكير الأوربى ، بجد بين العلماء الإسبان المحدثين ، من يؤيده ويشيد به وبنتائجه فى حماية سياسة التنصير الإسبانية . ويكفى أن نشير إلى رسالة المستشرق سيمونيت فى هذا الموضوع ، وإلى ما يبديه فيها من حماسة بالغة ، فى الدفاع عن تصرف الكردينال خمنيس (١) .

واستمرت إسبانيا النصرانية فى تعقبها للكتب العربية ومطاردتها ، ثم حظر استعال اللغة العربية على الموريسكيين أو العرب المتنصرين ، وفرضت عليهم اللغة القشتالية فى الكتابة والتعامل ، وخمدت بذلك آخر جذوات التفكير الأندلسي ،



قصر الاسكوريال

ولم تبق يد التعصب والحهالة إلا على بقية يسيرة من الآثار العربية ، حمعت وحملت في بعد إلى قصر الإسكوريال ، لتودع فيه فى المكتبة الملكية ، لاكتراث عقلى ينتفع به ، ولكن كتحفة وغنيمة من غنائم النصر الإسبانى .

ويقع قصر الإسكوريال فى الضاحية المسهاة باسمه ، وهى تقع على مقربة من مدريد فى واد عميق تحف به الحبال . وقد أنشأ الملك فيليب الثانى هذا القصر

F. J. Simonet: El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos (1) Arabigo - Granadinos.

سنة ١٥٥٧ م ، تخليداً لذكرى انتصاره على الفرنسيين في موقعة سان كنتان ، وتنويهاً بذكرى القديس لورنسو ، الذى استمد منه العون والنصر في تلك الموقعة. ويعتبر قصر الإسكوريال من أعظم الصروح الملكية في أوربا ، وهو يضم مقاماً ملكياً ، وكنيسة ، وديراً ، ومكتبة ومعهداً دينياً ، ومدفناً ملكياً ، وهي جميعاً آية في الروعة والفخامة .

والذى يهمنا هنا من هذا الصرح العظيم ، هو مكتبته الشهيرة التى تثوى في أقبيتها ، البقية الباقية من تراث الأندلس الفكرى . وهى تقع فى جناحه الأيمن ، وإلى جانبها يقع المعهد الديني الذى يشرف عليه الآباء الأوغسطينيون، وهم الذين يشرفون في الوقت نفسه على المكتبة . وتضم المكتبة بهواً شاسعاً فخماً تعرض فيه طائفة من المخطوطات النفيسة النادرة التي تحتويها المكتبة ، ومنها مصحف ملكي كريم كان ملكاً للمنصور السعدى سلطان المغرب ، وقد زينت صفحانه بنقوش ذهبية رائعة .

ومكتبة الإسكوريال ليست غنية من الناحية الرقمية ، فهي تحوى ستين ألف مجلد فقط ، ولكنها غنية بالأخص بما تحتويه من نوادر المخطوطات العربية واللاتينية واليونانية والعبرية وغيرها ، وهي تبلغ نحو عشرة آلاف مخطوط . ويبلغ ماتحتويه اليوم من المخطوطات العربية ألفاً وتسعائة وعشرين مجلداً .

وترجع هذه المكتبة التي تجذب اليوم محتوياتها ، جمهرة الباحثين من سائر أنحاء العالم ، إلى عصر فيليب الثانى ذاته ، وكانت فى بدايتها تتكون من المكتبة الملكية الصغيرة ، ومماكان يشتريه سفراء الملك من المخطوطات النادرة من محت بعد سقوط وضمت إليها منذ البداية بضعة ألوف من المخطوطات العربية التي جمعت بعد سقوط غرناطة ، من غرناطة نفسها ، ومن سائر القواعد الأندلسية المغلوبة . ثم زادت هذه المحموعة العربية زيادة كبيرة فى عصر فيليب الثالث ، حيما استولت السفن الإسبانية فى مياه المغرب ، فيا بين آسفى وأغادير فى سنة ١٦١٢ م ، على سفينة مغربية كانت تنقل مكتبة مولاى زيدان سلطان مراكش ، وقوامها ثلاثة آلاف مجلد فى مختلف العلوم والفنون ، وبذلك بلغت المحموعة العربية فى الإسكوريال ، فى أوائل القرن السابع عشر ، نحو عشرة آلاف مجلد .

ولبثت هذه الآلاف العشرة ، من المخطوطات الأندلسية والمغربية ، في

قصر الإسكوريال زهاء نصف قرن ، وكانت أغنى وأنفس مجموعة من نوعها . ولكن محنة جديدة أصابت هذه البقية الباقية من تراث الأندلس الفكرى . فنى سنة ١٦٧١ ، شب فى القصر حريق التهم معظم هذا الكنز الفريد ، ولم ينقذ منه أكثر من ألفين ، هى التى تثوى اليوم فى أقبية الإسكوريال .

ومما هو جدير بالذكر ، أن سلاطين المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسترداد الكتب العربية من اسبانيا، وكان محدوهم في ذلك شعور بأن هذا التراث الفكرى للأمة الأندلسية الشهيدة ، إنما هو تراتبهم المشترك، وأن المغرب هو الوارث الطبيعي لهذا التراث ، خصوصاً وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان الشهيرة، ومن ثم فقد بعث مولاى اسباعيل عاهل المغرب الكبير ، في سنة ١١٠٧ هر (١٦٩١م) ، وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغساني ، سفيراً إلى كارلوس الثاني ملك اسبانيا ، وكان من مهمته إلى جانب السعى في تحرير الأسرى المغاربة الموجودين بإسبانيا ، أن يسعى في استرداد الكتب العربية ، وقد نجح السفير في تحقيق الشطر الأول من مهمته ، ولكنه لم ينجح في تحقيق الشطر الثاني . وفي سنة ١١٧٩ هر ١٧٦٥م)، أرسل مولاى محمد بن عبد الله سلطان المغرب ، كاتبه أحمد بن مهدى الغزال ، مفيراً إلى كارلوس الثالث ملك اسبانيا ، ليضطلع بنفس المهمة المزدوجة ، أعنى العمل على تحرير الأسرى المغاربة ، واسترداد الكتب العربية ، ولكنه لم يحرز العمل على تحرير الأسرى المغاربة ، واسترداد الكتب العربية ، ولكنه لم يحرز في مهمته بشأن الكتب نجاحاً يذكر ، وإن كان قد استطاع أن يحصل من الإسبان على قدر من الكتب العربية ، ليس من بينها شيء من محتويات الإسكوريال (١٠) .

وكانت الحكومة الإسبانية خلال هذه العصور تحرص كل الحرص على إخفاء هذه الآثار العربية ، عن نظر كل باحث ومتطلع ، كأنماكانت تخشى أن تتسرب روح التفكير الإسلامى ، إلى تفكير اسبانيا النصرانية . وكان الكتاب الإسبان أنفسهم يعرضون عن كل بحث وتنقيب فى هذه المجموعة النفيسة ، ويؤثرون أن تكتب كتبهم من جانب وأحد ، ومن ثم كانت كتبهم فى هذه العصور تفيض

<sup>(</sup>١) ترك لناكل من هذين السفيرين كتاباً عن مهمته ، فكتب الأول محمد بن عبد الوهاب الغسانى كتابه المسمى «رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » (تطوان سنة ١٩٣٩) ، وكتب الثانى كتابه المسمى « نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد » (تطوان ١٩٤١) . وكل يقص فى كتابه ، سيرة رحلته ، وأحوال اسبانيا فى عصره ، وما حقق من نتائج مهمته . وقد سبقان اقتبسنا فيما تقدم بعض فقرات من هذا الكتاب أو ذاك .

يالتحامل والتعصب ، في كل ما يتعلق باسبانيا المسلمة وتاريخها وحضارتها . وأخبراً تنهت الحكومة الإسبانية إلى أهمية هذه المحموعة من الناحية العلمية والتربية ، فندبت لمراجعتها والتعريف بها عالماً شرقياً بجمع بين الثقافتين الشرقية والغربية ، هو ميخائيل الغزيرى اللبناني ، الذي يعرف في الغرب باسم «كازيرى» Casiri فعكف على دراستها بضعة أعوام ، وانتهى بأن وضع عنها فهرسه الشهير باللاتينية المسمى «المكتبة العربية الإسبانية في الإسكوريال» Bibliotheca Arabico - Hispana في سنة الإسكوريال ولئاني في سنة العربية في سنة مقرونة في أحيان مقرونة في أحيان كثيرة بالشرح والتعليق والاقتباس المستفيض . ونحن نقتصر على ذكر أقسام هذه المحموعة حسما وردت في فهرس الغزيري على النحو الآتي :

بيداً الفهرس بذكر كتب اللغة العربية وعلومها ، وهي تشمل من المخطوط وقم ١ حتى رقم ١٥٩ . ثم يلمها الشعر وأبوابه وعلومه ، ويشمل هذا القسم من رقم ١٦٨ إلى ١٦٨ . ثم الفلسفة ، وما يتعلق مها ، وتشمل من رقم ٤٨٩ إلى ٥٠٠ ثم الأحلاق والسياسة ، وتشمل من رقم ٢٠٠ إلى ٤٨٤ .. ثم الطب والتاريخ الطبيعي وتشمل من رقم ٥٠١ آلى ١٠٩ ، ثم الرياضة والهندسة والفلك ، وتشمل من رقم ٢٠١ إلى ٩٨٠ ، ثم كتب الفقه وعلوم الدين والقرآن ، وتشمل من رقم ١٦٢٨ إلى ١٦١٨ ، وهذه هي الحك ١٦١٠ . ثم الآثار النصرانية ، وتشمل من رقم ١٦١٨ إلى ١٦١٨ ، وهذه هي وتشمل من رقم ١٦٢٨ إلى ١٦٢٨ ، وهذه المحتويات الحزء الأول من الفهرس . ويحتوى الحزء الثاني على كتب الحغرافيا ، وتشمل من رقم ١٦٢٨ إلى ١٦٢٨ إلى ١٨٥٨ . وهذا الرقم هو نهاية فهرس الغزيري .

وفى أواخر القرن الماضى قام المستشرق الفرنسى هارتقيج ديرنبور بمجهود جديد ، لدراسة المحموعة العربية فى الإسكوريال ، وبدأ وضع فهرس جديد بالفرنسية عنوانه « المخطوطات العربية فى الإسكوريال» Les Manuscrits Arabes ، وقد اتبع فيه تقريباً طريقة الغزيرى وترقيمه ، واستطاع أن يعتر خلال دراسته على نحو مائة مخطوط غربى جديد ، لم يتناولها سلفه ، إذ يصل في تعداده إلى الرقم م ١٩٥٥ . بيد أنه لم يصدر من هذا الفهرس الحديد سوى الخزء في تعداده إلى الرقم كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة ، وذلك من رقم ١٠٥٥ رقم ١٠٥٠ وقسما صغيراً من الحزء الثاني محتوياً على كتب الأخلاق والسياسة.

ثم توفى مؤلفه دون إتمامه ، وأصدر من بعد ذلك الأستاذ ليثى بروفنسال جزء آجديداً ، يحتوى على كتب علوم الدين والحغرافيا والتاريخ ، ( •ن رقم ١٢٥٦ إلى ١٨٥٢ ) . على أن فهرس الغزيري ما زال بالرغم من قدمه ، ومما وجه إليه من المآخذ ، هو المعول عليه ، وهو دائماً مرجع الباحثين (١) .

وقد أتيح لنا خلال رحلاتنا الإسبانية المتوالية، أن نتر دد على مكتبة الإسكوريال مراراً وتكراراً ، وأن ندرس فها طائفة كبيرة من المخطوطات الأندلسية ، ولا سيا ما يتعلق منها بتاريخ اسبانيا المسلمة ونظمها .

هذا وتوجد أيضاً مخطوطات أندلسية قليلة ، فى بعض المكتبات الإسبانية الآخرى مثل مكتبة مدريد الوطنية ، ومكتبة أكاديمية التاريخ الملكية ، ومكتبة دير ساكرومونتي بغرناطة ، وكذلك فى بعض المكتبات الحاصة .

ومما هو جدير بالذكر ، أن كثيراً من المخطوطات الأندلسية قد تسرب عقب سقوط غرناطة ، وحواضر الأندلس الأخرى ، إلى المغرب ، مع من هاجر إليهمن أبناء الأمة المغلوبة ، ومازال البحث الحديث إلى يومنا ، يظفر من آن لآخر في مدن المغرب ، وفي بواديه ، بالعثور على بعض الكتب الأندلسية ، التي ظن أنها دثرت وبادت .

وإلى جانب هذه المجموعة العربية الباقية من آثار التفكير الأندلسي ، توجد بقية مؤثرة أخرى من تراث الأمة الأندلسية ، يرجع إلى عصر استشهادها ، بعد أن نصرت ، وغدت طائفة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . فقد اضطرأولئك العرب المتنصرون بعد أن أرغموا على ترك لغتهم العربية ، وألزموا باستعال اللغة القشتالية في الكتابة والتعامل ، أن يلجأوا إلى استعال وسيلة جديدة للكتابة العربية ، كافظون بها على تراث ديهم الذي لبثوا يعتنقونه خفية في أعماق سرائرهم ، فكانوا يكتبون القشتالية سراً بأحرف عربية ، ويترجمون إلها كثيراً من أحكام الإسلام والآيات القرآنية ، والحديث والفقه ، والصلوات والأدعية النبوية . وتسمى هذه الكتابة « بالألحميادو » مكتبة مدريد الوطنية ، وبعض المكتبات الإسبانية هذه الكتب الموريسكية ، في مكتبة مدريد الوطنية ، وبعض المكتبات الإسبانية الأخرى . وقد شهدنا منها الكثير خلال محوثنا في مدريد ، ونقلنا مها نماذج عديدة .

<sup>(</sup>١) لحصنا معظم ما ورد فى هذا الفصل من محث أتم وأوفى ، يتضمنه الفصل الثانى والعشرون من كتاينا « مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام » ( الطبعة الثالثة ) ص ٢٥٨ -- ٢٦٨ .

## ٢ – الآثار المعنوية

حكم المسلمون معظم أنحاء شبه الحزيرة الإسبانية قروناً ، واستطال حكمهم في الجنوب ، حيث قامت مملكة غرناطة ، زهاء ثمانية قرون . وكانت نظم الحكومة الإسلامية ، وكل ما هنالك من مظاهر الحضارة الأندلسية في التفكير وفي الفنون ، وفي سائر مقومات الحياة العامة والحاصة ، كانت كلها تحدث أثرها في شبه الحزيرة الإسبانية ، في المالك النصرانية المجاورة ، التي كانت تتصل خلال الحرب والسلم بجاراتها المسلمة أوثق اتصال .

وكان النصارى الإسبان ، الذين يعيشون فى ظل الحكومات الإسلامية ، وهم المستعربون أو النصارى المعاهدون من جهة ، والمسلمون الذين يعيشون فى ظل الحكومات النصرانية وهم المدجّنون (١) من جهة أخرى ، كانتهاتان الطائفتان ، اللتان لعبتا فى تاريخ الأندلس أعظم دور ، حلقة الاتصال الوثيق ، فى نقل المؤثرات الحضارية ، من فريق إلى آخر ، وإن كان من المحقق أن هذه المؤثرات ، كانت أعمى وأشد انطباعاً ، فى اسبانيا النصرانية منها فى اسبانيا المسلمة ، إذ كانت الحضارة الأندلسية يومئذ ، أرقى من نظائرها وأشد تفوقاً وازدهاراً .

ولم ينقطع هذا التأثير القوى للحضارة الإسلامية ، في حضارة اسبانياالنصرانية ، حتى في العصر الذي أخذ فيه نجم الدولة الإسلامية في الأفول ، وتضاءلت رقعة الأندلس المسلمة ، حتى انحصرت في حدود مملكة غرناطة الصغيرة . ذلك أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ، كانت بالرغم من تضاؤل سلطانها الإقليمي والحربي ، تتمتع بحضارة رفيعة ، وكانت علومها وفنونها ، وأوضاع حياتها الاجتماعية ، مازالت تحدث أثرها في جبرانها النصاري الإسبان ، وكان المهندسون والعرفاء الغرناطيون ، يشتركون مع زملائهم النصاري ، في إنشاء القصور والصروح القشتالية ، وفي تجميلها وزخرفتها ، وأحيانا في زخرفة الكنائس النصرانية ذاتها . ولما سقطت غرناطة ، وانتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس ، لبثت آثار الحضارة الأندلسية المحتضرة عصراً ، تتسرب إلى اسبانيا النصرانية ، ولبثت

<sup>.</sup> Los Mudéjares ، والمدجنون هم بالإسبانية Los Mozarabes ، والمدجنون هم بالإسبانية

الفنون والصناعات الإسلامية مستقى خصباً لمجتمع السادة الحدد للشعب المغلوب ، وظهرت آثار الهندسة والزخارف الأندلسية ، في كثير من الصروح والكنائس الإسبانية ، التي أقيمت في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكان الموريسكيون أو العرب المتنصرون عندئذ ، يحملون ما تبقى من تراث آبائهم وأجدادهم المسلمين ، في مختلف الفنون والصناعات ، ويحتفظون بكثير من تفوقهم وبراعهم الفنية والزخرفية . وتبدو آثار هذه البراعة ، في زخارف كثير من كنائس القرن السادس عشر ، وفي زخارف الآنية الحزفية الموريسكية الرائعة ، التي تحتفظ المتاحف الإسبانية بكثير منها .

ولم يغمط البحث الإسبانى المستنبر فى عصرنا ، الحضارة الأندلسية حقها ، ولم يحاول أن يغض من أهمية آثارها ، فى تكوين حضارة اسبانيا النصرانية.وفيا يلى بعض ما ورد فى بحث قيم ، للعلامة المستشرق الإسبانى جونثالث بالنثيا ، عن «آثار الحضارة الأندلسية » :

« إن العارة المدنية والدينية فى بعض نواحيها ، والفنون الرفيعة ، والحياة المرفهة بمن النصارى الإسبان ، كانت تقوم على تراث المسلم الأندلسي ، وكان الزليخ الأندلسي يزين الأبراج المدجنية فى بلاد أراجوان ، وكان عريف مسلم ، هو الذى أشرف على زخرفة مصليات الدير الملكي فى برغش ، الذى أنشأه ألفونسو الثامن ، وكذلك المصلى الملكي فى قرطبة ، الذى أنشأه هنرى الثانى .

« ولقد كان المنزل القشتالى ، يعكس نفس تكوين المنزل الأندلسى ، وحتى القصور الملكية ، كانت صورة من القصور الأندلسية ، مثل قصر إشبيلية الفخم، الذى أمر بإنشائه پيدرو الأول سنة ١٣٦٤ م ، وهو قصر نصف إسلامى ، عمل فيه عرفاء طليطليون وغرناطيون وإشبيليون .

« ثم إن الفن المدجـ في ، قد تسرب إلى كل منشآت شبه الحزيرة ، فكنيسة « سان خوان التوبة » في طليطلة ، والكنيسة العظمى ( La Seo ) في سرقسطة ، وكتدرائية ترويل ، هي أمثلة واضحة من آلاف الأمثلة ، التي يمكن ذكرها .

« والواقع أنه لامجال للدهشة ، من تكدس هذه المؤثرات الحضارية العربية الأندلسية ، فى الحضارة المسيحية لشبه الحزيرة الإسبانية . ذلك أن الحياة المشتركة مدى قرون عديدة للحضارتن ، كان لابد لها أن تحدث أثرها . على أن هذا الأثر

لم يقف عند شبه الحزيرة الإسبانية ، بل لقد ترك فى أوربا بأسرها ، آثاراً بمكن تقصها »(١).

ولقد تحدثت خلال وجودى فى مدريد ، مع صديقى العلامة المؤرخ الإسبانى الأستاذ مننديث پيدال Menéndez Pidal ، وهو من أعظم المفكرين والنقدة المعاصرين ، فيما خلفته الأمة الأندلسية من الآثار الباقية ، فى حضارة أسبانيا النصرانية وفى حياتها وتقاليدها ، وفيما يراه من مظاهر هذه الآثار ، فأدلى إلى بما يأتى ، وقد سملته أثناء حديثى معه :

«أجل ، لقد تركت الأمة الأندلسية آثاراً واضحة في الحضارة الإسبانية ، وفي الحياة الإسبانية العامة، وفي تقاليد اسبانيا وعاداتها . وإذا تركنا الآثار والصروح المسادية جانباً ، فإن مظاهر هذه الآثار المعنوية كثيرة . ودعك من الآثار اللغوية فإن هذه معروفة ، وهي ماثلة في كثير من نظمنا ، ويكفي أن نذكر كلبات : فإن هذه معروفة ، وهي ماثلة في كثير من نظمنا ، ويكفي أن نذكر كلبات : بعض المناصب العسكرية والقضائية . وفي تقاليد الملوكية الإسبانية ، يبدو أثر التقاليد الملوكية الإسبانية ، يبدو أثر التقاليد الملوكية الأندلسية ، فمثلا يقرن ذكر الملك بعبارة حفظه الله Que Dios التقاليد الموكية الأندلسية ، فمثلا يقرن ذكر الملك بعبارة حفظه الله والتقاليد الإسبانية في التعامل والأسواق ، وفيا ينادي به الباعة على سلعهم ، وهي نداءات والتقاليد مسجعة ، ترجع إلى أصول أندلسية ، وفي الدعوات الحنائزية ، حيث يقال عن المتوفي (رحمه الله) ، وفي مظاهر التحية . وفي قصة « السيد » الكاتف » ، وهي عبارة أندلسية . وهكذا نجد أثر التقاليد والعادات تكون بتقبيل الكتف » ، وهي عبارة أندلسية . وهكذا نجد أثر التقاليد والعادات الأندلسية ماثلا في كثير من مظاهر الحياة الإسبانية » .

والواقع أننا شهدنا خلال رحلاتنا المتعددة إلى اسبانيا ، وتجوالنا في سائر نواحيها ومدنها الأندلسية والنصرانية ، من أحوال الأمة الإسبانية ، ومن مظاهر حياتها المادية والأدبية ، ومن تقاليدها وعاداتها ، كثيراً مما يشير إليه هذا العلامة الكبير في أقواله الموجزة ، وأدركنا بالمشاهدة والملاحظة ، عمق هذه الآثار التي خلفتها الأمة الأندلسية ، في وريثة أرضها وحضارتها ، الأمة الإسبانية .

وأشد ما تبدو هذه الآثار في جنوبي اسبانيا ، أعني في منطقة الأندلس

A. Gonzalez Palencia: Infuencia de la Civilización Arabe. (Madrid 1931) (1) p. 14 & 15

الحقيقية ، وهي التي تتكون من ولايات ألمرية،ومالقة ، وغرناطة ، وإشبيلية . إ ولقد شعر نا حين التجوال في هذه المنطقة ، أننا نجوسخلال أمة شرقية ، أكثر منها غربية ، وأن العادات والتقاليد الأوربية المحضة تكاد تختني ، تحت أكداس من العادات والتقاليد الشرقية . ولا غرو فإن مملكة غرناطة الإسلامية ، لبثت تحتل معظم أراضي هذه الرقعة ، حتى أواخر القرن الخامس عشر ، ولبث الموريسكون أو العرب المتنصرون بعد ذلك ، يعيشون فها حماعات كبيرة زهاء قرن آخر،ومن ثم كانت ولايات الأندلس ، آخر مستودع لتراث الحضارة والتقاليد الأندلسية، وكانت آثار هذه الحضارة والتقاليد، أرسخ فها وأبتى من أى جزء آخر من اسبانيا. ولقد عشنا أوقاتاً في أنحاء هذا المحتمع الإسباني . الذي محمل الكثير من مظاهر الأمة الأندلسية الذاهبة وتقاليدها ، فماذا رأينا ؟ رأينا أولا من الناحية العنصرية أن سكان هذه المنطقة ، ملامحهم شرقية عربية أكثر منها أوربية ، فقدودهم متوسطة . وعيونهم وشعورهم في الأغلب سوداء ، وألوانهم مشربة بالسمرة . وأشد ما تبدو هذه الملامح الشرقية العربية في أهل غرناطة وما إليها . فهنالك يشعر الإنسان حقاً بأنه يعيش في مجتمع يمت بأوثق الصلات العنصرية ، إلى الأمة الأندلسية الذاهبة ، فالوجوه عربية سَمْرَاء ، والملامح دقيقة ، والشعور فاحمة ، والعيون سوداء ، ونساء غرناطة هن هن اللائي وصفهن ابن الحطيب فى عصره أعنى فى القرن الرابع عشر الميلادى . مازلن يبدين نفس أوصافه . فهو يشر إلهن بقوله :

« وحريمهم حريم حميل موصوف بالحسن ، وتنعم الحسوم ، واسترسال الشعور ، ونقاء الثغور ، وطيب النشر ، وخفة الحركات ، ونبل الكلام ، وحسن المحاورة ، إلا أن الطول يندر فيهن »(١) .

وهذا ما ينطبق حتى اليوم على نساء غرناطة أشد الانطباق .

وهذه الخواص العنصرية الأندلسية ، التي تنطبع أشد الانطباع ، على ملامح سكان اسبانيا الحنوبية ، وولايات الأندلس بنوع خاص ، بجب ألاتدهش أحداً . فإن كثيراً من أولئك الإسبان بالرغم من نصرانيهم ، تجرى في عروقهم دماء أسلافهم مسلمي الأندلس . ومن الحطأ أن يقال إن اسبانيا النصرانية ، استطاعت

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة في سنة ١٩٥٦) ج ا ص ١٤٤ و ١٤٥

بأساليب القمع الذريع ، الذي فرضته على الأمة الشهيدة ، أن تقضى على السلالة العربية الأندلسية . ذلك أن كثيراً من المدجّنين كانوا قبل سقوط الأندلس النهائي ، قد اندمجوا في المحمتعات الإسبانية التي يعيشون فها ، وكان الزواج المحتلط بين المسلمين والإسبان أمرآ ذائعاً ، ولاسها في عصور الانحلال الأخيرة .ولما فرضت اسبانياً التنصير على الأمة الأندلسية المغلوبة ، تسرب كثير من العرب المتنصرين إلى المحتمع الإسباني الأصيل ، واندمجوا فيه . وكان من هؤلاء العرب المتنصرين بعض الفروع الملوكية ، من سلالة بني نصر ملوك غرناطة ، إذ تنصر عقب سقوط. الجاضرة الإسلامية الأخبرة ، ولدا السلطان أبى الحسن من زوجه النصرانية نصر . وسعد ، وأسبغ علهما لقب الدوقات ، وتنصر بعض الزعماء من القادة والوزراء مثل بني الثغري زعماء غمارة ، وبني يحبي النيار بطل بسطة وألمرية الشهير بسيدي. يحنى ، وأسرة بنِّيغش الوزراء . وقد آشتهرت الأسرة الأخبرة بالأخصّ في تاريخ أسبانيا فيما بعد ، ونبغ منها عدد من القادة والأحبار ، وعرفت باسم Los Venegas وحذا حذو هؤلاء الزعماء في التنصير ، كثير من الأعيان والأكابر ، واندمجوا في. علية المحتمع القشتالي . ولما قضت اسبانياً بنفي الموريسكين (العربالمتنصرين) نهائيًّا من أراضها ، تسربت ألوف وألوف مهم ، إلى داخل الأراضي الإسبانية ، وكان كثير من السادة الإقطاعيين الإسبان ، يخفون عمالهم ومزار عيهم من الموريسكيين ويحمونهم من النفي ، ضناً بعونهم وبراعتهم في فلاحة الأرض . وهكذا استطاعت حماعات كبيرة من الأندلسيين المسلمين والمدجنيين ، مند القرن الثالث عشر الميلادي ، ومن بعدهم حماعات كبرة من العرب المتنصرين ، خلال القرن السادس عشر، أن تندمج اندماجاً تاما في المحتمع النصراني ، وكانت بعض الأسر الإسبانية العريقة تفخر بأرومتها الأندلسية ، ولآسيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر حيمًا بدأ انحلال اسبانيا(١). ولن يدهشك اليومأن تسمع مثلهذا الاعتزاز بالأرومة الأندلسية من بعض الإسبان ، في بلاد أندلسية عريقة مثل إشبيلية وغرناطة . . وإلى جانب هذه الحواص العنصرية والمادية ، توجد ثمة طائفة من الحواص

<sup>(</sup>١) يقص علينا الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير ملك المغرب إلى كارلوس الثانى ملك اسبانيا سنة ١٩٩١ م فى رحلته ، بعض الأخبار المتعلقة بذلك (راجع «رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» السالمفة الذكر ص ١٣).

الأدبية ، التى تبدو فى كثير من الصفات الأخلاقية والتقاليد والعادات . فقد ورث الإسبان كثيراً من صفات أسلافهم وتقاليدهم ؛ فهم أهل بشاشة و تواضع وطيبة ، وهم يميلون إلى الدعة ، ويعشقون ألوان المرح ، ويكثرون من الغناء والرقص ، وينسبون كثيراً من ألوان مرحهم وأغانهم إلى أصول أندلسية ، وهم يبالغون في التحية والحفاوة ، ويبتدرونك بقولهم «أولا» OIa (أهلا) على الطريقة الشرقية ، ويتبادل الأقرباء مهم والأخصاء القبلات حتى فى الطرقات ، وفيهم أحياناً نزق وسرعة انفعال وغضب ، ولكن تزول لأقل ترضية ، ولهم بعض عادات ذات مسحة شرقية وإسلامية أحياناً ، فهم مثلا يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام وبعد تناوله ، وفى كثير من الفنادق الفخمة ، ترى المغسل قائماً فى قاعة الطعام ، وهى عادة شرقية إسلامية محضة .

وتتسرب هذه الآثار المعنوية ، التي ورثها اسبانيا النصرانية عن الأمة الأنداسية ، إلى اللغة الإسبانية بقوة . فاللغة الإسبانية هي اللغة اللاتينية الوحيدة التي توجد بين حروفها (الحاء) J, ge, gi (والثاء) ، ce ci, وتمثل فى كلماتها بكثرة . وفي اللغة الإسبانية كلمات كثيرة جداً ، ترجع إلى أصول عربية ومن القواعد المسلم بها أن كل كلمة إسبانية تبدأ « بأل » AI هي عربية الأصل ، تبدأ بأداة التعريف العربية . ونحن نكتني هنا بأن نورد نماذج قليلة من الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية الواضحة :

### منها في التعابير النظامية:

| Alguacil   | الوزير( والآن المحضر ) |
|------------|------------------------|
| Alcaide    | الحاكم . القائد        |
|            | ( محافظ السجن )        |
| Alcalde    | القاضي . العمدة        |
|            | ( رئيس البلدية )       |
| Almojarife | المشرف                 |
| Alférez    | الفارس حامل العلم      |
|            | ( والآن ملازم ثان )    |
| Alamin     | الأمين (المحتسب)       |
| Ala: if e  | العر يف                |

| Almogávares          | المغاورون <sup>(۱)</sup>                |
|----------------------|-----------------------------------------|
|                      | ومنها فى أسماء الأزهار :                |
| Azucenas             | السوسن                                  |
| Jazmines             | اليساسمين                               |
| Arrayán              | الريحـــآن                              |
| Azahar               | الزهــر                                 |
|                      | ومنها فى أسماء المحاصيل :               |
| Albaricoque          | البرقوق ( المشمش )                      |
| Alcachofa            | الخرشوف                                 |
| Alcanfor             | الكافور                                 |
| Alfóncigo            | الفستق                                  |
| Aceituna             | الزيتون                                 |
| Aceite               | الزيت                                   |
| Arroz                | الأرز                                   |
| Azucar               | السكر                                   |
|                      | ومنها فی شئون الری :                    |
| Albufera<br>Albuhera | البحيرة                                 |
| Alcántra             | القنطرة                                 |
| Zafareche            | الصهريج                                 |
| Azuda                | السيد                                   |
| Acequia              | المســـةي                               |
| Aceña                | السانية ( الساقية )                     |
| Alberca              | البركة                                  |
| Aljibe               | بلخب!                                   |
|                      | ومنها فی الحرف :                        |
| Albañil              | البناء                                  |
|                      | (١) وهم الجنود الفدائيون أو المجاهدون . |

البيطار Albeitar . الحجام Alfájeme الفكخار Alfarero ومنهاكلمات أخرى متنوعة : القرية Alqueria الربض أو الضاحية Ariabal الضيعة Aldea المخزن Almacén الخزانة Alacena Funda - Alhóndiga الفندق Alcázar القصر Alcaiceria القيسرية Mezquita المسجد القصبة أو القلعة Alcazba Aldaba الضية Candil القنديل Axarfe الشرفة الحماءـة Aljama الزمسر Zambra الشراب Axarabe Almizcle المسك Aljofar الحوهر Alcahaz القفص Aljez الحص الحبة Aljuba المخدة Almohada Albacea الوصية Alaf ia العافية

هذه نماذج قليلة من الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية الواضحة . واللغة الإسبانية مليئة بعدد لاحصر له من هذه الكلمات ، وقد ألفت فى ذلك معاجم خاصة ، لتبيان الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية(١) .

والحلاصة أن الأمة الإسبانية ، تمت إلى الأمة الأندلسية الذاهبة ، بكثير من الظواهر العنصرية والحضارية والاجتماعية ، وتمثل هذه الظواهر بنوع خاص في أهل الولايات الحنوبية ، الذين كان اتصاله بالمسلمين أشد وأطول مدى . وقد استطاعت السياسة الإسبانية في عصور التزمت والتحامل ، بوسائلها العنيفة المغرقة ، ومن ورائها الكنيسة تضطرم بغضاً للأمة الشهيدة ودينها وحضارتها ، أن تسحق تراثها المادى ، وأن تقضى على معظم الصروح والآثار الأندلسية ، ولكنها لم تستطع ، وماكان لها أن تستطيع ، أن تقضى على تراثها المعنوى والحضارى ، فهذا التراث ما يزال إلى يومنا متغللا في روحها وطبائعها ، وفي كثير من مناحى حياتها العامة والحاصة ، سنة الأجيال وقانون الطبيعة الحالد .

<sup>(</sup>۱) منها معجم من تأليف العلامة Dozy عنوانه : Dozy منها معجم من تأليف العلامة L.de Eguilaz y وآخر من تأليف المستشرق الإسباني Portugais derivés de l'Arabe

Olossario de las Palabras Espanolas de Origin Oriental عنوانه Yanguaz

## 

## يبين تواريخ سقوط القواعد والمدن الأندلسية فى أيدى الإسبان والبرتغاليين

أبدة : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٢٠٩ هـ ١٢١٢ م .

آبلة : سقطت نحو سنة ١٤٥ هـ - ٧٦٣ م .

أرشدونة : سقطت في أيدى القشتاليين سنة ٨٩٢ هـ - ١٤٨٧ م .

أركش: سقطت في أيدى القشتاليين سنة ٦٤٧ هـ ١٧٤٩ م.

إستجة : سقطت في أيدى القشتاليين سنة ٢٣٥ هـ ١٢٣٧ م.

أسترقة : سقطت في سنة ١٣٦ هـ ٧٥٣ م .

أشبونة : استولى علمها الىرتغاليون فى سنة ٤٤٥ هـ – ١١٤٧ م .

إشبيلية : استولى علمها فرناندو الثالث سنة ٦٤٦ هـ ١٢٤٨ م .

الحزيرة الخضراء : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٧٤٧ هـ - ١٣٤٢ م .

الحامة : سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٨٧ هـ – ١٤٨٢ م .

1 100

أَلش : استولى علمها الأرجونيون سنة ٦٤٦ هـ ١٧٤٨ م .

ألمرية : سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٥ هـ - ١٤٩٠ م .

أوريولة : استولى علمها الأرجونيون سنة ٦٦١ هـ ١٢٦٢ م .

باجة : سقطت في أيدي البرتغاليين سنة ٥٥٦ هـ ١١٦١ م .

بسطة : سقطت في يد الملكن الكَاثوليكيين سنة ٨٩٥ هـ ١٤٨٩ م .

بطليوس : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٦٢٦ هـ ١٢٢٧ م .

بلد الوليد : سقطت في أوائل القرن العاشر الميلادي .

بلش مالقة : سقطت في يد الماكمن الكاثوليكيين سنة ٨٩٢ هـ - ١٤٨٧ م.

بلنسية : استولى علمها الأرجونيون سنة ٦٣٦ هـ - ١٢٣٨ م .

بياسة : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٦٢٥ هـ ١٢٢٧ م .

تطبلة : استولى علمها الأرجونيونُّ سنة ٥١١ه هـ ١١١٧ م .

جيل طارق: سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٨٦٧ هـ ١٤٦٢ م .

جيَّان : استولى علمها القشتاليون سنة ٦٤٤ هـــ ١٧٤٦ م .

دانية : استولى علمها الأرجونيون شنة ٢٥١هـ – ١٢٥٣ م .

رندة : سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٠ هـ ـ ١٤٨٥ م .

روطة : الله عليها ألفونسو ريمونديس ملك قشتالة سنة ٥٣٤ هـ ١١٣٩م

سرقسطة : استولى علمها الأرجونيون سنة ١١٥ ه – ١١١٨ م .

سمورة : سقطت فى سنة ١٣٠ هــ ٧٥٧ م .

شاطبة : استولى علمها الأرجونيون سنة ٦٤٧ هـ ١٧٤٩ م .

شريش الفرنتيره : سقطت في يد ألفونسو العالم سنة ٦٦٣ هـ ١٢٦٤ م .

شقوبية : سقطت في سنة ١٣٠ هـ ٧٥٧ م .

شلب : سقطت في أيدي البرتغاليين سنة ١٤٠ هـ ١٧٤٢ م .

شلمنقة : سقطت في سنة ١٣٠ هـ ٧٥٧ م .

شلوبانية : سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٥ هـ ١٤٨٩ م .

شنترة : استولى علمها المرتغاليون سنة ٤٢٥ هـ ١١٤٧ م .

شنترين : استولى علمها البرتغاليون سنة ٤٤٦ هـ – ١١٤٧ م .

شنتمرية الغرب : استولى عليها البرتغاليون سنة ٧٤٧ هـ - ١٧٤٩ م .

شنت منكش: سقطت في منتصف القرن العاشر الميلادي.

طرطوشة : استولى علمها الأرجونيون سنة ٥٤٣ هـ ١١٤٨ م .

طر كونة : سقطت في أيدي القطلان سنة ٤٧٢ هـ ١٠٨٠ م .

طریف : سقطت فی أیدی القشتالیین سنة ۲۹۱ هـ ۱۲۹۲ م .

طليطلة : استولى علمها ألفونسو السادس سنة ٧٩٩ هـ ١٠٨٦ م.

غرناطة : سلّمت للملكيين في ربيع الأول ٨٩٧ هـ يناير ١٤٩٢ م .

قادس : استولى علمها ألفُونسو العالم سنة ٦٦١ هـ ٦٦٦١ م .

قرطبة : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٦٣٣ هـ ١٢٣٦ م .

قرطاجنة : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٢٤٠ هـ ١٧٤٣م .

قرمونة : سقطت في أيدي القشتاليين سنة ٦٤٥ هـ ١٧٤٧ م .

قسطلونة : سقطت في أوائل القرن الثالث عشر.

قلعة جابر : سقطت في أيدى القشتاليين سنة ٦٤٥ هـ ١٢٤٧ م

قلمرية : استولى عليها فرناندو الأول سنة ٤٥٦ هـــ ١٠٦٤ م .

لاردة : استولى علمها القطلان سنة ٤٤٥ هـ - ١١٤٩ م .

لبلة : استولى علمها ألفونسو العالم سنة ٥٥٥ هـــ ١٢٥٧ م .

لقنت : استولى علما الأرجونيون سنة ٦٤٦ هـ ١٢٤٨ م .

لُك : سقطت في سنة ١٣٧ هـ ٧٥٤ م .

لورقة : سقطت في أيدى الأرجونيين نحو سنة ٦٤٥ هـــ ١٧٤٨ م .

لوشة : سقطت فى يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩١ ه – ١٤٨٦ م .

ماردة : استولى علمها القشتاليون سنة ٦٢٨ هـ - ١٢٢٩ م .

مالقة: سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٢ هـ ١٤٨٧ م.

متريل: سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٥ هـ ١٤٨٩ م.

مجريط : سقطت في يد ألفونسو السادس سنة ٤٧٦ هـ ١٠٨٣ م .

مربلة : سقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٣ هـ - ١٤٨٨ م .

مربيطر : استولى علمها الأرجونيون سنة ٦٣٦ هـ ١٢٣٨ م .

مرسية : استولى علمها الأرجونيون سنة ٦٤١ هـ ١٢٤٣ م .

مكلين ، حصن : سقط في أيدي القشتاليين سنة ٨٩١ هـ ١٤٨٦ م .

المنكُّب: سقطت في أيدي الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٥ هـ ١٤٨١م.

ميورقة (والحزائر الشرقية): افتتّحها الأرجونيّون سنة ٦٣٠ هـ ١٢٣٢ م.

وادى آش : سقطت فى أيدى الملكين الكاثوليكيين سنة ٨٩٥ هـ - ١٤٩٠ م

وادى الحجارة : سقطت في أيدى القشتاليين سنة ٤٧٤ هـ ١٠٨١ م .

وشقة : استولى عليها الأرجونيون سنة ٤٨٩ هـ - ١٠٩٦ م .

ولبة : سقطت في أيدى القشتاليين سنة ٢٥٥ هـ ١٢٥٧ م .

يابرة : استولى عليها البرتغاليونُ سنة ٥٦١ هـ - ١١٦٥ م .

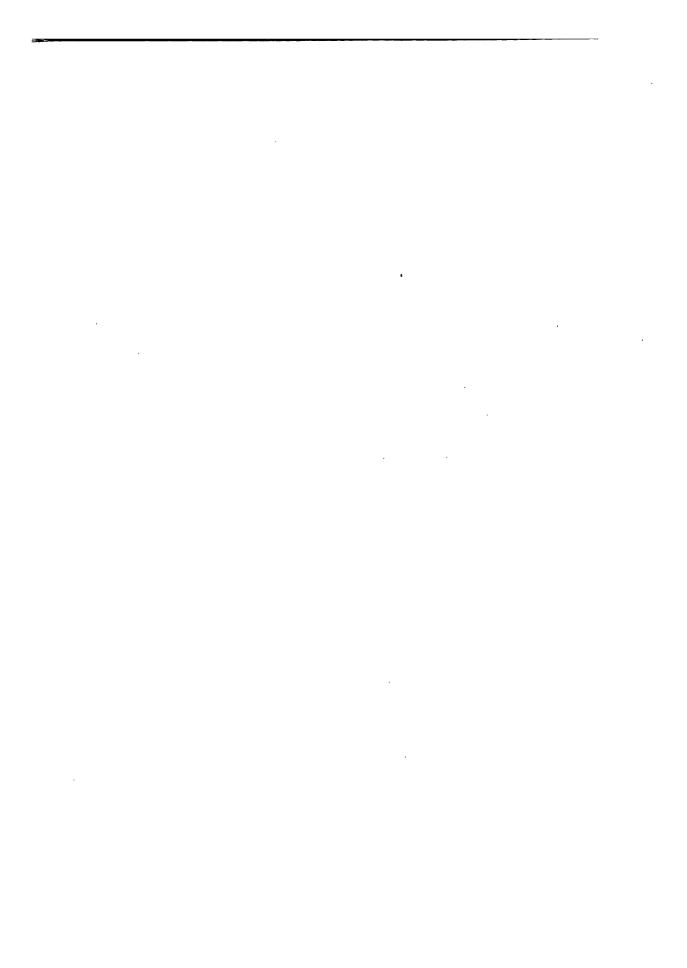

# فهرسيت الموضوعات

| ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| آثار أخرى آثار أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٩                                   |
| ۲ ـ تطیلة ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطاب إلى المؤلف من الأستاذ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| ٣ - لاردة ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | پيدال ۱۶ ۱۲ تصدير للطبعة الثانية ۱۲ |
| <ul><li>٤ – طرّ كونة ١١٧</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكتاب الأول                        |
| ه ـ طرطوشة ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القواعد الأندلسية الكبرى            |
| ٣ _ ميورقة ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١ ــ قرطبة ١٨                       |
| المعالم الأثرية المعالم الأثرية المعالم الأثرية المعالم الأثرية المعالم ال | ٢ ــ أطلال الزهراء ٣٥               |
| وثيقة عربية بتقسيم ميورقة ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣ ــ إشبيلية ٥٤                     |
| مدينة سوليس ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| ٧ _ قسطُّلونة ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لاخــير الدا ۱۰۰ قصر إشبيلية ۷۰     |
| ۸ _شاطبــة ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دار پلاتوس ٤٤                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعض النقوش العربية الأخرى ٦٦        |
| الحصن والأسوار ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأسوارالموحدية ٧٧                  |
| ٩ _ دانية ٥١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قلعة جابر ۴۹                        |
| ۱٤٨ ۱۰ لقنت ۱٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 💈 ـــ قرمونة ٧٠ 🗎                   |
| مدينة ألش ا ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآثارالأندلسية ٣٧                  |
| ا ۱۸ ـــ أوريولة ١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٦ ٥- إستجة                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦ ــ طليطلة ٠٠٠                     |
| ۱۲ ــ قرطاجنة ۱۰۰ ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكنيسة العظمي ٨٣                   |
| الكتاب الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علما السلطان أبي الحسن المريني ٨٥   |
| مملكة غرناطة وما إلىها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآثارالأندلسيّة ٨٨                 |
| ١ غرناطة ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصروصروح أخرى ه ٩                 |
| معالمها وآثارها الأندلسية الباقية ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧ ــ بلنسية٠٠ ٩٣                    |
| حى البيازين ١٩٧٠ ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸ ـــ مرسية ۹۹                      |
| ميدان بابالرملة ۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكتاب الثاني                       |
| القيسرية ٧٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الثغر الأعلى وشرق الأندلس           |
| الكنيسة العظمى ٧١ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱ – سرقسطة ۱۰۶                      |
| المدرسة والخان والمنازل الأندلسية ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قص الحفق بة                         |

۲۹ – آثار

| ص                            | ص                                      |
|------------------------------|----------------------------------------|
| ۱۰ ــ بلش مالقة ٢٥٤          | الأبواب والأسوار ١٧٤                   |
| ١١ – مربلة ٢٥٦               | قصرشنیل ۱۷۰                            |
| ٣٥٧ ٢٥٧                      | متاحف الآثارو الصور ۱۷۸                |
|                              | وصف الغزال لغرفاطة ١٨٢                 |
| ١٢ ــ المنكب ٨٥٠             | قصر الحمراء ۱۸۶                        |
| ۱۳ ــ شلوبانية ۱۳            | فناء الريحان ۱۹۳                       |
| ١٤ – متريل ٢٦٤               | مهوالسفراء ۲۹۳                         |
| ١٥ – ألمرية ٢٦٥              | قاعة الأختين ١٩٨<br>فناء الأسود ١٩٩    |
| القصبة القصبة                | قاعة بني سراج ۲۳۰                      |
| ١٦ – رندة ٢٧١                | قاعة الملوك ٢٠٣                        |
| المعالم والآثارالأندلسية ٢٧٢ | منظرة اللندراخا ٢٠٤                    |
| القنطرة العربية ٢٧٣          | متزينالملكة ٢٠٥                        |
| الحمامات العربية ٢٧٤         | الزاوية والروضة ٢٠٦                    |
| المنارة ٢٧٤                  | المسجد والكنيسة ۲۰۸                    |
| قصر الأمير أبي مالك ٤٧٤      | نقوش الأبراج ٢٠٨                       |
| منزل الملك العربي ٢٧٦        | قصر الإمبر اطور شار نكان ٢٠٩           |
| ۱۷ ــ مدينة طريف ۲۷۸         | قصر جنة العريف ۲۱۱                     |
| الحسن ١٠٠١                   | ٢ ــ وادى آش ٢١٥                       |
| ۱۸ ـــ الجزيرة الخضراء ۲۸۲   | ۳ ــ مکلین ۲۱۸                         |
| ۱۹ — جبل طارق۱۹              | ٤ - جيآن ٤                             |
| الآثار الأندلسية ٢٩١         | المعالم الأثرية ٢٢٢                    |
| معالم أخرى ٢٩٤               | ٥ ــ بياسة وأبَّدة ٢٢٨                 |
| ۲۰ ـــ شریش الفرنتیره ۲۹۷    | ٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المعالم الأثرية ٢٩٨          | ٧ _ لوشة ٥٣٠                           |
| ۲۱ — قادس ۲۱ سادس            | ۸ ـــ أرشدونة ۸                        |
| الكتابالرابع                 |                                        |
| ناڤار وقشتالة القدعة         | ٧ ــ مالقة ٢٤٧                         |
| تمهيد ميهد                   | القصبة القصبة                          |
| ١ ــ بنبلونة ٣٠٧             | حصن جبل فاره ۲٤٦<br>سوق مالقة ۲۶۸      |
| تحفة أندلسية تحفة            | الكنيسة العظمى ٢٥٠                     |

;

| ص                            | ص                                        |
|------------------------------|------------------------------------------|
| القصبة الأندلسية ٣٧٣         | ۲ - برغش ۲ - ۳۱۰                         |
| ئى متحف بطليوس ٢٧٦           | الدير الملكي ١٣١٢                        |
| معالم أثرية أخرى ٣٧٨         | في متحف برجوس ۳۱۶                        |
| ۲ ــ ماردة ۲۰۰۰              | ٣ ـ بلد الوليد ٣٠٠                       |
| المعالم الأثرية ٣٨٠          | حصن شنت منکش ۳۱۹                         |
| نقوشٰ أندلسية ٣٨٤            | ٤ ـ شقوبيــة ٢٢٢                         |
| ٣ ـــ ولبة ٢٠٠٠              | ه ـــ آبلة ٢٢٦                           |
| الآثار الأندلسية في الىرتغال | ۳ ـ وادی الحجارة ۳۲۸                     |
| تمهيد مهيد                   | ٧ - مدريد ٢٣١                            |
| ١ _ فاروأو شنتمرية الغرب ٣٩٧ | متحف بلنسية دى دون خوان ٣٣٥              |
|                              | المتحف الوطني ۴۳۸                        |
| ۲ – شلب ۲۰۱۰ ۴۰۰             | متحف لا زارو ۴٤٠                         |
| ٣ _ باجة ٤٠٦                 | المكتبة الوطنية ۴٤٠                      |
| ٤ _ يابرة ٤١١.               | الكتاب الخامس<br>ليون وجليقية والأسترياس |
| ه ــ أشيونة ٤١٥              |                                          |
| •                            | ۱ ــ شنت یاقب ۲۶۲                        |
| ۲ ــ شنترة ۲۲ ا              | ۲ ــ ليون ۲                              |
| ۷ ــ شنترين ۴۲۵              | ٣ ـ سمورة ٢٥٣                            |
| خا تمــــة                   | ٤ ـ شلمنقة ٢٥٧                           |
| 6 m                          | ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ١ ــ تراث الأندلس الفكرى ٤٣٠ | ٣ – كوڤادنجا ٢٠٠٠                        |
| ٢ ـــ الآثارالمعنوية ٢٠٠٠    | الكتاب السادس                            |
| جدول تاریخی ببین ستموط       | الأندلس الغربية والبرتغال                |
| القواعد الأندلسية 623        | ١ _ بطليوس ٢٧٢                           |

*:* 

# فهرســـت الصور والخرائط

| ص                                      | ص                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| مدخل مدينة قرمونة ٧٢                   | أبوعبد الله محمد آخر ملوك الأندلس ٣   |
| بأب إشبيلية بقرمونة ٧٢                 | منظرعام لمدينة الحمراء ٤              |
| باب قرطبة بقرمونة ٥٠                   | نافورة فناء الأسود ، ، ، ، ، ، ، ،    |
| أطلال القصر القديم بقرمونة ٥٧          | جامع قرطبة . جناح عبد الرحمن الداخل ٢ |
| منظر جزئ لمدينة إستجة ٧٧               | منارة المنصور أو الحيرالدا ٧          |
| كنيسة إستجة العظمى ٧٧                  | عقد من عقود قصر الجعفرية ٨            |
| عقد عربی بکنیسة إستجة ٧٧               | صحن الجامع بقرطبة ٢٣                  |
| باب الشمس بطليطلة ٨٠                   | عقود محراب الجامع ۲۳                  |
| منظر جزئ لطليطلة ۸۱ ۸۱                 | باب القديسة كاتالينا ٢٥               |
| القنطرة العربية بطليطلة ٨١             | جامع قرطبة . جناح الحاجب المنصور ٢٧   |
| كنيسة طليطلة العظمي ٨٤                 | جامع قرطبة . الناحية الحنوبية ٣٢      |
| شارع بطليطلة ۸۷ ۸۷                     | القنطرة العربية بقرطبة ٣٢             |
| جامع کریستودی لوث ۸۹                   | پاب المدور ۳۳                         |
| « القصر» بطليطلة ٩١                    | زخارف من بقایا الزهراء ۳۷ ۰۰۰         |
| الأسوارالأندلسية بطليطلة ٩             | بعض عقود وزخارف المجلس المؤنس ٤١      |
| كنيسة بلنسية العظمى ٩٤                 | بعض أطلال مدينة الزهراء ٣             |
| قلعة الجبليين ببلنسية ٩٧               | وعل الزهراء ۴۳ ۴۳                     |
| باب معقود بمربيطر ۵۷ ۹۷                | كنيسة إشبيلية العظمي ٠٠٠              |
| شارع معقود بمرسية ٠٠                   | باب الغفران من الداخل ٥٠              |
| كنيسة مرسية العظمى ٠١                  | تفاصيل من زخار ف لاخير الدا ٢٠٠       |
| القنطرة الحجرية على نهرشقورة ١٠        | لاخير الدا أومنارة المنصور ٣٥         |
| و اجهة قصر الجعفرية القديم بسر قسطة ٢٠ | منارة جامع الكتبية بمراكش ه ه         |
| قصر الجعفرية كما هوالآن ٧٠٠            | ېوالسفراء بقصر إشبيلية ٥٥             |
| كنيسة العمود ٠٧                        | جناح الملوك الأندلسيين ٥٥             |
| عقد من عقود قصر الجعفرية القديم ٩٠.    | مدخل فناء العداري ۲۱                  |
| كنيسة سرقسطة العظمى ١٠                 | فناء العذارى بقصر إشبيلية ٢١          |
| عقد العميد بسرقسطة ١١                  | فناء دا ربلاتوس ۵۰                    |
| أطلال قصبة لاردة ١٥                    | فناء دا رأندلسية بإشبيلية ٥٠          |
| أحد عقود القصبة ١٦                     | برج الذهب ٢٧                          |
| كنيسة طركونة العظمى ١٩                 | الأسوارالموحدية بإشبيلية ٢٨           |
| الأسوار الرومانية بطركونة ١٩           | أطلال قلعة جابر م                     |

|                                        | 1                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ص<br>ساحة البركة ١٩٥                   | ص                                   |
|                                        | كنيسة طرطوشة العظمى ١٢١             |
| قاعة الأختين ١٩٥                       | أطلال قصبة طرطوشة ١٢٣               |
| جانب من عقود فناء الأسود  ٢٠٠          | فناء الدير ذو العقود العربية ١٢٣    |
| قبة فناء الأسود الوسطى ٢٠١             | منظرعام لمدينة ميورقة ١٢٥           |
| منظرة الملكة ب ٢٠٩                     | قصر المدينة ١٢٨                     |
| كنيسة سانتا ماريا (الحمراء) ٢٠٧        | كنيسة ميورقة العظمى                 |
| وأجهة قصر جنة العريف ٢١٣٠٠             | فناء الملكة بقصر المدينة ١٢٩        |
| البموالداخلي لحنة العريف ٢١٣           | عقد باب المدينة ١٣٠                 |
| عقود البهوالداخلي لحنة العريف ٢١٤      | فناء ديرسان فرنسيسكو ١٣١            |
| بِعض أبراج قصبة و اديآش ۲۱۷            | حصن بلڤير ۱۳۱                       |
| أطلال أندلسية بوادى آش ۲۱۷             | صفحة من مخطوط تقسيم ميورقة ١٣٥      |
| کنیسة و ادی آش ۲۱۷                     | جبل شاطبة الذي فوقه الحصن ١٤١       |
| أطلال حصن مكلين ٢١٩                    | أحد أبراج الحصن ١٤١                 |
| آحد أبراج حصن مكلين ٢١٩                | أطلال حصن شاطبة ١٤٢                 |
| الكنيسة فوق مشارف الحصن ٢١٩            | زخارف عقد عربی بشاطبة ۱۶۶           |
| أطلال قصبة جيان ٣٢٣                    | قصبة دائية ١٤٦                      |
| البرج الأعظم بالقصبة ٢٢٣               | أطلال قصبة لقنت ۱٤٨                 |
| الحامات العربية بجيان ٢٢٣              | كنيسة سانتا ماريا بلقنت ١٥٠         |
| المصلى العربي بقصبة جيان ٢٢٥           | أطلال قصبة أوريوله ۴۵۰              |
| جانب من أبراج القصبة ٢٢٥               | ديرسان دو منجوذو العقود العربية ١٥٤ |
| كنيسة جيان العظمى ٢٢٥                  | حصن الأندلسيين بقرطاجنة ٢٥٦         |
| كنيسة سانتا مجدلينا بجيان ٢٢٦          | ميناء قرطاجنة ١٥٧                   |
| أطلال القصبة الأندلسية بأبدة ٢٢٩       | حصن لاكنسبسيون ١٥٧                  |
| باب غرناطة بأسوارأبدة ٢٢٩              | باب فحص اللوز بغر ناطة ١٦٨          |
| كنيسة أبدة العظمى ٢٣١                  | بقية عقود جامع البيازين ١٦٩         |
| باب روسال بأبدة ٢٣١                    | كنيسة غر فاطة العظمى ١٧٣            |
| أطلال قصبة لوشة ٢٣٦                    | المصلى الملكى ١٧٣                   |
| منظرعام لمدينة أرشدونة ٢٣٩             | ضریح فردیناند و إیسابیلا ۲۷۳        |
| أطلال قصبة أرشدونة ٢٣٩                 | باب آلبيرة ١٧٠                      |
| عقود المعبد بقصبة أرشدونة ٢٤١          | واجهة قصرشنيل ١٧٧                   |
| هيكل المعبد بقصبة أرشدونة ٢٤١          | عقود قصر شنيل ١٧٧                   |
| واجهة قصبة مالقة ٢٤٣                   | فناء منزل أندلسي ١٧٧                |
| واجهة المبانى الداخلية لقصبة مالقة ٢٤٥ | عقد مدخل الفندق ١٧٧                 |
| چېل فاره ۲۶۰                           | زلعة خزفية بمتحف الحمراء ١٨١        |
| أطلال حصن جبل فاره                     | باب الرمان مدخل الحمراء ١٨٥         |
| باب قوس المسيح ۲٤٧                     | ميدان باب الشريعة ١٨٥ ١٨٥           |
| باب السوق الأندلسي ٢٤٧                 | باب الشريعة ١٨٧                     |
| العقود الغرناطية لقصبة مالقة ٢٤٧       | باب الشي اب ۱۸۷                     |
| البورتكولفناء القصبة ٢٤٩               | برج الحراسة ١٨٧                     |

| ص                                       | ص                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| . • [ • . • . • . • . • . • . • . • . • | كنيسة مالقة العظمى ٢٥١                                    |
|                                         | بقاياً الحصن بألورة ٣٠٠                                   |
| -1.T 1 1                                | حصن قرطمة ٢٥٣                                             |
|                                         | كنيسة سانتا ماريا ( بلش مالقة ) ٢٥٣                       |
| القنطرة العربية بوادى الحجارة ٢٣٩       | منظرعام لثغر المنكب ٢٥٩                                   |
| برج العلمين بوادی الحجارة ۲۹            | المستوقع فقر المنتخب المارات                              |
| صورة لإقراراً بي عبد الله وخاتمه ٣٣٧    | أطلال حصن المنكب ١٠٠٩ أطلال حصن المنكب                    |
| رخارف قطعة من البسط الأندلسي ٣٣٧        | منظرعام لشلوبانية وحصمها ٢٦٣<br>كنيسة شلوبانية العظمى ٢٦٣ |
| قنديل من مسجد الحمراء ٣٣٧               |                                                           |
| شارع معقود بشنت یاقب ۳۶۳                | حداثق قصبة ألمرية ٢٦٧                                     |
| كنيسة شنت ياقب العظمى ٢٤٥               | منظر عام لقصبة ألمرية و الميناء ٢٦٧                       |
| قبر القديس ياقب ٣٤٦                     | قصبة ألمرية وأبراجها ٢٩٩                                  |
| كنيسة ليون العظمى ٣٠٠                   | كنيسة ألمرية العظمي ٢٧٠                                   |
| حصن سمورة ۳۵۳                           | القنطرة العربية برندة ٣٧٣                                 |
| كنيسة سمورة العظمى ٣٥٣                  | حمامات رندة ۲۷۵                                           |
| صندوقان عربيان بكنيسة سمورة ٣٥٥         | المنارة العربية برندة ٢٧٥                                 |
| جامعة شلمنقة به ٣٥٩                     | باب المقابر برندة ٢٧٥                                     |
| كنيسة شلمنقة العظمي ٩٥٣                 | باب شریش بطریف ۲۸۱                                        |
| دارالأصداف بشلمنقة ٢٥٩                  | حصن طریف ۲۸۱                                              |
| كنيسة دل نارا نكو بأوڤييدو ٣٦٣          | صخرة جبل طارق ۲۸۹                                         |
| کنیسة سان میجل ۳۹۳                      | مدينة جبل طارق ٢٨٩                                        |
| جامعة أوڤييدو ي ٣٦٤                     | الحامات العربية بحبل طارق ٢٩٢                             |
| وادی کوڤادنجا ۳۲۹                       | الحصن الأندلسي بجبل طارق ٢٩٣                              |
| صخرة كوڤادنجا ٣٦٩                       | مدخل الحصن الأندلسي ۲۹۳                                   |
| البرج الموحدي ببطليوس ٢٧٤               | إحدى و أجهات الحصن ٢٩٣                                    |
| باب القصبة ٧٧٠                          | الحصن الأندلسي والميناء ٢٩٥                               |
| كنيسة بطليوس العظمى ٣٧٧                 | كنيسة شريش العظمى ٣٠١                                     |
| الميدان العالى ( بطليوس ) ٧٧٣           | آبراج قصرشریش ۳۰۱                                         |
| القنطرة الرومانية بماردة ٣٨١            | عقد عربي بالقصر ۳۰۱                                       |
| المسرح الروماني بماردة ٣٨١              | كنيسة قادس العظمي ۳۰۳                                     |
| عقد عربی بقصبة ماردة ۲۸۲                | من صور صندوق بنبلونة ۳۰۸                                  |
| البرج العربي الكبير بقشر ش ، ٥٨٠٠       | كنيسة برغش العظمي ۳۱۱                                     |
| بعض العقود العربية بقشر ش ه ٣٨٠         | الديرالملكى ببرغش ۳۱۳                                     |
| کنیسة سان پیدروبولبة ۳۸۸                | زخارف مدجنية بالديرالملكى ه ٣١٥                           |
| الشياك العربي بولبة ٣٨٩                 | عقد مدجی بمتحف برغش ۴۱۰                                   |
| واجهة القصر الأندلسي بلبلة ٣٩١          | عقود متحف بلد الوليد ٣٢١                                  |
| برج كنيسة لبلة ٣٩١                      | و اجهة منزل ثرڤانتس ۳۲۱                                   |
| بعض أطلال القصر الأندلسي ٢٩١            | حصن شنت منکش ۳۲۱                                          |
| جانب من أسوار لبلة الموحدية ٣٩٣         | القنطرة الرومانية بشقوبية ٣٢٣                             |
| ا باب إشبيلية من أبوابها العربية ٣٩٣    | بقية الأسوار الأندلسية ٣٢٣                                |

| كنيسة الكسوڤا ٤٢٧                 | عقد الحراسة بفارو ۳۹۸              |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| قصر الإسكوريال ٢٣١                | باب آندلسی بفارو ۸۹۸               |
| أبوعبد الله آخرملوك الأندلس       | كنيسة فارو العظمى ٩ ٣٩             |
| مجموعة الحمراء: أمام ص ٢٠٨        | وأجهة حصن شلب ٣٩٩                  |
|                                   | منظرعام لحصن شلب ۴۰۳               |
| أبو عبد الله آخر ملوك الأندلس     | بعض الأبراج الداخلية ٤٠٣           |
| زخارف ېموالسفراء                  | أحد جوانب الحصن ۴۰۳                |
| منظرعام لفناء الأسود              | كنيسة شلب منا                      |
| بهوالبركة                         | عقد بايرة بباجة ١٠٠٤               |
| ېهوالسفراء                        | حصن بأجة المعادلة                  |
| قاعة بنی سراج                     | كنيسة الرحمة بباجة ه. ١٩٠٩         |
| مجموعة الكتاب الرابع : أمام ص ٣٢٠ | عقد داخل باجة هغه                  |
| صندوق عاجى لعبد الملك المنصور     | كنيسة يابرة العظمي ١٣              |
|                                   | عقود القنطرة الرومانية ١٣ ٤        |
| لوحة أندلسية من الخزف المذهب      | صحن الكنيسة ذو العقود العربية ١٣   |
| عباءة أبي عبد الله                | أطلال القصبة الأندلسية بأشبونة ٤١٨ |
| سيف على العطار                    | كنيسة أشبونة العظمى ١٩٤            |
| العلم الموحدي الذي غنمه الإسبان   | عقد أبواب البحر ١٩٤                |
| الخـــرائط :                      | كنيسة سان چير نمو ٤١٩              |
| _                                 |                                    |
| إسبانيا المسلمة أمام ٩            | حصن شنترة ٤٢٢                      |
| غرفاطة الإسلامية ١٦٣              | مصلی قصر الحراسة ۲۳                |
| مدينة الحمراء ١٩١                 | عقود الحامات العربية ٢٣            |
| مضيق جبل طارق ۲۸۰                 | الأسوارالأندلسية بشنترين ٢٦        |
| إ جبل طارق ۲۸۷                    | أطلال القصبة الأندلسية ٢٧ ؛        |
|                                   |                                    |

## فهرست القبائل والطوائف والدول

الآباء الأوغسطينيون ۽ ٣٧٤. پنو هرون ؟ ٣٩٧ بنو هود ؟ ١٠٤ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ١١٣ ، الإخوة المغررون ؟ ٢٦٤ ، ٤١٧ 177 الإسلام ٤ ١٢ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٩٢ بنو اليحصبي ؟ ٣٩٠ الإسبان ؛ ١٤ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٩٠ ، ٩٣ ، اليىزيون ؟ ١٢٠ ، ١٢٦ 6 170 6 17+ 6 117 6 1+0 6 97 الحنويون ؟ ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٦٥ ، ٢٩١ < 170 6 17 6 101 6 127 6 12 · الحلافة الأندلسية ؛ ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، 6 14 6 1AA 6 1A7 6 1VA 6 1Y 1 < 177 ( 110 ( 77 ( 70 ( 77 ( 7. 44 . 444 . 4.4 . 104 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y > 7 A Y الدولة الأموية ؟ ٢٠ ، ٣١ 221 6 22 4 الدولة العامرية ؟ ٣٦ الأمة الأندلسية ؟ ١٤٤ ، ٤٤٤ الدولة النصرية ؛ ١٦٥ ، ١٧٤ الإنجلن ؟ ٨٨٨ ، ٢٩١ ٢٩٠ ، ٢١٦ الرومان ؛ ۱۱۸ ، ۱۲۳ ، ۱۶۰ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ع آل بنيغش ؟ ١٧٩ ، ١٨١ ، ٢١٢ ، ٤٤٠ 184 آل ثفرا ؛ ۱۸۰ الصليبيون ؟ ١٢ الرير ٤ ٣٦ ، ٨٠ ، ١٨٩ ، ٢٣٨ ، ٣٨٠ الطوائف (ودول) ؟ ۱۸ ، ۳۲ ، ۲۹ البرتغاليون ؛ ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٠٤ ، ٢١٦ 6 1076 180 6 1186 1 . 8 6 9A 6 VI البنادقة ؟ ١٦٥ بنو الأفطس ؟ ٣٧٧ ، ٣٧٣ ، ٣٧٩ ، £11 6 £ . 7 6 44 6 49 + 113 بنوأميه ۽ ه٣ العرب ؟ ١٥٠ ، ٩٠ ، ١٢٩ ، ١٤٠ ، بنو تجيب ( التجيبيون ) ؛ ١٠٤ ، ٣٠٧ " TA . " TER . TRY . 1A9 . 10A بنوالثغرى ؛ ٠ ۽ ۽ بنو الحليق ؛ ٣٧٣ ألغجر ؟ ١٦٦ ، ١١٧ ، ١٣٦ ، ١٦٤ ، بنو حمود ؟ ٢٤٣ TA . . TV9 . 179 بنو ذو النون ؟ ٣٣١ الفتيان العامريون ؟ ٣٧٦ بنوسراج ۲۰۳۶ فرسان المعبد (الداوية) ؛ ١٢٠ ، ١٢٨ ، بنو صمادح ؟ ۲۹۹ الفرنسيون ؟ ۲۱۰ ، ۳۷۹ ، ۳۲۲ بنو عباد ؟ ه ٤ ، ٧١ ، ٣٥٧ ، ٢٠٤ الفنيقيون ؟ ١٣٩ ، ٢٤٨ بنو عمارة ؟ ٨٤٨ ، ٤٤٠ القرطاجنيون ؛ ١٢٥ ، ١٥٦ بنو قسی ؛ ۳۰۷ القشتاليون ؟ ١٨ ، ٥٤ ، ٩٩ ، ١٥ ، بتومرين ؟ ٢٧٦ ، ٤٠٢ er 2 PY 2 PY 2 Pol 177 2 777 2 ينو نصر ؟ ۳۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، £ £ + 4 70 + 4 7 + V 4 7 + +

مملكة سرقسطة ٢٠٥٠ ملكة غرفاطة ؛ ١٦٥ ؛ ١٧٥ ، ١٨٦ = 4 774 6 770 6 777 6 771.6 1AA · 777 · 778 · 707 · 708 · 787 177 , 277 , TTE , TV1 مملكة قرطبة ؛ ٣٤٩ مملكة ليون ؛ ٣٤٩ للكة قاقار ؟ ٣٠٧ الموحدون ؟ ١٨ ، ٢٠ ، ٥٤ ، ٧٤ ، ٨٤ ، 4 741 6 780 6 778 6 771 6 174 = TYT . TIE . T.T . T. . . T99 \$ . Y . YAY . YAO . YAY . YA. F13 > 073 الموريسكيون (العرب المتنصرون) ، ٩٣ ، x 101 6 100 6 177 6 170 6 97 · 141 · 11 · 6 71 · 6 77 6 · 700 25. 6 279 6 277 6 270 المولدون ٤ ٠٨ ، ١٨٩ ، ٢٣٨ ، ٢٥٢ ، . 47 4 النصاری ؛ ۱۵ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۷۰ ، ۸۰ ، 4 117 6 4 6 A4 6 AV 6 A0 6 A1 4,14 , 311 , 411 , 441 , 441 , 301 2 701 2 707 4 777 2 777 2 \$ 7.7 6 7.44 6 7.44 6 7.77 6 7.78 : C TOT C TEO C TTO C TTI C TTI - 4 TY4 6 TYT 6 TTY 6 TT. 6 TT. 4 \$ · Y · C PAO · PAA · PAT · PAF 277 6 270 النصاري المعاهدون ؛ ١٩ ، ٣٩٤ الهولنديون ؛ ٢٨٨ ، ٢١٦ اليهود ٤ ٨٣ ، ١٦٢ ، ١٦٥

القطلان ؛ ١٢٥ ، ٢٢١ القوط ؛ ۹۰ ، ۱۳۹ ، ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، 414 . 444 المدجنون ؛ ۲۱، ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۲۰، ۲۰، 2 7 7 6 7 9 9 9 7 1 1 0 9 9 7 0 7 1 Y 1 Y 2 11. 4 177 6 TIV اللرايطون ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۳۱۲ ، ۳۷۳ ، 211 6 444 6 440 المسلمون ؛ ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۳۳ ، ۲۰ ، 4 4 4 AV 4 VT 4 A0 4 AT 4 A 4 c 14 · c 114 · 11 · c 47 · 40 · 42 171 3 PTI 3 +31 3 P31 3 (01 ) c 77 . c 188 c 187 c 107 c 107. C TOX C TOY - TOE C TET. COTTA. \* "YAT & YAO & YAE & YAY & YAY" » c 44. c 41. c 4.4 c 4.4 c 44. · 440 · 441 · 44. · 444 · 444 · 441 · 408 · 404 · 401 · 48 • 6. 474 6 474 6 474 6 414 6 414 · 447 · 440 · 44 · 6 477 · 477 \$ \$7\$ \$ \$7\$ \$ \$7\$ \$ \$7\$ \$ \$7\$ \$ £ £ £ 6 £ £ 6 £ 7 0 6 £ 7 0 6 7 0 المنارية ؟ ٥٥٧ ، ١٢٤ ، ٢٨٣ المملكة القوطية ؟ ٨٠ المملكة النصراقية الشمالية ؛ ٣٤٩ ، ٣٦١ ، 777 ° 777 ملكة أراجون ؛ ١١٢ ، ٣٠٩ ملكة إشبيلية ؟ ٧١٠ ، ٢٢١ ، ٣٩٠ مملكة السرتغال ؛ ١١٤ مملكة ألمرية ؛ ٣٢١ مملكة بطليوس ؛ ١١١ مملكة جليقية ؛ ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، ٣٤٩ ملكة دانية ؟ ١٢٦ علكة طليطلة ؟ ٣٣١

74. . 744 . 774 . 7.7 . 7A7

## فهرست البلدان والأما كو • \_

أسوار لبلة ؛ ٣٩٢ (1) آسوار ليون ۽ ٣٥٠ أسوار يابرة ؛ ١٢٤ أشبونة (لشبونة) ؛ ۹ ، ه ۲۹ ، ۳۹۹ ، آبلة ؛ ۱۱ ، ۲۰۹ ، ۲۲۲ £ 11 - 210 6 211 6 2 . V 6 2 . T أبواب الماء ؛ ٤٤٪ أبوراب كاسمنت ؟ ٢٩٤ اشبيلية (وولاية) ؛ ٩ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، . أجيجر ؟ ١٦١ c 01 6 89 - 80 6 48 6 49 6 4. أراجون ۲۳۰ ، ۸۳ ، ۲۲۰ ، ۲۳۷ - 78 6 77 6 77 6 07 6 08 6 07 أرحبة ؛ ١٦١ أرشدونة ؟ ۲۳۸ ، ۲۶۰ 6 777 6 777 6 770 6 771 6 179 . TAV . TA. . TAA . TAV . TOV أركش ؛ ۲۹۷ إشتبونة ؟ ٢٥٦ أشكر ؛ ١٦١ إشكريال ؛ أنظر الإسكوريال أعمدة هرقل ؛ ۲۸٤ أغادير ٤ ٣٢٤ إفراغة ؛ ١١٤ إفريقية ؟ ٢٧٨ ، ٢٨٤ إسبانيا المسلمة ؟ ٣٦ ، ٢٩٦ ، ٩٩٠ ، الأيراج الحمراء ؟ ١٨٤ ، ١٩٢ الأبواب الجنوبية (جبل طارق) ؛ ٢٩٠ . أستجة ؟ ٢٦ ، ١٧ ، ٢٧ ، ٧٩ الأرك ؛ موقعة ؛ ١٠٥ ، ٣.٣ إسترامادورة ، ولاية ؛ ه ٢٤ الأسترياس ؛ ٣٠٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٣٩، أسترقة ؛ ٣٩١ . آسني ۽ ٢٣٤ الإسكوريال (ومكتبته) ؛ ۸۸ ، ۳٤٠ ، أسوار أبدة ؛ ۲۳۰ 174 · 174 · 177 · 174 أسوار آبلة ؟ ٣٢٩ الأسوار الموحدية ؛ ٣٣ ، ٦٨ أسوار العرب ؛ ۲۸٤ الألب ، جبال ؛ ۳۶۲ ، ۳۲۱ أسوار بطليوس ؛ ٣٧٣ الأمفتياتر الروماني (ماردة) ؛ ٣٨٣ أسوار سبورة ١٥٤ الأندلس ؛ ۹ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۳۵ ، ۳۳ ، أسوار شاطبة ؛ ١٤٢ أسوار غرناطة ؟ ١٧٥ أسوار ڤوبان ؛ ۳۷۸ ، ۳۷۹

الساياط ۽ ٢٠ ۽ ٣١ السبيكة ؛ ١٦٢ ، ١٨٦ c 777 c 771 c 710 c 71+ c 7+9. السور الأندلسي ( جبل طارق ) ؟ ٢٩١ ، ٢٩٤ c 77 . c 777 . 707 . 702 . 711 ألش ؛ ۱۵۱ ، ۱۵۲ الشام ؛ ۱۹ الشرو (مالقة) ؛ ٥٠٠ · 444 · 417 · 454 · 440 · 444 الصخرة (كوڤادنجا) ؟ ٣٦٧ ، ٣٧٠ £ £ + 6 279 6 277 6 797 6 790 البرج الأبيض ٢٤٨ ٤ العقاب ، موقعة ؟ ٢٢ ، ٣٦٣ ، ٣١٣ ، ٣١٤ الغرب ، ولا ية ٢٣١١ ، ٣٨٧ ، ٣٩٠ ، البريق ؛ ١٣٩ البسيط ؟ ١٦١ £ . 7 . £ . 7 . £ . 7 . 797 . 797 البشرات ؟ ۲۰۷ ألفاما (أشبونة) ؛ ه١٤، ٧٧٤، ٢٠٠ آلفرنتيره ؛ ٢٨٣ ، ٢٩٧ ، ٣٠٢ ، ٣٨٧ البندقية ؛ ١٥٤ القصبة الحمراء ؟ ١٨٩ البهو الذهبي ؟ ١٠٨ ، ١٠٨ القصبة القدمة ؟ ١٦٢ ألتسسا ؟ ه ١٤٥ القصر الأسقني (قرطبة) ؟ ٣١ ألحدرالس ٤ ٧٩٧ القصر الأموى ؟ ٣١ الحزائر الشرقية ؟ ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، القصر الأندلسي (جبل طارق) ؟ ٢٩١ 184 6187 6 180 القصر الخليق (الزهراء) ؟ ٣٨ الحزيرة (شاطبة) ؟ ١٣٩ القصر العربي (الحمراء)؛ ١٨٨، ١٩٢، ٢٠٧ الحزيرة الخضراء ؟ ٢٧٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، القصر (ألش) ؛ ١٥١ 44 \$ القصر (طليطلة) ؟ ٨٢ ، ٩٠ ألحامة ؟ ١٤٤ ، ١٦١ القصر (شریش) ؟ ۲۹۸ ، ۲۹۹ ألحجار ؟ ٢٢٢ الحمراء ، هضبة ، قصبة ؛ ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، القصر (لبلة) ٤ ٣٩٣ . القصر (إشبيلية) ؟ ٧٥ ، ٨٥ ، ٥٠ ، A > 74 ' 77 ' 77 ' 77 ' 77 ' 4 177 · 78 · 77 · 77 ألقيسرية ، ١٧٤ ، ١٧٠ ، ١٧١ 6 147 6 147 6 14 6 184 6 184 ألكالا (مدريد) ؛ ٣٣٣ - Y+X 6 Y+# 6 Y+Y 6 199 6 19X الكدية (بلنسية) ١ ٩٨ TE. . TTA . T11 الكدية (ميورقة) ؟ ١٣٦ الحمراء ، القلعة ؛ ١٨٩ ، ١٩٢ الحان ( الفندق الحديد ) ؟ ١٧٣ ، ١٧٤ المارستان النصرى ؟ ١٧٨ ، ١٧٩ الحرق ( البرتغال ) ؟ ٣٩٦ أَلْمَرِيةَ ؟ ٩٨ ، ١٤٢ ، ١٨١ ، ١٨١ ، الحميسي ؛ ١٣٩ ألخندق ، موقعة ؛ ٣٢٠ ، ٢٥٣ الداية (الضيعة) ؟ ٨٨ المنصورية ؛ ٣٣٩ الدير الملكي ؛ ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٤١٣ المنكب ؛ ١٦ ، ١٦١ ، ٨٥٧ ، ٢٦٠ ، الروضة (الحمراء) ؛ ۲۰۸ ، ۲۰۸ 777.4 771 ألنتيجو(ولاية) ؛ ٤٠٦ عر ٤١١ ، ٤١٣ ألريونداس ؟ ٣٦٦ الزاهرة با ١٨٩ النمسا ؛ ٣٤٧ ألورة ؟ ٢٥٢ الزهراء ؟ ه ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٠٤ ، ا أليسيبو (أشبونة ) ؟ ٤١٦ TTA . 149 . EE . ET

باب القبة (الزهراء) ؟ ٢٩ باب الكحل (ميورقة ) ؟ ١٣٤، ١٢٧ باب المدى (ميورقة ) ؛ ١٣٤ باب المقابر (رندة) ؟ ٧٧٧ باب المنظرة (ميورقة) ؛ ١٢٧ باب النخيل( بطليوس ) ؟ ٣٧٣ باب النخيل (قرطبة ) ٢ ٢ ١، ٥٠٠ باب برتبين ( ميورقة ) ؛ ١٢٧ باب بساجرا (طليطلة ) ؟ ٨٢ باب بلايو (ليون) ؛ ٥٠٠ ياب بني عمارة (غرناطة) ؟ ١٨٤ باب ترنداد ( بطلیوس ) ؟ ۳۷۸ باب تيير ا (قادس) ؛ ٣٠٣ باب سان أندريس (شقوبية ) ؟ ، ٣٢٥ باب سيدة (غرناطة) ؛ ه٧٦ ۗ باب شریش (طریف) ؟ ۲۷۹ باب شنت إشتبن (قرطبة) ؟ ٢٢ باب غرناطة (الحمراء) ؟ ١٨٨ باب غرناطة (أبدة) ؛ ٢٣٠ باب قرطبة (قرمونة) ؟ ٧١ ، ٧٣ باب مكارينا (إشبيلية) ؛ ٢٧ باجة ؟ ۲۹ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۲۹ ؛ 110 6 1 + A 6 2 + Y الباردو ، سمل ؛ ۳۳۲ بالما دى ميورقة ؛ أنظر ميورقة يالنسيا ؛ ٣٣٩ ببشتر ؟ ۲۵۲ مجانة ؛ ٢٦٥ بحر الظلمات ؟ ٢٨٤ ، ٢١٤ البرتغال ؟ ٨٤ ، ٣٨٧ ، ٥٩٣ ، ٣٩٩ ، 6 271 6 210 6 2 . V 6 2 . T 6 2 . T 2 Y 2 البرج الأبيض (جبل فاره) ٤ ٢٤٨ برج إسبنتابروس ( البرج الموحدي ) ، ٣٧٥ ، برج الآكام ؛ ١٩٠ برج الأسيرة ؛ ١٩٠ برج الأميرات ؟ ١٩٠، ٢٠٨ برج الحبليين ؛ ه ٩ برج الحراسة ؟ ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩٢ أمريكا ؛ ٣١ ، ٣٨٨ أمريكا الجنوبية ؛ ٢٧٤ أنتكرويلا ؛ ٢٨٧ أنجلترا ؛ ٣٨٨ أوريولة ؛ ٣٥١ ، ٣٥٧ ، ٤٥١ أوسيبا ، صخرة ؛ ٣٦٧ ، ٣٦٨ أوشيدو ؛ ٣٦١ ، ٣٦٧ ، ٣٦٣ أوثية (ولبة) ؛ ٣٨٩ أيامونتي ؛ ٣٩٩ إيامونتي ؛ ٣٩٩

### ب -- ث

باب إشبيلية (قرمونة) ؟ ٧١ ، ٧٣ باب إشبيلية (لبلة) ؟ ٣٩٢ الباب الأندلسي (باجة) ٤٠٧٤ الباب الملكي (غرناطة) ؟ ١٦٢ بأب البحر (ميورقة ) ؟ ١٢٨ باب البلد (ميورقة ) ؛ ١٢٧ ؛ ١٣٤ باب البلياط ( ميورقة ) ؟ ١٢٧ ، ١٣٤ باب البنيدة (غرناطة) ؛ ١٧٥ باب البيازين (غرناطة) ؟ ١٧٨ ، ١٧٨ باب إلبرة (غرناطة) ؟ ١٧٤ ، ١٧٥ باب الحديد ( ميورقة ) ؛ ١٢٧ باب الخيانة (سمورة) ؛ ١٥٣ باب الرمان ( الحمراء ) ؟ ١٦٠ ، ٢٨٤ باب الزيادة ( الحمراء) ؟ ١٦٨ ، ٤٧١ باب السدة (الزهراء) ؟ ٣٩ باب السر اجب ( ميورقة ) ؟ ١٢٧ باب السلاح ( الحمر ١ م ١ ٩ ٢ ٩ ١ باب الشرآب (الحمراء) ؟ ١٨٨ ، ١٩٠ ، 197 باب الشريعة (الحمراء) ؟ ١٨٤ ، ١٨٦ ، 197 6 19.

باب الشزری ، موقعة ؛ ۱۲ باب الطباق السبع ( الحمراء) ؛ ۱۹۲ باب العمود ( بطلیوس ) ؛ ۳۷۸ باب الغدور ( الحمراء ) ؛ ۱۹۲ باب الغفران ( إشبيلية ) ؛ ۹ ؛

عِرجِ الذهبِ ؟ ٦٣ ، ٦٧ بی فری ۱۸۹ بنی قاسم ؛ ۹۸ برج الراهب ٢٩٠٤ بني قنديل ؟ ١٤٩ برج الروثوس ؟ ١٩٠ برج العقائل ؟ ١٩٠ بنی لوبة ؛ ه ؛ ۱ بنی مرفیل ؛ ه ۱۶ برج العلمين ؟ ٣٢٨ برج قلهرة (ألش) ١٥١٤ بنی مسلم ؟ ۱۳۹ يهو البركة ( بهو الريحان ) ؟ ١٩٣ ، ١٩٤ ، برج قمارش ٤ ١٩٠ ، ١٩٣ ، ١٩٦ 7 . 9 . 19 A . 197 برج الكوارتو ؛ ه ٩ برتج الماء ؟ ١٩٠ مهو السفراء ، (إشبيلية) ؟ ٨٥ بهو السفراء ( بهو قمارش ) ؟ ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، برج المتزين ١٩٠٤ ، ٢٠٥ برج سانتا کروث ؛ ۷۸ ، ۷۸ برشلونة ؟ ۹۳ ، ۹۸ ، ۱۰۶ ، ۱۱۴ ، هو الملوك (إشبيلية) ؟ ٢٢ 140 4 114 بو ثال ؟ ۹۸ برغش ۱ ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰ ، ۳۰۷ بورتو( برتقال ) ؛ ه ۳۹ بركونة ؟ ۲۲۲ بياسة ؛ ۱٦ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ بيت المقدس ؟ ٣٤٨ بريانة ٤ ١٣٨ يسطة ؛ ١٦١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٤٤٠ بيغ ؟ ٢٢٢ بطليوس (وولاية) ؟ ٩ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ترجاله ؟ ٣٨٦ تطيلة ؟ ١١٣ ، ١١٤ 113 تورى دلمار ؟ ١٥٤ يلاد البشكنس ؛ أنظر ناڤار تولوسة ، هضاب ؛ ۲۱٤ الثغر الأعلى ؟ ١٠٤ ، ١١٤ ، ٣٣١ بلد الوليد ؟ ٣٠٦ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ج – خ بلش مالقة ؟ ٤٥٢ ، ٥٥٢ يلنسية ؛ ٩ ، ١١ ، ١٨ ، ٥٤ ، ٩٣ -جامع أبدة ؟ ٢٣٢ < \TX < \TY < \ < £ < 44 < 4x < 4x</p> جامع ابن عدبس ؛ ۷۷ ، ۸۸ ، ۱۵ ، ۲۳ ( 100 ( 107 ( 189 ( 180 ( 149 جامع أرشد*و*نة؟ ٠ ؛ ٢ T11 . Y47 . Y77 . Y71 . 107 جامع إستجة ؟ ٧٨ بنبلونة ؛ ۱۱۳ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ جامع إشبيلية ؟ ٢٢ ، ٣٤ ، ٨٤ ، ٩٩ ، پنو عبدوس ؟ ٢٦٥ 77 6 77 6 07 6 08 6 01 بنوط (غرناطة) ؟ ۲۱۸ الجامع الأبيض ؟ ١١٠ ، ١١٣ بنی آربج ؛ ۱٤٥ جامع البيازين ؟ ١٦٨ بني الشدوى ؛ ٥ ؛ ١ جامع الجزيرة الخضراء ؛ ٢٨٢ بنی جاسر ؛ ۱٤٥ جامع الكتبية ( مراكش ) ؛ ٥٥

بی دلیج ؛ ۱۱۵

پنی دورم ؛ ۴ ؛ ۱

بني سالم ۱۳۶۶

بنی علی ؟ ۱۳۶

بنی فایز ؟ ۱۳۹

بنی عیسی ؛ د ۱ ا

جامع ألمرية ؛ ٢٧٠ جامع بسطة ؟ ٢٣٤ جامع بطليوس ؟ ٣٧٢ ، ٣٧٨ جامع تطيلة ؟ ١١٣ جامع جيان ؟ ٢٢١ ، ٢٢٤

جامعة غرناطة الإسلامية ؟ ١٧٣ جامعة قرطبة ؟ ٢٢ جامعة يابرة ؛ ١٤ جانديا ؛ ٣٤٣ جبال سير امورينا ؟ ١٨ ، ٣٠ جبال سیبر ا نقادا ؛ ۱۶۱ ، ۱۹۶ ، ۱۹۲ <u>، ۱۹۲</u> 777 : 71X : 710 : 711 جبال کنتریا ؟ ۳۹۱ جبال مراکش ؛ ۲۷۸ جبل آتيلا ؛ ٢٨٤ جبل الفتح ؟ ٢٨٦ جبل برنیسا ؛ ۱ ؛ ۱ جبل خنیس ؛ ۳۹۷ ، ۳۷۰ جبل طارق ؟ ۲۷۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ 747 6 742 6 747 6 741 6 7A7 جبل طارق ، مدینة ؛ ۲۸۸ جبل غدر ؟ ٢٦٦ جبل فاره ؟ ۲۵۱ جبل كالبي ؛ ٢٨٤ جبل وادی الرملة ؟ ۳۲۲ ، ۳۳۱ جران بيا (مدريد) ؟ ٣٣٢ ، ٣٣٣ جزائر البليار؛ انظر الحزائر الشرقية جزرالرأس الأخضر ؛ ١٧ ٪ جزرالکناری ؛ ۱۷ ۽ 🦯 جزيرة العالقة ؟ ٧١٤ جليقية ؟ ٣٠٦ ؛ ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، ٣٦١ جناح الأسود ( الحمراء ) ؛ ١٩٣ جناح الملك پيدرو (القصر) ؟ ٦٢ جناح الملوك الأندلسيين (القصر) ؛ ٨٠ ،٠٠ جناح الملوك الكاثوليك (القصر) ؛ ٨٥ جناح فیلیب الثانی ( القصر ) ؟ ۸ ه جناح قمارش (الحمراء) ۽ ١٩٣ جیان (وولایة) ؛ ۹ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، 177 : 777 : 377 : 777 : 777 حداثق الملكة (غرفاطة) ؟ ١٧٦ الحصن الأندلسي (جبل طارق) ؛ ۲۹٤،۲۹۱ الحصن الأندلسي (شنترة) ؛ ٢٤٤ حصن الأندلسيين ( قرطاجنة ) ؟ ١٥٦ حصن أوراكا (سمورة) ؛ ، ٣٥٤

ļ

جامع دانية ؛ ١٤٧ جامع رندة ؛ ۲۷۳ جامع سرقسطة ؛ ١١٠ جامع شاطبة ؛ ١٤٣ جامع شریش ؛ ۳۰۰ جامع شلب ۽ ۽ ۽ ۽ جامع طرطوشة ؟ ١٢١ جامع طركونة ؛ ١١٧ جامع طليطلة ؟ ٨٧ ، ٨٧ ، ٨٧ جامع غرناطة ؟ ١٧١ ، ١٨٢ جامع فارو ؛ ٠٠٠ جامع قادس ؟ ۳۰۲ ، ۳۰۳ جامع قرطبة ؛ ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ( 7 ) 77 ) 37 ) 07 ) 77 ) 77 جامع قرموثة ؟ ٤٧ جامع قصبة بطليوس ؛ ٣٧٥ جامَع قصبة شنترين ؟ ٢٨ \$ جامع لبلة ؟ ٣٩٢ جامع لشبونة ؛ ٢٠٤ جامع لقنت ؛ ١٥٠ جامع لوشة ؛ ٢٣٦ جامع ماردة ؟ ٣٨٣ جامع مالقة ؟ ٢٥١ جامع ميورقة ؛ ١٢٧ . جامع و ادی آش ؛ ۲۱۶ جامع وادی الحجارة ؛ ۳۳۰ جامع ولبة ؟ ٣٨٦ جامع يابرة ؟ ١٤ جامعة أكسفورد ؟ ٣٥٨ جامعة ألكالا دى هنارس ؛ ٣٠٠ جامعة أوڤييدو ؛ ٣٦٤ ، ٣٦٥ جامعة باريس ؛ ١٦٥ ، ٣٥٨ جامعة بلد الوليد ؛ ٣١٨ جامعة بولونيا ؟ ٨٥٣ جامعة شلمنقة ؟ ١٩٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ جامعة شنت ياقب ؟ ٧٤٧ جامعة غرناطة ؛ ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، TOV 6 174

حصن الرابطة ؛ انظر حصن سهيل حصن القديس جورج ؟ ٧١٤ ، ٢٠٤ TTX . Y1 . . 197 حصن القديسةبربارة ؟ ٩٤٩ حى الرصافة (بلنسية) ؟ ٩٣ حصن القصر ٤ ٣٨٩ حي الروح القدس ؛ ١٩ ، ٣٣ عيُّ القصر القديم ؟ ٣٠ حصن اللوز ؟ ١٦١ حصن المنظر الجميل (ميورقة ) ؟ ١٣٣ حي سان فرنسيسكو (رندة) ؛ ۲۷۷ حصن المنكب ٢٦٠٤ حی سانتاکروث ؛ ۹۸ حصن أليورة ؛ ٢٢٠ خليج بسكونية ؟ ٣٦١ حصن باجة ؟ ٨٠٤ خوسيه أنطونيو (مدريد)]؛ ٣٣٢ حصن جبل فاره ؟ ۲٤٦ ، ۲٤٨ د \_ ز حصن جيان ۽ ٢٢٢ ، ٢٢٤ دار الأصداف (شلمنقة) ؟ ٣٦٠ ، ٣٦٠ حصن دانية ، ١٤٧ دار الرماية ، (غرناطة ) ؛ ١٧٤ حصن روطه ؟ ۱۱۳ حصن سافتا كاتالينا ؟ ٢٢٢ دارالسرور ؛ ه ۱۰ ، ۲۰۹ دارالفحم (غرناطة) ؛ ١٧٤ حصن سان تلمو ؟ ٢٧٠ حصن سان فرناندو ؟ ٥٠ ١ دار المحفوظات التاريخية ؛ ٢٤ دار المحفوظات العامة ؛ ٣٢٠ حصن سهيل ؟ ٢٥.٣ حصن شاطبة ؛ ١٤٠ ، ١٤٢ دار پلاتوس ؟ ۲۶ ، ۲۳ حصن شلب ؟ ٤٠٤ دار محفوظات الحمراء ؛ ٢٠٩ حصن شلوبانية ؟ ٢٦٢ دار محفوظات المند ؟ ٢٢ حصن ( قلعة ) شنت منكش ؟ ٣١٩ ، ٣٢٠ ، دار محفوظات بلدية بلنسية ؟ ٩٦ دار محفوظات مملكة بلنسية ؛ ٩٦ حصن طریف ؟ ۲۷۹ ، ۲۸۰ دار محفوظات بلدية ميورقة ؟ ١٣٣ حصن کنسبسیون ؟ ۱۵۸ دار محفوظات بنبلونة ۲۰۸٫۶ حصن مجريط ؟ ٣٣١ دانیة ؟ ۱۲۷ ، ۱۶۷ ، ۱۶۷ ، ۱۶۷ حصن مربلة ؛ ۲۵۷ ديرالحفاة (بطليوس) ؛ ٣٧٨ حصن مكلين ؟ ٢١٨ ، ٢٢٠ دير الكاپوسين ؛ ٦٧ حصن مونتي أجودو ؟ ١٠٠ ديرساكرومنتي ( غرناطة ) ؛ ١٦٤ ، ١٦٩ ، حداثق القصر ؟ ٣٠ ، ٢٤ الحامات العربية (بسطة) ؛ ٢٣٤ دیر سانتا ماریا دی جرائیا (آبلة) ؛ ۳۲٦ دیر سان خیر نمو ؛ ه ۳ الحامات العربية (جبل طارق)؛ ٢٩٢ ، ٤٩٢ الحامات العربية (جيان) ؛ ٢٢٦ ديرسان دو منجو ؛ ۽ ه ١ الحامات العربية (رندة) ؟ ٢٧٤ ديرسان فرنسيسكو؛ ٢٧ ديرسان كلمنتي ؟ ٣٤٠ الحمامات العربية (مرسية) ؟ ٩٩ الحهامات العربية (ميورقة) ؛ ١٣٢ ديرسان ماركوس ؟ ١٥٣ حمامات الأمير ال (بلنسية) ؛ ه ٩ ديرفونسكا ؟ ٧٤٣ حمامات الحمراء ؟ ١٩٨ ، ٤ ٢٢ دير كونسيسوا (باجة) ؛ ٨٠٨، ، ١٠٤ حمام کابا ؟ ۹۰ دير لاجراسا (يابرة) ؛ ١٤٤ حص و ه دیرلری ۱۹۰۹ الرباط ؛ ؛ ٥ حي البيازين ؟ ٦٨ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ،

ربض البيازين ؟ أنظر حي البيازين شريش الفرنسره ٤ ٩ ، ٢٧٧ ، ٢٩٧ ، ريض البيضاء ؟ ١٦٢ XPY : 4.4 : 79X ربض الفخارين ؟ ١٠٦٢ شقوبية ؛ ۱۱ ، ۳۰۲ ، ۳۲۲ ، ۳۴۵ ، ۳۴۵ 777 ريض المرابطين ٢٢٢ شكلانا ( الفرنتيره ) ؟ ٢٨٣ ربض المنصور ؟ ١٦٢ ربض قمارش ؟ ۱۹۲ شلب ؛ ۳۹۰ ، ۳۹۳ ، ۴۰۰ ، ۱۰۶ ، رحبة باب الزيادة ؟ ١٦٨ ر لاه ۱ ۹ ۹ ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، شلمنقة ؟ ۲۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۲۱ شلوبانية ؛ ١٦ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٨٥٢ ، روس ( بياسة ) ؟ ٣٠٠ روطة خالون ؟ ١١٣ شنبوس ( البرتغال ) ؟ ٤٠١ رومة ۽ ٣٣ شنترة ؟ ٣٩٦ ، ٢٢٤ ، ٤٢٤ زفرة العربي الأخيرة ؛ ١٣٣ شنترین ؟ ۸۶ ، ۳۹۰ ، ۳۹۲ ، ۵۷۶ ، 277 س – غ شنتمرية الغرب ؛ ه ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، .ساجنتو ؛ ۱۱ ، ۹۸ شنت منكش (سمانقا) ؛ انظر حصن شنت ساحل الشمس ؟ ٢٥٦. منكش سالادو، موقعة ؛ ٨٥، ٢٨٢ شنت یاقب ، مدینه ؛ ۳۶۲ ، ۳۶۳ ، ۶۶۳ ، سان بنيتو (مرسية) ؛ ۹۹ 737. > V37 A37 > P37 سانتافیه ؛ ۱۲۱ صومعة جامع إشبيلية ؛ انظر منارة جامع إشبيلية سان روکی ؟ ۲۸۸ طرطوشة ؟ ١٣ ، ١١٤ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، سان فرناندو ( الفرنتير م ) ؟ ٣٨٣ سان کنتان ( موقعة ) ؛ ٣٢ طرکونة ؟ ۱۱ ، ۱۱٤ ، ۱۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، سان لوقار ؟ ٣٨٩ 11. ٣٠٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٤ ، ٢٧٨ ، قتيس طریف ؟ ۲۷۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸٤ سردانية ، جزيرة ؛ ١٤٦ طليطلة ؛ ٩ ، ١٥ ، ٩ ؛ ماليطلة سرقسطة ؛ ۹ ، ؛ ۱۰ ، ۵۰۱ ، ۲۰۲ ، 6 A96AA 6 A7 6 A0 6 A 6 6 A7 < 118 ( 118 ( 118 ( 118 ( 118 ( 1.4) 6 441 C 447 C 1.5 C 44 C 4. 770 : 1X1 : 177 **777 6 78 6 777** سموره ؛ ۳۲۰ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، طنجة ؟ ۲۷۸ ، ۲۸۳ 471 عدوة المغرب ( العدوة ) ؛ ٧٤ ، ٤٤٢ السنغال ؟ ٧١٤ العقد المظلم (أشبونة ) ؟ ٢٠٠ 70 V & Jun عقد أبوابُ البحر (أشبونة) ؛ ٤٢٠ سوق مالقة ؟ ٢٤٨ عقد أتمار ما (شنترين) ؟ ٢٦٤ سوليبر ۱۳۲۴ عقد الحراسة (فارو) ؛ ٣٩٨ سويسرة ؟ ٣٤٢ عقد العميد (سرقسطة) ؟ ١٠٨ شاطبة ؛ ۹ ، ۱۳ ، ۱۳۹ ، ۱۶۰ ، ۱۶۳ ، عقد المدينة (ميورقة) ؟ ١٢٨ عقد تراچان (ماردة) ؛ ۱۱، ۳۸۳ شبه الحزيرة الإسبانية ؛ ١١ ، ٣٧٨ ، ٣٩٥ ، عقد روسال (أبدة) ؛ ۲۳۰

قاعة الأختين ؟ ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٥٠٠ قاعة السفراء ( القصر) ؟ ٨٠ ، ٣٠ قاعة العدل (القصر) ١٨٥ قاعة الملوك ( الحمراء ) ؟ ٢٠٣ قاعة بني سراج ٢٠٣٤ قبر القديس ياقب ؟ ٣٤٧ قىرىلايو ؛ ٣٦٨ قرطاجنة ؛ ۹۸ ، ۱۵۵ ، ۲۵۲ ، ۸۵۸ قرطبة. ؛ ۹ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۸ ، . WE . W. . Y. . Y. . Y. . 19 . 44 . 77 . 77 . 78 . 80 . 70 . YOV . YEE . INI . 118 . 1.8 177 0 PT 0 YTS قرطبة القدمة ؛ ٣٦ قرطمة (مالقة) ؟ ٢٥٢ قرمونة ۱۹، ۱۹، ۷۹ م قسطلونة (السهل) ؛ ١٣ ، ١٣٧ ، ١٣٨ قسطنطينية ؟ ٢٠ ، ٢١ قشتالة ؛ ه؛ ، ۲۰، ۲۰، ۸۳ ، ۲۲۲ ، · 444 · 444 · 444 · 414 · 444 TOV قشتالة القدمة ؛ ٣٠٦ ، ٣١٠ ٢٢٣ قشرش ؟ ٣٨٦ قصبة أرشدونة ؛ ۲۲۳ ، ۲٤٠ قصبة ألمزية ؛ ٢٦٦ ، ٢٦٨ قصبة أوريولة ؟ ١٥٢ قصبة بطليوس ؟ ٣٧٢ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، 777 · 777 قصبة بلش ؛ ٤٥٢ قصبة جيان ؟ ٢٢١ قصبة زندة ؟ ۲۷۲ قصبة شاطبة ؛ ١٤٢ قصبة طريف ؟ ٢٧٩ ، ٢٨٠ قصبة فاس ؟ ٨٦ . قصبة لاردة ؟ ١١٤ قصبة لبلة ؟ ٣٩٣ قصبة لقنت ؟ ١٤٨ ، ٥٠١ قصبة لوشة ؛ ٢٣٥ ، ٢٣٦ قصبة ماردة ؟ ٣٨٢ ، ٣٨٣ قصبة مالقة ؛ ٣٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٣ ، ٢٤٨

عقد سان لورنزو ( جیان ) ؟ ۲۲٤ عقد يابرة (باجة) ؛ ٧٠٤ عقد يسوع (أشبولة) ؛ ٢٠ ٤ غدر (ألمرية) ؟ ٢٦٥ غرناطة (وولاية) ؛ ۹ ، ۱۳ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ٠ ٦٩ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٥٨ ، ٢٨ ، ٢٦ 6 171 6 170 6 117 6 AE 6 AT - 141 : 140 : 148 : 144 : 14. 6 14 6 184 6 188 6 187 6 188 c 71 . c 7 . 9 . 7 . A . 7 . 2 . 197 c 777 c 77. c 71A c 710 c 717 · 747 · 740 · 745 · 744 · 747 21. 6 244 6 2,40 6 244

### ف ــ ق

فارو ؛ انظر شنتمرية الغرب فاس : ۲۰۷ فرنسا ؛ ۱٤٦ فخر الفرنتيره ؛ ٢٨٣ ڤليا مرتين ؛ ۲۹۷ فناء الأسود ؟ ١٩٣ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٠٠ Y . Y فناء البركة ؛ انظر بهو البركة الفناء الشرقي (الزهراء) ؟ ٣٨ نناء السرو (الحمراء) ؟ ١٩٨ ففاء الصيد (القصر) ١٨٥ فناء العداري ( القصر ) ؟ ٥٨ ، ٦٠ فناء العرائس (القصر) ؟ ٥٨ ، ٣٢ الفناء الغربي ( الزهراء ) ؟ ٣٨ ، ٣٩ فناء اللندراخا ؛ ٥٠٥ فناء الملكة ( ميورقة ) ؟ ١٢٨ فناء النارنج (قرطبة) ؛ ۲۲ فناء النارنج أو البرتقال ( إشبيلية ) ؛ ٩ ٤ فونخرولا (سهيل) ؛ ۲۵۷ قيلا ريال ؟ ٣٩٦ قادس ؛ ۲۸۳ ، ۲۹۸ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳

قنطرة القنطرة (طليطلة) ؟ ٨٢ ، ٩٠ قصمة واديآش ؛ ۲۱۶ ، ۲۱۶ قنطرة بنوط ؟ ٢١٨ قصر أبي دائس ۽ هُ ٣٩ قنطرة رندة العربية ؟ ٢٧٣ قصر الإسكوريال؛ ٣١٢ ، ٣٢٢ ، ٤٣١ ، قنطرة سان تلمو (إشبيلية) ؟ ٣٣ £ 4 6 £ 4 7 قنطرة شقوبية الرومانية ؟ ٣٢٢ ، ٣٢٤ قصر الأمر أبي مالك ؟ ٢٧٤ قنطرة شلب العربية ؟ ٤٠٤ قصر الحعفرية ؟ ٥٠٥ ، ١٠٨ ، ١١١ ، ٣٢٤ قنطرة شنيل ؟ ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٨ ، ١٧٨ قصر الحراسة (شنترة) ؟ ٤٢٤ قنطرة قرطبة الأنداسية ؟ ٣١ قصر الحمراء ؛ ٢٦ ، ٣٣ ، ٥٨ ، ١٧٤ ، قنطرة ماردة الرومانية ؟ ٣٨٠ ، ٣٨٢ 4 1 A 9 4 1 A A 4 1 A 8 4 1 A + 4 1 V A . قنطرة وادى الحجارة ؛ ٣٣٠ 7 . 9 . 7 . 0 . 19 . 19 T قوس المسيح (مالقة) ، ٢٤٤ قصر الزاهرة ؛ ٣٣٩ قونقة ؛ ٣١٦ ، ٣٣٩ قصر السباع ؟ ١٩٦ \_ !\_ \_ قصر السيد ؛ انظر قصر شنيل قصر الشراجيب (شلب) ؟ ٤٠٤ کاتلان بای ( جبل طارق ) ؛ ۲۹۰ قصر آل قزمان ؟ ٢٥١ كاستليانا ، متنزه ( مدريد ) ؛ ٣٣٣ قصر المدينة (ميورقة) ؟ ١٢٧ ، ١٢٨ کانجاس دی آو نیس ؟ ۳۹۹ قصر المشرق (مدريد) ؟ ٣٣٣ كتدرائية إشبيلية و ٢٠٠ ، ٢٠ ٤ ، ٩١ ، ١٥ ، قصر المعتمد بن عباد ؟ ٩٢ ، ٣٣ . \*\*\* 6 0 4 6 07 قصر المؤنس (الزهراء) ؛ ٣٥ كتدرائية ألمرية ؟ ٢٦٨ قصر باردو ( مدرید ) ؟ ۳۳۳ كِتدرائية أوڤييدو ؟ ٣٦٢ قصريني هود ؛ ه٠٠ كتدراثية برجوس ؟ ٣١٠ ، ٣١١ قصر بينا (شنترة) ؟ ٢٤٤ كتدرائية بلد الوليد ؟ ٣١٨ قصر جنة العريف ؟ ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، كتدرائية بلنسية ؛ ٥٥ كتدرائية بنبلونة ؟ ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٦ قصر خلمریث (شنت یاقب ) ؟ ۳٤٧ كتدرائية تطيلة ؟ ١١٣ قصر شارلکان ؛ ۱۷۸ ، ۱۸۸ ، ۱۹۰ ، كتدرائية ترويل ؟ ٣٧٤ Y . 9 . 194 كتدرائية جيان ؟ ٢٢١ ، ٢٢٤ قصر شقوبية ؟ ٣٢٥ كتدرائية دانية ؟ ١٤٧ قصر شلب ؟ ٤٠٤ كتدرائية سرقسطة ؛ ١١٠٠ ، ١١٢ قصر شنیل ؟ ۱۷۹ ، ۱۷۹ كتدرائية سمورة ؟ ٢٥٤ ، ٣٥٦ قصر مرشانة (قرمونة) ٤٤٧ كتدرائية شريش (الكولخياتا) ؟ ٣٠٠ قصر مندوسا (وادي الحجارة) ؟ ٣٣٠ كتدر الية شلمنقة ؟ ٣٥٨ ، ٣٦٠ قصر مونتیری (شلمنقة) ؛ ۳۹۰، ۳۹۸ كتدرائية شنت ياقب ؟ ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، ٣٤٦ قلمة جابر ؟ ٦٩ ، ٧٠ كتدرائية طركونة ؟ ١١٨ قلعة سمورة ؛ ١٥٤ كتدراتية طليطلة ؟ ٢٠ ، ٨٣ ، ٨٣ ، ٨٥ ، قلعة طرطوشة ؟ ١٢١ AA 6 AV قلعة مجريط ؟ ٣٣٢ كتدرائية غرناطة ؟ ١٧١ قلعة يحصب ١٨٨٤ كتدرائية فارو ؟ ٣٩٨ ، ٠٠٠ قلمرية ؟ ٣٩٤ كتدرائية كوڤادنجا ؛ ٣٧٠ قنطرة الحجر (سرقسطة) ؟ ١٠٤

كنيسة سانتا مجدلينا (جيان) ؛ ٢٢٦ كنيسة سنتياجو (أوريولة) ؛ ١٥٣ كنيسة سنتياجو ( باجة ) ؛ ٨٠٤ كنيسة سنتياجو (شريش) ؟ ٣٠٠٠ كنيسة سنتياجو( قرطبة )؛ ٣٤ كنيسة سنتياجو( مالقة ) ؛ . ه ٢ كنيسة سانتا ماريا العظمي ( أبدة ) ؟ ٢٣٢ كنيسة سانتا ماريا (إستجة) ؛ ٧٩ كتيسة سانتا ماريا ( الحمراء ) ؟ ٢٦ ، ١٩٠ ، Y . X . Y . V كنيسة سانتا ماريادل،نارنكو ( أوڤييدو) ؟ ٣٦٢ كنيسة سانتا ماريا العظمى ( بأجة ) ؛ ٨٠٤ كنيسة سانتا ماريا ذات الحصن ( بطليوس ) ؟ كنيسة سانتا ماريا ( بلش ) ؟ ٤٥٢ كنيسة سانتا ماريا (بلنسية) ؟ ه ٩ كنيسة سانتا ماريا دىبلانكا ( طليطلة ) ؛ ٨٩ كنيسة سانتا ماريا (لبلة) ؟ ٣٩٣ ، ٣٩٣ كنيسة سانتا ماريا (لقنت) ؟ ١٥٠ کنیسة سانتا ماریا ( مارد ة ) ؛ ۳۸۳ کنیسة سانتا ماریا (وادی الحجارة) ؛ ۳۲۸ كنيسة سان چير نمو (أشبونة ) ؛ ٢١ ؛ كنيسة سان خوان ( ألمرية ) ؟ ٢٧٠ كنيسة سان خوان ( بلش ) ؟ ٤٥٢ كنيسة سان خوان دىلوس ريس (غرناطة ) ؛ كنيسة سان خوان التوبة ( طليطلة ) ؟ ٣٧ كنيسة سان خوان دى لايالما ( إشبيلية ) ؛ ٢٧ كنيسة سان خوسي ( البيازين ) ؛ ١٦٨ كنيسة سان دو منجو ( مالقة ) ؟ ٥٠٠ کنیسة سان دو نزیو( شریش ) ؛ ۳۰۰ كنيسة سان سالڤادور ( إشبيلية ) ؟ ١ ه ، ٢٦ كنيسة سان سالڤادور ( البيازين ) ؛ ١٦٨ كنيسة سان سالڤادور ( طليطلة ) ؛ ٨٩ كنيسة سان سالڤادور ( قرطبة ) ؛ ٣٤ كنيسة سان فرنسيسكو (إستجة) ؟ ٧٩ كنيسة سان فرنسيسكو (شنترين) ؛ ٢٨٤ كنيسة سان فرنسيسكو (يابرة) ؛ ٤٠٤ كنيسة سان لويس ( غرناطة ) ؟ ١٦٩ كنيسة سانتا كروث (إستجة ) ؛ ٧٩،٧٨،٧٦ كنيسة سان ماتيو(شريش ) ؛ ٣٠٠

كتدرائية ليون ؛ ٣٥٠٠ كتدرائية مالقة ؛ ٢٥٠، ١٥٢ کتدرائیة وادیآش ؛ ۲۱۹ ، ۲۱۹ كتدراثية ولبة ؛ ٣٨٧ كتدرائية يابرة ؛ ١٢٤ ، ١١٤ كنيسة آبلة العظمي ؛ ٣٢٦ كنيسة أرشدونة العظمي ؟ ٢٤٠ كنيسة أشبونة العظمي ؟ ٢٠ ٤ كنيسة الحزيرة العظمي ؟ ٢٨٢ كنيسة الرحمة (شريش) ؟ ٣٠٠٠ كنيسة الصخرة (كوڤادنجا) ؛ ٣٧٠ كنيسة القديس بطرس ؟ ٣٣ ، ٢ ٤ كنيسة القديس ميجل ( ميورقة ) ؛ ١٢٧ كنيسة القديسة أجيلا ٧٠ ١ كنيسة القديسة مريم ذات النخيل ( الجزيرة ) ؟ كنيسة القديس يوحنا أبي الفوارس ( قرطبة )؛ كنيسة القديس يوحنا (شنترين) ؛ ٢٨ كنيسة ألكسوڤا (شنترين) ؛ ٢٨ كنيسة المنكب العظمى ؟ ٢٦١ كنيسة أنوننثياتا (لآردة) ؛ ١١٥ كنيسة أنونسياسيون ( بسطة ) ؟ ٢٣٤ كنيسة أوريولة العظمى ؟ ٣٥٧ كنيسة أيا صوفيا ؛ ٢٥٤ كنيسة بطليوس العظمى ؛ ٣٧٨ کنیسة بیدادی (شنترین) ؟ ۲۸ كنيسة رندة العظمي ؛ ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ كنيبة سان أدفونسو (جيان) ؛ ٢٢٧ كنيسة سان أندريس ( باجة ) ؛ ٨٠٤ كنيسة سان أندريس (بلنسية) ؛ ه ٩ كنيسة سان أندريس ( جيان ) ؟ ٢٢٧ كنيسة سان أو جستن ( بطليوس ) ؟ ٣٧٨ كنيسة سان إيزيدورو (أوڤييدو) ؛ ٣٦٢ كنيسة سان إيزيدورو ( ليون ) ؛ ٢٥٦ كنيسة سان بابلو (أبدة ) ؛ ٢٣٢ كنيسة سان پلايو (سنتياجو ) ؛ ٧٤٣ کنیسة سان پیدرو (ولبة) ؛ ۳۸۷ كنيسة سانتا أو لاليا ( ماردة ) ؟ ٣٨٣

ل - م لاخير الدا ؛ انظر منارة جامع إشبيلية لاردة ؛ ١١٤ ، ١١١ لاكورونيا ؛ ٣٤٢ لالنيا ؛ ٨٨٨ لامنشاء ولاية ؛ ٢٧٨ لبانتو ، موقعة ؛ ٣١٦ لبلة (وولاية) ؛ ١٣ ، ١٦ ، ٣٩٠ ، لشبونة ؛ أنظر أشبونة لقنت (وولاية) ؛ ۸۸ ، ۱۶۵ ، ۱۶۸ ، 104 6 101 6 189 لك ، مدينة ؛ ٣٦١ لورقة ؛ ۲۳۳ لوس باريوس ۽ ۽ ٢٨٨ لوشة ؛ ۱۹۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ لونخا بلنسية ؛ ه ٩ لونخا سرقسطة : ١١١ لونخا ميورقة ؟ ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ليون ، مدينة ؛ ٣٩ ، ٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٤٤٣ ، 70 V & 701 & 70 . 6 729 ماردة ؛ ۱۱۹ ، ۳۷۳ ، ۳۸۰ ، ۴۸۳ ، 477 مالطة ؛ ٢٩٦ مالقة ؛ ٩ ، ١٣ ، ١٣ ، ٩ ، قاله « YEY « YEY « YWA « YYY « Y10 - 700 c 701 c 78x c 787 c 78 t 279 · 27 · 771 · 77 · 70 A ماناكور ؛ ١٣٢ مانيسس (بلنسية) ؟ ٩٨ متحف إشبيلية الأركيولوجي ؟ ٥١ ، ٦٦ ، متحف إشبيلية الإقليمي ؟ ٦٧ متحف البر ادو ؛ ٣٣٣ متحف الحمراء ؟ ١٩٧ ، ١٧٨ ، ١٩٣ متحف الدير الملكي ؛ ٣١٦ متحف الزهراء ؟ ٣٣ ، . \$ متحف باجة ؛ ١٠٤ متحف برجوس ؟ ٣١٦

کنیسة سان ماتیو ( طریف ) ؛ ۲۷۹ كنيسة سان ماركوس (إشبيلية) ؛ ٧٥ كنيسة سان ماسمو (بسطة) ؛ ٢٣٤ كنيسة سان مرتين ( لبلة ) ؟ ٣٩٢ کنیسة سان میجل (شریش) ؛ ۳۰۰ كنيسة سان ميجل دىلليو (أوڤييدو) ؛ ٣٩٤ كنيسة رئدة العظمي ؛ ٢٧٣ ، ٢٧٤. كنيسة سرقسطة العظمى ؛ ٣٧ كنيسة سيدة المدينة ( مجريط ) ؟ ٣٣٢ كنيسة سيدة النصر ( مالقة ) ؟ ٠٥٠ كنيسة شاطبة العظمى ؟ ١٤٣ ، ١٤٤ كنيسة شقوبية العظمى ؟ ٣٢٢ ، ٣٢٤ كنيسة شلب العظمي ؛ ؛ ، ؛ كنيسة شلوبانية ٤ ٢٦٢ كنيسة شنترين العظمى ؛ ٢٦ كنيسة طرطوشة العظمي ؛ ١٢٠ ، ١٢١ كثيسة عذراء الرأس (متريل) ؛ ٢٦٤ كنيسة قادس العظمى ؟ ٣٠٧ كنيسة قرطاجنة العظمي ؟ ١٥٨ كنيسة قرطبة الجامعة ؟ ٢٠ كنيسة قرمونة العظمي ؛ ٧١ ، ٧٤ كنيسة قسطلونة ؟ ١٣٧ كنيسة كليريثيا (شلمنقة) ؟ ٣٩٠ کنیسة کونسبسیون ( بطلیوس )؛ ۳۷۸ كنيسة لاثودا (لاردة) ؛ ١١٥ كنيسة لاجراسا (يابرة) ؛ ١٤٤ كنيسة لاردة العظمى ؛ ١١٥ كنيسة لاسيو ( سرقسطه ) ؟ ١٠٨ ، ١١٠ كنيسة لوشة الكبرى ؛ ٢٣٦ کنیسة ماریا سالومی (سنتیاجو) ؛ ۳۶۷ كنيسة مرسية العظمى ؛ ١٠٠٠ كنيسة مسيح النصر (مالقة) ؟ ٢٥٠ كنيسة مكلين ؛ ٢٢٠ كنيسة ميورقة العظمى ؛ ١٢٧ كنيسة و ادى الحجارة العظمى ؛ ٣٣٠ کورسیکا ، جزیرة ؛ ۱٤٦ الكوريدا (مدريد) ؛ ٣٣٣ كوڤادنجا ؛ ٣٦٣ ، ٣٦٧ كوڤادنجا ، موقعة ؛ ٣٦٨

7.V . 17. . 118

مکلین ، قریة ؛ ۲۱۸

منارة جامع إشبيلية ( لاخـــير الدا ) ؛ ١٢ ، نهر بسوجرا ؛ ٣٢٠ 73 3 A3 3 P3 3 /0 3 30 3 70 3 نهر تورمس ۲۵۷۴ نهر توریا ؛ ۹۶ W. . 6 777 6 179 6 77 6 0V نهر حدره ۱ ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، منارة جامع الكتبية (مراكش) ؛ ؛ ه منارة جامع قرطبة ؟ ۲۱ ، ۲۸ 197 4 184 4 149 نهر خالون ؟ ۱۱۳ منارة حسان ؟ ٤ ه نهر دويرة ؛ ۳۱۰ ، ۳۲۰ ، ۲۲۲ ، ۳۲۸ ، ۲۳۸ منارة رندة العربية ؛ ٢٧٤ 🐪 790 . 70V . 70Y منظرة اللندراخا ، ۲۰۶ ، ۲۰۵ نهر رینوثا (کوڤادنجا) ؛ ۳۷۰ منورقة ، جزيرة ؛ ١٣٤ نهر ريوجراندي ۱۹۱۴ موقعة اللسانة ؛ ه٣٣ نهر سجری ؛ ۱۱۵ ، ۱۱۵ موقعة شذونة ؛ ٢٩٧ نهر سو؛ ۳۷۲ مونتی فریو ؛ ۱۲۱ بهرشقر ؟ ١٣٩ المهدية ؟ ٢٨٤ نهرشقورة ؟ ٩٩ ميدان الأجباب ( الحمراء ) ٤ ١.٨٨ بهر شنیل ؛ ۷۹ ، ۷۹ ، ۱۹۱ ، ۱۷۸ ، ۳۳۵ ميدان باب إلبيرة ؛ ١٦٤ ميدان باب الرملة ؛ ١٧٤ ، ١٧٠ ، ١٧١ نهر مخارس ؛ ۱۳۷ میدان بابالشمس (مدرید) ؟ ۳۳۳ نهر منثنارس ؟ ۳۳۱ ، ۳۳۳ میدان ثبلیس (مدرید) ؟ ۳۲۳۳ نهرمنهو ؛ ه۳۹ ميدان شلمنقة الكبير ؟ ٣٥٧ نهر وادی آش ؛ ۲۱۵ ميورقة ، جزيرة ؛ ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٣٩ نهر وادی المدینة ؟ ۲٤۲ ، ۲۵۰ . ميورقة ، مدينة ؛ ١٣٠ ، ١٢٤ – ١٢٧ ، نهر وادی لبین ؛ ۲۷۱ 141 . 144 . 14. نهر وادی لکه ؛ ۲۹۷ ، ۳۰۲ ن — ي ئېر وادي ياله ؛ ٣٧٨ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ ي. ناقار ( نبر ه) ؛ ۳۰۲ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۲۸ 444 C 440 نافورة الأسود (الحمراء) ؟ ١٩٩ ، ٢٠٢ نهر هنارس ؟ ۳۲۸ ، ۳۳۰ نافورة فجير اس (شنترين) .؛ ٢٨ ليمة ؟ ٢٠ نرخا ؟ ٨٥٢ وادی آش ؛ ۹ ، ۱۹۱ ، ۲۱۵ ، ۲۱۹ ، تهر آراد ؛ ۲۰۶ £4. 6 744 ثهر إرلانتون ؟ ٣١٠ وادى الحجارة ؟ ٣٢٨ ، ٣٣١ النهر الأحر؛ ٣٩٠ وادی شقورة ؛ ۹۹ نهرأندرش ؟ ۲۹۹ وادی شنیل ؛ ۱۸۳ نهر أو ديل ؛ ٣٨٧ وشقة ؛ ۱۱٤ ولبة (وولاية) ؛ ۳۸۷ ، ۳۸۸ ، ۳۸۹ ». نهر البيضاء ؟ ١٣٩ ثهر التاجه ؛ ۸۰، ۸۰، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۲، ۳۳۱ 444 6 44. هیکل جامع قرطبة ؛ ۲۹ ، ۲۹ £70 4 £18 4 £18 4 787 یابرة ، ۹ ، ۱۱ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۱۱۶ ، تهر الوادي الكبير ؛ ۲۰ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، 713. 3 013 YT. 6 YY 6 Y10 6 171 6 1.8 یابسة ، جزیرة ؛ ۱۲۶ ، ۱۶۵ مر ايرو ؛ ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٣ ، ] يدرا (بياسة) ؛ ٢٣٠

# 

آيو پکريڻ ڙهر ۽ ٧٤ ۽ ٤٩ \_ | \_ أبو سعيد ، السيد ؛ ه ٢٨ ابن الأحر؛ ١٩٠ ، ٢٧٦ أبو عبد الرحمن بن طاهر ؟ ١٠٠٠ ابن الأفطس ، عمر المتوكل ؟ ٣٧٢ ، ٤١١ أبو عبدالله ، السيد ؛ ٣٨٩ ابن الخطيب ، لسان الدين ؟ ٢٠٧ ، ٢٣٥ ، أبو عبد الله السعيد ( الناصر ) ؛ ٤٥ 279 · 717 · 777 أبو عبدالله المنصور ، السلطان ؛ ١٨٢ ابن بسام الشنتريني ؟ ٢٥ ٤ أبو عبد الله محمد ؛ ١٧١ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ابن بطوطة ؛ ٧٥٧ ، ٢٧١ 4 Y+A 4 Y+Y 4 Y+£ 4 19Y 4 1A4 ابن خاتمة ، أبوجعفر ؟ ٢٦٦ TTE . TTE . TTY . TIO . TIT ابن رشد ؟ ١٩ أبوعلي الشلوبين ، الإمام ؛ ٢٦٢ أين زمرك ١٩٨٤ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ أبو عنان ، السلطان ؛ ٢٨٨ ابن صاحب الصلاة ؟ ٤٧ ، ١٥ ، ٣٦ ، أبو مالك المريني ، الأمير ؛ ٢٧٦ \$ A Y & Y A & أبو محمد البطليوسي ؛ ٣٧٢ ابن عياد ، المعتضد ؛ ٣٩٠ أبو يعقوب ، السيد ؛ ٢٨٥ ابن عباد ، المعتمد ؛ ٩٤ ، ١٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، آبو يعقوب ، يوسف ، الحليفة ؛ ٦ ۽ ، ٧ ۽ ، 2 . 2 . 4 . 1 170 : TVT : TT : 1A ابن عبدون ، عبد الحيد ؛ ١١٤ أبو يوسف المريني ، السلطان ؛ ٢٩٩ ابن عمار ، أبو بكر ؛ ١٠٠ ، ٢٠١ أبو يوسف يعقوب ؛ انظر يعقوب المنصور ابن محفوظ ؛ ۳۹۰ آحمد بن باسة ، العريف ؟ ٧٤ ، ٨٤ ، ٣٧٥ ابن مردنیش ؟ ۳۳۸ أحمد بن سليمان بن هود ، المقتدر ؛ ه١٠٥ ابن ميمون ؟ ١٩ أذفوتش (ألفونسو) ؛ ٢ ه ابن هلال ؟ ١١٤ آردنيو الرابع ۽ ٣٩ أبو اسحق إبراهيم ، السيد ؛ ٨٤ إسحق ، السيد ؛ ١٧٦ أبو الحسن المريني ، سلطان المغرب ؛ ٨٥ ، إسكندر الرابع ، البابا ؟ ٣٥٨ إسكندر السادس (بورچيا) ؛ ١٤٣ أبوالحسن ، سلطان غرناطة ؛ ٢٠٤ ، ٢١٥ إسماعيل ، مولاي ؟ ٢٩ ، ٣٣٤ آبو الطیب الرندی ، صالح بن شریف ؛ ۵ ؛ ه الإخوة المغررون ؛ ١٧٤ 771 6 189 الاِسترداد (لاريكونكستا) ؛ ۹ ، ۱۵ ، أبو القاسم بن حجاج ؛ ٣٧٠ أبو العلاء ، السيد ؟ ٣٣ الألخميادو ؟ ٣٩ أبو الليث الصقلي ؛ ٥٦ الإنفانت فيليب ؛ ١٧٦ أبو الوليد اسماعيل ، السلطان ؟ ١٧٣ ، ١٧٨ ، الأوتودافيه ؛ ١٠٨ YYX 4 YIY 4 197 4 194 4 187 آلبا ، دوقات ؛ ٦٤ أبوالوليد الباجي ؟ ٢٠٤ البارود ؛ ٣٩٠ أبو بكرالساقى ؛ ٧٤ ألبر فانيز ( ألبر هانس) ؟ ٣٢٨ أبو يكر الطرطوشي ؟ ١٢٢

باديس بن حبوس ؟ ١٨٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، باراديو ،المصور ؛ ١٨٢ براز بن محمد ، أبواسحق ؛ ٢٨٥ برنجار الثالث ، كونت برشلونة ؛ ١١٨ پروڤنسال ، ليڤي ؛ ۲۰۷ ، ۲۳۵ پلاتوس ، الحاكم الرومانى ؛ ٣٦ يلايو ( بلاجيوس ) ؟ ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٠ بلول بن جلداسن ؛ ۷٪ ، ۸٪ بوسکو ، بلاثکیث ؛ ۳۸ ، ۳۹ پیدال ، رامون منندیث ؛ ۹ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ييدروالأول ؛ ٦٠ ، ٦٣ ، ٣٦ ، پيدرو الثالث (القاسي) ؟ ٤٧ پیدرو دی جرانادا (سیدی محیی) ؛ ۱۸۱ يرون ، لورد ؛ ٢٤٤ تراجان ، الامبر اطور ؛ ٣٢٤ توریس بالباس ؛ ۲۹۲ ، ۳۷۳ تيودمس ۽ أمبر تدمر ۽ ٢٥٧٠ تيودمر ، الأسقف ؟ ٤٤٣

> ج — تر جومث مورینو الکبرر؛ ۲۱۰

ثر ڤانتس ، ميمجل ؛ ٣١٩ ، ٣٣٢

ثورلیا ، خوشید ؛ ۳۱۸ ، ۳۱۹

ألتاميرا ، رافائيل ؛ ٢٤٤ إل جريكو، دومنيكو؛ ٥٨، ٨٩، ٥٠ الحكيم المستنصر ؟ ٢١ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٩ ، TOE . TT9 . 119 . V9 السمح بن مانك ؟ ٣١ السيد ألكبيادور ؛ ٩٦ ، ١٥٦ ، ٣١١ ، \$ 7 4 ° 7 7 ° 7 1 7 الشريف الإدريسي ؟ ١٦٤ ، ١١٧ الغزال الفاسي ، أحمد بن مهدى ؛ ٢٩ ، ٣٠ ، P3 > 70 > 77 > AA > 701 > P4 > الغزيري ، ميخائيل ؛ ٢٣٤ ، ٥٣٤ الفتنة الكبرى ؛ ٣٧٢ الفن الأندلسي ؛ ٣٦ ، ع٦ الفن المدجي ؟ ٢٦ ، ٣٤ أَالْهُونُسُو الأُولُ ؛ ٣٧٠ أَلْفُونْسُو الأُولُ الأُرْجُونُى ؟ ١٠٤ ، ١١٠ ألفونسو الثالث ؟ ٣١٠ ألفونسو الثالث البرتغالي ؛ ٣٩٧ أَلْفُونْسُو السادس ؟ ٨٢ ، ٣٢٨ ، ٣٣٢ ، أَلْفُونْسُو الثَّامِنُ ؟ ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣٣٤ أَلْفُونْسُو التَّاسِمِ ؛ ٣٥٨ ، ٣٧٩ ، ٣٦٤ أَلْفُونْسُو العَاشِرِ (العَالَمُ) ؛ ٢٥ ، ٤٥١ ، 44. c 40% c 4.4 c 4.. c 444 ألفونسوالحادي عشر ؛ ٣١ ، ٢٨٢ آلفونسو ريمونديس ؛ ١١٣ آلفونسوهنريكيز ؛ ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٤ ، F+3 + 113 + F13 + +73 + 673 + المأمون بن ڈی النون ؛ ۳۳۲ المقرى ۱۹۸، ۱۹۹ الملكان الكاثوليكيان ( فرديناند و إيسابيلا ) ؛ ( ) + 0 ( 4 + ( ) 1 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 1 9 47 . . 44 . 470 ألونسو ما نريكي ، الأسقف ؛ ٢٦

المتوكل بن هود ؟ ١٨٠

جومث مورينو ؟ ٣٣ ، ١٠٨ ، ٢٧٠ ، ٣١٣ | سليمان بن مرتين ؟ ٣٨٤ سوريانو موريليو ؛ ١٣٣ سير بن أبي بكر اللمتونى ؟ ٣٣٨ سيَّف الدُّولة بن هود ؟ ١٦٣ سيمونيت ، المستشرق ؛ ٣١ شارلكان الإمبراطور ؛ ٢٦ ، ٦٤ ، ٨٢ ، 614. 6 177 6 170617. 6 97 6 9. c Y . o c 148 c 147 c 148 c 141 701 : 79. : Y.A شارلمان ، الإمبراطور ؛ ١٢ شعیب بن موسی ؛ ۲۸4 شنت ياقب ( القديس ) ؟ ٣٤٣ ، ٤٤٣ صبح البشكنسية ؟ ٧٩ طارق بن زیاد ؛ ۲۸٤ طریف بن مالك ؟ ۲۷۸ عائشة الحرة ؟ ٢٦٤. عبد الرحمن الجليق ؛ ٣٧٢ عبدالرحمن الداخل ؛ ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، 707: 777: 777: 7X. . 707 : 71A عبد الرحمن الناصر ؟ ٢١ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٥ AT 3 . 8 3 PV 3 A11 3 771 6 773 707 c 77 c 71 c 7 h . عبد الرحمن بن الحكم ؟ ٢٠ ، ٣٣ ، ٢٦ ، 771 2 VO1 2 . A7 2 3A7 عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ؟ ٢٥٧ عبد الرحمن بن محمد ؛ ٧٨ عبد العزيز المنصور ؟ ٢٦٦ عبد العزيز بن موسى ؛ ٢٥٢ عبد ألله ، الأمر ؛ ٢٠ ، ٢٧ ، ٢٧٣ عبد الله بن بلقين ؛ ٤٤٢ عبد الله بن كليب ؛ ٣٨٤ عبد الله بن موسی بن نصیر ؟ ۱۲٦ عبد الملك المنصور ؛ ٣٠٨ عبد المؤمن بن على ، الخليفة ؛ ٧٤ ، ٥ ٢٨ ، عثمان ، الحليفة ؛ ٢٨ عصام الخولانی ؟ ١٢٦ على العطار ؛ ه٣٣ على بن مجاهد ؛ ١٣٩

عمر بن حفصون ؟ ۲۳۸ ، ۲۵۲

جونثالث پالنثيا ۽ ٣٤٠ ، ٣٣٧ جونثالڤودىكورديا ؛ ١٩ جويا ؛ ٧٤٣ جبر الدوسيبافور ؟ ٢٢ ٤ حسن بن بحيى بن حمود ؟ ٢.٤٣ حرب وراثة العرش ؛ ٢٧٩ خايمي الأول (الفاتح) ؛ ه ٩ ، ٢٧ ، 107 6 18 6 14 6 144 خلمريث ، الأسقف ، ٢٤٣ خنيس ، الكردينال ؟ ٣٠٠ خنيس دى رادا ، الأسقف ؛ ٩٠٠ خمينا دی آوڤييدو ؛ ۳۱۱ ، ۳۱۲ خوان الثانى ؛ ۲٤ خبر الدين ، أمير البحر ؛ ٢٩٤ خير ان العامري ؛ ٢٦٦ ، ٢٧٠ درى الصغير ؛ ۽ ه ٣ دى رقيرا ، الحرال ؛ ٢٩٧ ديرنبور ، هارتفج ؛ ٢٣٤ ديوان التحقيق ؛ ٩٠٨. ديوان رامون برنجار الثالث ؛ ۱۱۸ رامون برنجارالرابع ؛ ۱۱۴ ، ۱۲۰ رامىروالثانى ؛ ٣٢٠ ردريك ملك القوط ؟ ٩٠ رى دغون ؟ ١٣٣ ، ١٣٤ زهير العامري ٢٦٦ ٢ زیدان ، مولای ؛ ۳۲۶ ، ۳۳۶

## س – ع

سابور الحاجب ؛ ٣٧٦ سارتا ووكريرس ؟ ١٤٠ ، ١٤٣ ، ١٤٤ سانشو الثالث ( النبيل) ؛ ٣٠٨ سانشوالشجاع ؛ ۲۷۸ ، ۲۹۹ سان فرناندو (فرناندو الثالث) ؟ ۲۰ ، ۲۰ ، · 107 · AT · V0 · V1 · 7T · T0 71. 4 77 4 778 4 777 سبيون ، القائد الروماني ؛ ١٥٦ سعد بن أبي الحسن النصرى ؛ ٠ ٪ ٪ سعد بن سالم الثغرى ؛ ٣٣١

عمر بن عديس ؟ ٧١ ، ٣٦ عيسى ، المسيح ؛ ٢٩

### ف ـ ك

ڤاسكو داجاما ؟ ٢١\$ فرناندث جیرا ؛ ۱۸۰ ، ۱۸۱ فرناندو الأول ؛ ه٣٩ قرقائدو الرابع ؟ ٢٢٦ فرناندو ('فرديناند) الخامس ٤٤٤ ، ٨٢، \$ 4 19 4 YTY 6 YTY 6 AT TO1 6 TTT 6 TTE فلورندا القوطية ؟ ٩٠ فنسنت ، القديس ؛ ۲۰ ؛ قوبان ۽ ٣٧٩ فون كوبرج ، الرئس ؛ ٢٤٤ فيليب الثاني ؟ ١٦١ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٣١٩ 177 · 173 · 777 قيليب الثالث ؛ ٦٤ ، ٣٢ قيليب الحامس ؟ ٢٤ ، ٢٠٩ قيليب الحميل ؟ ١٧١ قیصر ۲۱۹ كارديناس ، أنتونيو ؟ ٢١٠ كارلوس الثانى ؛ ٢٩ ، ٣٣٤ ، ٠ ٤٤ كارلوس الثالث ؛ ۳۰ ، ۱۸۲ ، ۲۸۲ ، 2 VT 6 TIY كارلوس الخامس ؛ ٢٠٩ كستيخون ، رافائيل ؛ ٠٤ كالكستوس الثالث ، البابا ؟ ٣٤٣ كريستوف كولمبوس ؛ ٤٩ ، ٣٠٩ ، ٣٨٨ كليمنت السابع ، البابا ؛ ١٦٥ كموثيس ، الشاعر ؛ ٢١ ؛ ، ٢٢٤

### م ....

کونتریراس ، رافاتیل ؛ ۲۸ ، ۲۸ ، ۵۷،

مجاهد العامری؛ ۲۲۹ ، ۱٤٦ محمد ، النبی ؛ ۲۹

كوديرا ، المستشرق ؛ ١١٠

704 6 41 6 48

لورنسو ، القديس ؛ ٣٢٤

محمد بن أبي عامر ؛ انظر المنصور بن أبي عامر محمد بن الأحمر ( الأول ) ؛ ١٩٠ ، ٢٢٢ محمد بن الأحر الفقيه ( الثانى ) ؟ ١٧٦ ، \* P / A A 3 Y محمد بن الأحمر المخلوع (الثالث) ، ۲۰۸ محمد بن سعد ( الزغل ) ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ محمد بن سعيد ؟ ٨ إ محمد بن عبد الرحمن ؟ ۲۰ ، ۳۰ ، ۳۳۱ محمد بن عبد الله (سلطان المغرب) ؟ ٣٠ ، محمد بن عبد الوهاب الغساني ؛ ۲۹ ، ۸۳ ، 11. 6 177 محمد ، الغني بالله ؛ ١٧٨ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، Y.0 6 Y.2 6 Y.7 6 199 . مدينا سالي ، آسر ة، ؛ ٢٤ مريم زوجة أبي عبد الله ؛ ٣٣٥ مسلمة المجريطي ، أبو القاسم ؛ ٣٣١ موريليو ؛ ٣٤٧ موسى بن الأزرقالفهرى؛ ٣٣٨ موسی بن موسی بن قسی ؟ ۱۱۳ موسی بن نصیر ؛ ۱۱۰ ميسوربن الحكم ؟ ٣٣٩ نصرين أبي الحسن ؛ و ۽ ۽ هز دروبال ، القائد ؛ ه ۱ هشام المؤيد ؛ ه ٣ ، ٧٩ ، ٩٠ ، ٣٣٩ هشام بن عبد الرحمن ؟ ۲۰ ، ۲۲ هنري الثاني ؟ ٣٩٣ ، ٧٣٤ هيرود ۽ ٣٤٣ ياقوت الحموى ؟ ١٥٠ يحيى النيار ؟ ١٨١ ، ٠ ٤٤ يعقوب المنصور ، أبو يوسف (الخليفة ) ؟ 10 3 30 3 77 3 97 3 113" يعقوب بن عبد الحق المريني ؟ ٨٦ يعيش المالتي ؛ ٢٨٥ يوحنا أبنة فرديناند الحامس ؛ ١٧١ يوسف أبوالحجاج ؟ ؟ ٨٥ ، ١٧٨ ، ١٨٠ ، . 6 YEA 6 Y+0 6 19A 6 19V 6 19+

7 X > 1 P Y > 3 P Y > X T Y

ا يوليان ، الكونت ؛ ٩٠

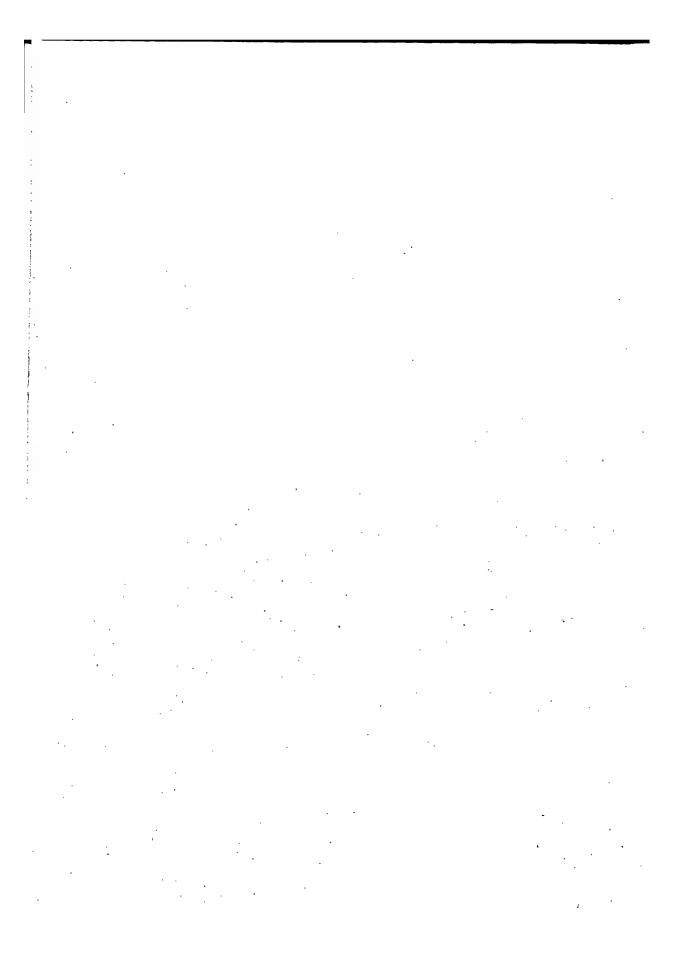

# LOS MONUMENTOS MOROS

## EN ESPANA Y PORTUGAL

Estudio Histórico y Arqueológico

POR

MOHAMED ABDULLA ENAN

Segunda Edición

Imprenta Lagnat ul Talif El Cairo, 1962

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

•

.

